I.hold



المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أمر القرى كلية اللغة العربية

# أثر جماعة الديوان في شعراء الحجاز

في الفرة من سنة ١٣٥١هـ - ١٤٠٠هـ دراسة نقدية تطبيقية

)..\\*\\*

تقدم به الباحث:

عبدالرحمن بن حسن بن يحيى المحسني

إشراف: أ.د. صابسر عبسدالدايسم

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير قسم : الأدب

> عام ۱٤۲۰هـ – ۱۹۹۹م



## بني النوالجمز التحبير

# ﴿ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا

# وإليك المصير ﴾

سورة المتحنة آية رقم (٤)

### بسم الله الرحمن الرحيم ملخص الرسالة

الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وبعد :

لقد كان موضوع هذه الرسالة (أثر جماعة الديوان في شعراء الحجاز من عام ١٣٥١هــــ إلى ١٤٠٠ هـــ دارسة نقدية تطبيقية ). ودار البحث فيها على محورين رئيسين:

أولهما: نظري ؛ جاء في بابين تناول البحث فيهما ملامح التواصل بين جماعة الديوان في مصر وشعراء حجاز المملكة العربية السعودية ،على المستوى الشخصي والتأليفي وعلى مستوى الرؤية النقدية المتقاربة .

والآخر: تطبيقي: جاء في بابين تناولت ملامح التقارب الشعري بين أعلام الديوان وشعراء الحجاز في محاور متعددة ، من خلال مضامين شعر الطبيعة والتشاؤم والتأمل وكذلك من خلال التيارات الفنية التي وجهت القصيدة – عند جماعة الديوان وامتد تأثيرها إلى شعر الحجاز ، في اللغة وبناء الأسلوب والصورة الشعرية والوحدة العضوية والإيقاع الشعري . والسبحث في الجملة يحاول أن يقدم صورة للعلاقة والتواصل الثقافي بين مصر كمؤثر أدبي وبسين الحجاز في فترة التكون الأدبي ، ويحاول أن يفتح للباحثين آفاقاً لدراسة المؤثرات في أدب الحجاز لا في الشعر فحسب بل في الاتجاهات الأدبية الأخرى .

ويستمنى الباحث أن يكون قد قدم هذا الجهد خيراً لدينه بتصحيح بعض المغالطات العقديدة في الستجربة الشعرية الديوانية والحجازية كما يرجوه أن يكون قد أضاف جهداً للمكتبة العسربية بتناول هذا الموضوع الذي كان من أبرز نتائجه أن عرف البحث بالعقاد والمسازي وشكري تعريفاً جديداً من خلال ما كتبة الحجاز عنهم في فترة البحث مما يؤكد تخطي جماعة الديوان حدودها الإقليمية وليدعم مشروعية الدارسات العربية المتكاملة وفق متغيرات عربية موحدة .

وقد أثبت البحث من جهة أخرى الصلة الوثيقة بين جماعة الديوان ونقاد الحجاز وسعة اطلاع الحجازيين على مؤلفات الديوانين النقدية والشعرية ، وتأثرهم بها في الرؤية النقدية والتمـــثيل الشعري . كما برهن البحث على أن دعوة الديوان قد حققت ما يعرف بالتكامل في العمل الشعري وهذا بدورة أثر على ظهور أثر ذلك في التجربة الشعرية الحجازية وبروز صــدق تعــبير الشعر عن نفسية قائلة وشعوره . والأمل يتجدد أن يتواصل البحث في هذا الموضوع .

د المشرف د عامداربیعی

رعميد الكلية

الطالب عبد الرحمن بن حسن المحسني

### بسم الله الرحمن الرحيم مستخلص الرسالة

هذه رسالة علمية قدمت لنيل درجة الماجستير في كلية اللغة العربية في جامعة أم القرى في عنوان "أثر جماعة الديوان في شعراء الحجاز".

التأثير الشعري والنقدي وهي تتناول أثر أعلام الديوان الثلاثة (العقاد والمازني وشكري) في شعراء الحجاز في فترة التكوين الثقافي لهذه البيئة من عام ١٣٥١هـ - • ١٤ه ، والتأثر والتأثير هو سنة أدبية لكل أدب حي، ولكل شاعر يريد الحياة والتميز من بعد...وإذا كان لهذه الرسالة من إضافة على ما تزخر به مكتباتنا العربية فهو يتمثل في التعريف بالرواد الثلاثة؛ رواد التجديد في شعرنا العربي في بيئة من بيآت الجزيرة، كما أنها قاربت بين الرؤى النقدية لأعلام الديوان وبين تطبيقهم الشعري لها من ناحية، ووضحت من ناحية أخرى أثر هذه الاتجاهات الشعرية الجديدة على الحياة الأدبية الشعرية في الحجاز، كما ألقت الضوء على كثير من القضايا المشتركة بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز منها:

- ١ . معيار الشاعرية ،
  - ٧ .. إمارة الشعر .
  - ٣ الشعر العلمي،
    - ع \_ الطبيعة .
    - التشاؤم ,
      - ٦. التأمل،
    - ٧\_ الأسطورة .
- ٨\_ القضايا العقدية.
  - ٩\_ اللغة
- ١\_ الصورة المجازية .
- ١ ١ الوحدة العضوية .
- ٢ ٢ \_ الوزن الشعري والقافية -

والباحث يتمنى أن يكون قد قدَّم بهذا الجهد خيراً للإسلام بتصحيحة بعض المفاهيم الشعرية المخالفة للمعتقد الصحيح عند معالجة النصوص، كما يرجو أن يكون قد ردّ شيئاً من جميل لغة القرآن التي ينطق بها لسانه، كما يأمل أن يكون جهده خدمة للإنسانية التي تتعشق المعرفة من خلال التماس الوجداني الذي تلتقي عليه الإنسانية أياً كان لسانها،

والله الموفـــــــق،،،،

عبدالرحمن حسن المحسني جامعة أم القرى كلية اللغة العربية مكة

## 1 Kamme 1s

إلى الذين غرسوا وأملوا ولم يشهدوا الثمار؛ إلى رواد النهضة في هذه البلد.... وإلى أبي في مرقده الطاهر..

الباحث

## محتويات البحث

| رقم الصفحة         | الموضـــوع                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٣                  | مستخلص الرسالة                                                                |
| ٥                  | الإهداء                                                                       |
| ١٣                 | مقدمة الرسالة                                                                 |
| Yo                 | الباب الأول                                                                   |
| عراء الحجاز        | ﴿حقيقـة جماعـة الديـوان في النقـد والأدب في رؤى ش                             |
|                    | ونقاده)                                                                       |
| ٣٦                 | -<br>الفصل الأول : صوت (أعلام الديوان) في رؤى شعراء الحجاز ونقاده             |
| ٣٦                 | مدخل                                                                          |
| ۲۸                 | أولاً: عباس العقاد (من رؤية حجازية)                                           |
|                    | ثانيا: إبراهيم عبدالقادر المازني (من رؤية حجازية)                             |
|                    | ثالثاً: عبدالرحمن شكري (من رؤية حجازية)                                       |
| ز الأدبية والنقدية | <b>الفصل الثانج</b> : صدى (كتاب الديوان في النقد والأدب) وأثره في بيئة الحجاز |
| ٤٥                 | أولاً: كتاب الديوان في النقد والأدب                                           |
| o •                | ثانياً: صدى كتاب الديوان في النقد والأدب في الحجاز                            |
| ٦٠                 | <b>الفصل الثالث</b> : معركة الديوان، وأثرها في بيئة الحجاز الثقافية والأدبية  |
| ٦٦                 | أولاً: حقيقة معركة الديوان                                                    |
| ٦٦                 | ثانياً: صدى معركة الديوان في الحجاز                                           |
| ٧٢                 | إيجاز                                                                         |
| ٧٣                 | الباب الثاني                                                                  |
|                    | ملامح التواصل بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز                                 |
|                    | الفصل الأول: التأثر الشخصي والتأليفي                                          |
|                    | المبحث الأول: شعراء الحجاز بين جماعتي الديوان وأبولو                          |
|                    | المبحث الثاني: مكانة البيئة الثقافية المصرية عند أدباء الحجاز وصورة ا         |
| 90                 | جماعة الديوان في مصر                                                          |

| الحجاز | المبحث الثالث: ملامح التشابه الشخصي والتأليفي بين جماعـة الديـوان وشـعراء    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۳    | ونقاده                                                                       |
| ۱۳۱    | الفصل الثانبي: رؤى نقدية وشعرية متقاربة                                      |
| ۱۳۲    | المبحث الأول: (معيار الشاعرية) بين جماعة الديوان ونقاد الحجاز                |
| ۱٤٢    | المبحث الثاني: (صلة الأدب بالحياة) بين جماعة الديوان ونقاد الححاز            |
| ١٥٠    | المبحث الثالث: (ارتباط الشعر بالفكر والعلم) عند جماعة الديوان ونقاد الحجاز   |
| ۱۰۷    | المبحث الرابع: (الموقف من إمارة شوقي للشعر) بين جماعة الديوان ونقاد الحجاز . |
| 178    | الفصل الثالث: التمرد الفني والاتجاه للتجديد                                  |
| ۱٦٥    | المبحث الأول: التمرد الفني على القديم                                        |
| ۱۷۳    | المبحث الثاني: الاتجاه للتجديد                                               |
| ١٨٢    | الباب الثالث                                                                 |
| ۱۸۳    | أثر جماعة الديوان في المضمون الشعري في منطقة الحجاز                          |
| ۱۸٤    | مدخل (تطور المضمون عند جماعة الديوان وأثره في بيئة الحجاز)                   |
| ۱۸۹    | الفصل الأول: الطبيعة بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز                         |
| ١٨٩    | مدخلمدخل                                                                     |
| ۱۹۱    | المبحث الأول: الرؤية التقليدية للطبيعة                                       |
| ۱۹۷    | المبحث الثاني: الطبيعة وتشكيل التجربة                                        |
| ۲۱۰    | المبحث الثالث: الطبيعة والحياة والشاعر                                       |
|        | خاتمة: رؤية لشعر الطبيعة                                                     |
| Y Y Y  | الفصل الثانبي: التشاؤم بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز                       |
| ۲۲۲    | مدخل: (لماذا التشاؤم ؟)                                                      |
| ۲۲۸    | المبحث الأول: التشاؤم الذاتي بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز                 |
| ۲۳٥    | المبحث الثاني: التشاؤم الاجتماعي بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز             |
|        | المبحث الثالث: التشاؤم والطبيعة بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز              |

| ۲ ٤ ٥  | المبحث الرابع: التشاؤم والمرأة بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٦١    | <b>الفصل الثالث</b> : التأمل بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز                 |
| ۲٦١    | مدخل: (تأمل جماعة الديوان وروح البحث عن الجهول)                              |
| ۲٦٥    | المبحث الأول: القضايا العقدية والصراع النفسي بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز |
| ديموان | المبحث الثاني: رؤى شعرية في قالب الأسطورة واستدعاء الشــخصية بـين جماعـة ال  |
| ۲۸۱    | وشعراء الحجاز                                                                |
| ۳۰۳    | المبحث الثالث: الشعر وآليات العلم الحديث بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز     |
| ۳۱۰    | 4 44 4 44                                                                    |
| ۳۱۱    |                                                                              |
| ۳۱۲    | الفصل الأول: اللغة وبناء الأسلوب بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز             |
| ۳۱۲    | المبحث الأول: اللغة بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز                          |
| ۳۱۲    | مدخل                                                                         |
| ۳۲۲    | أولاً: اللغة التقليدية (المستوى الأوَّل)                                     |
| ۳۲۹    | ثانياً: الاتحاه إلى التحديد اللغوي (المستوى الثاني)                          |
| ۳۳۳    | ثالثاً: اللغة الجديدة (المستوى الثالث)                                       |
| ۳٤٩    | المبحث الثاني: بناء الأسلوب بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز                  |
| ۳٤٩    | مدخل                                                                         |
| ۳٥٢    | أولاً: بناء الأسلوب من خلال شعر الذات                                        |
| ٣٥٦    | ثانياً: بناء الأسلوب من خلال شعر الطبيعة                                     |
| ۳٦٠    | ثالثاً: بناء الأسلوب ودوره في وحدة النص الشعري                               |
| ۳۷۳    | الفصل الثانبي: الصورة الشعرية بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز                |
| ۳۷۳    | أولاً: الصورة الشعرية                                                        |
| ۳۷٦    | ثانيا: الصورة الشعرية عند جماعة الديوان ونقاد الحجاز                         |

| ن وشعراء الحجاز ٣٨٤ | ثالثاً: مستويات الصورة الشعرية في التطبيق الشعري بين جماعة الديواد |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> 0          | ١- الصورة المفردة ٢- الصورة المركبة ٣- الصورة الكلية               |
| ۳۹۸                 | <b>الفصل الثالث</b> : وحدة النص عند جماعة الديوان وشعراء الحجاز    |
| ۳۹۸                 | مدخل بياني                                                         |
| ٤٠٠                 | أولاً: وحدة النص قديماً                                            |
| ٤٠٢                 | ثانياً: حقيقة الوحدة بين جماعة الديوان ونقاد الحجاز (تنظيرا)       |
| ٤٠٣                 | ١- وحدة النص العضوية                                               |
| ٤٠٥                 | ٧- وحدة الجو النفسي والمشاعر الموحّدة                              |
| ٤٠٦                 | ٣- وحدة الغرض والموضوع                                             |
| ٤٠٨                 | ثالثاً: وحدة النص بين شعراء الديوان وشعراء الحجاز (تطبيقاً)        |
| ٤١٥                 | خاتمة                                                              |
|                     | الفصل الرابع: الإيقاع الشعري بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز       |
| ٤١٧                 | (الوزن الشعري – والقافية)                                          |
| ٤١٨                 | مدخل                                                               |
| ٤٢٠                 | أولاً – العودة إلى استلهام شكل الموشحات                            |
| ٤٢٢                 | ثانياً – النظام المقطوعي المتعدد القوافي                           |
| ٤٢٤                 | ثالثاً – الشعر المرسل                                              |
| ٤٢٦                 | رابعاً – الخروج على رتابة الإيقاع القديم                           |
|                     | حامساً - الإيقاع التجديدي المنتظم                                  |
|                     | أ – مزاوجة التام مع المشطور                                        |
|                     | ب – مزاوجة المشطور والجحزوء والمنهوك في المقطع الشعري              |
|                     | ت – أشكال شعرية مشتركة                                             |
|                     | ١ - تقسيم القصيدة مقاطع تختتم بما يناسب عنوان القصيدة              |
|                     | ٢ - استخدام الحوار المباشر داخل النص الشعري                        |

| ٤٤١ | كسر رتابة الايقاع القديم                        | - m       |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|
| ٤٤٧ | الفصل (ارتباط تطور الشكل بدعوتهم للتحديد)       | خاتمة     |
|     | نتائج وتوصيات                                   |           |
| ٤٥١ | النتائج                                         | أولاً: ا  |
| ٤٥٤ | توصيات                                          | ثانياً: ، |
| ٤٥٦ | : المصادر والمراجع والدوريات والمقابلات العلمية | فهرس      |
| ٤٨٥ | : الجداول والبيانات                             | فهرس      |
| ٤٨٦ | الحتام                                          | مسك       |
|     | ************************************            |           |

#### الملاحظات والمصطلحات والرموز

- \* تم التعريف بالمرجع عند ذكره أول مرَّة.
- \* وضعت ترجمات لبعض المصطلحات التي وقعت على ترجمة لها.
- \* حينما أستخدم ضمير الجمع للمتكلم فهو لقصد مشاركة القارئ للباحث في رأيه.
- \* اعتمدت على اسم المؤلف في الحاشية، وكذا في فهرس المصادر والمراجع وفق ترتيب هجائي.
  - \* حرصت على تمييز الشعر بزيادة لون الحرف المطبوع.
- \* في ملحق التراجم جعلت المراجع تتبع العلم مباشرة؛ تسهيلاً للرجوع إليها عند حاجة القارئ.
- \* في فهرس المصادر والمراجع اعتمدت على اسم المؤلف بإلغاء (أل) التعريف إلا إذا طغت الشهرة على الاسم فتقدم.
- \* المرجع إذا كان من تأليف عدد من المؤلفين فيوضع في ترتيبه الهجائي حسب أقرب المؤلفين إلى التقدم الهجائي.
- \* كثرة التدوير في الأبيات الشعرية، سبب صعوبة في كتابة البيت الشعري، وهو مظهر تجديدي أشار إليه البحث، وقد حرص الباحث على وضوح البيت للقارئ بالدرجة الأولى مع الإشارة إلى التدوير برمز (م) أو بكتابة البيت مدوراً، أو الاستغناء بفهم القارئ أحياناً.
- \* ديوان المازني جـ ٢ : اعتمدت على طبعة محمد محمد مطر ١٣٣٧هـ ١٩١٧م، وهذا في كل الرسالة ما عدا موضعاً محدداً في الباب الثالث وحددت الطبعة المعتمد عليها في مكانها.
- \* تأملات في الأدب والحياة: اعتمدت على طبعة مطبعة العالم العربي ما عدا مواضع معينة ومحددة ذكرت في مكانها.
  - \* حين تكرر استخدام الطبعتين ميزت كل طبعة عند الإحالة إليها.



\* استخدمت الاختصارات التالية:

الرشيد = محمد هاشم رشيد.

سرحان = حسين سرحان.

شحاته = هزة شحاته.

شكري = عبدالرهن شكري.

العطار = أحمد عبدالغفور عطار.

العقاد = عباس محمود العقاد.

عواد = محمد حسن عواد.

فقي = محمد حس فقي.

القرشي = حسن عبدا لله القرشي.

المازني = إبراهيم عبدالقادر المازني.

د = د کتور.

ط = الطبعة.

مج = المجموع، أو المجموعة.

ج = الجزء.

ص = الصفحة.

\* \* \*

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### القدمسة

الحمد لله الذي حقق شرعية التواصل بقوله: ﴿ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ﴾ (١) والصلاة والسلام على نبي الأمة الذي جمع أطراف أمته على الدين الإسلامي القويم، وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:

فإن التواصل بين الشعوب والآداب سنة ماضية، ولا غنى لكل أدب حي أو يريد الحياة عن الإفادة من الآداب الأخرى على وجه من المحافظة على الثوابت والتميز لكل أدب عن الآخر.

وجماعة الديوان جماعة رائدة، وهي عند كثير من النقاد رائدة التجديد في الأدب العربي الحديث، وجهدها النقدي والشعري لا يجاوزه ناقد منصف، فقد اكتسب أعلامها الثلاثة (العقاد والمازني وشكري) ذكراً طار بتجديدهم في الآفاق العربية، ولم يكن تأثيرها على مصر فحسب بل تجاوزت ذلك إلى المساحة العربية، فقامت عليها وعلى أعلامها دراسات وبحوث، كشفت قيمتها وتؤكد ريادتها، ولا غرابة بعد هذا أن تؤثر كذلك في الحجاز؛ فالحجاز بيئة عربية سعودية مجاورة لمصر، وتربطها بها وشائج وصلات تجعل الأديب المصري أو العربي تهوي نفسه إلى أماكن القداسة استجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

وقد مر الحجاز قبيل منتصف القرن الرابع عشر الهجري بمرحلة سياسية قلقة غيرت صورة الحجاز في مجالات كثيرة ومنها الأدب، إذ أحدث فتح الملك عبدالعزيز الحجاز فتحا آخر للعلاقات والصلات، وأحدث فتحاً للعقول التي كانت قد استنامت إلى التقليد في العهود السابقة له.

ومن استقراء التاريخ تتأكد العلاقة بين مصر وهذه البلاد مع مطلع العهد السعودي الثالث، ونعلم أن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود قد زار مصر كما أورد العقاد طرفاً من هذه الزيارة وصوراً منها في كتابه "مع عاهل الجزيرة العربية" كما أن أعلام الديوان؛ العقاد والمازني قد زارا الحجاز وضمنا ذلك كتبهما، وإذا جازت المقارنة فإن ثمة مشابهة بين فتح الملك عبدالعزيز للحجاز وما صاحب ذلك من تحريك

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات/ آية ١٣

لجمود الحياة هناك وفتح للعلاقات الجوارية ولا سيما مع مصر، ثمة مشابهة بين ذلك وبين ما حدث من الهزة الأدبية الأخرى في البر الغربي للبحر الأهر؛ في مصر والتي أحدثتها دعوة الديوان التي حركت جمود الأدب وفتحت الأذهان والعقول إلى ما يجب أن تكون عليه الحياة الشعرية والحياة العامة.

وبعد أن أيقظ فتح الملك عبدالعزيز الحجاز بدأت العقلية الحجازية تتلمس طريقها في وقت كانت مصر تمر بفترة من أخصب الفترات الأدبية التي مرت على تاريخ مصر التي كانت فيها منارة عربية يهتدى بها، وكان أعلام مثل العقاد والمازني وطه حسين وتوفيق الحكيم، وأحمد شوقي، وعبدالرحمن شكري أعلام بارزة ربما لم تتكرر في تاريخ مصر من قبل، كما سهلت العلاقات السياسية المفتوحة تواصل الحجاز مع مصر، وساهم الجوار، وأماكن القداسات في الحجاز في توثق هذه العلاقة ولا زالت، ومن هنا انبثقت فكرة هذه الرسالة؛ فلقد كان ينمى إلى سمعي منذ مراحل التعليم الأساسي أن محمد حسن عواد ومجموعة من أدباء الحجاز قد تأثروا بجماعة الديوان وبالعقاد وهجومه على شوقي، وأنهم كانوا لا يؤمنون بهذه الإمارة، ولا بشعر المناسبات، وتلك معلومة ربما ألقاها بعض أساتذتي دون أن يجليها، فبقيت معلومة مجردة دون أن تجد ما يزيدها وضوحاً.

واتجهت إلى الحجاز لإكمال دراستي العليا، ولأن هذا الموضوع كان معي فقد لاحظت في الشارع الحجازي تقارباً بينه وبين مصر، ويتضح ذلك لمن زارهما، إذ تتبدى له ملامح التقارب في الشارع والإنسان، وذلك للعلاقة الوطيدة بين القطرين عبر أدوار التاريخ المتعاقب.

وفي مادة (الموضوع الخاص) التي قررتها جامعة أم القرى في السنة المنهجية للماجستير وجدتها فرصة وأنا في الحجاز أن أتناول عن كثب ملامح التواصل بين القطرين، واخترت جماعة الديوان لبيان أثرها في شعراء الحجاز، وقلصت الحديث وقتها على تجلية (جماعة الديوان بين حقيقة النقد، ونقد الحقيقة) ثم تابعت في هذه الدراسة الموضوع من طرفه الآخر الذي يهمني، وهو أصداء تلك الدعوة النقدية التي هزت الأدب الحديث وشقت طريقه إلى التجديد، وموقف الحجاز من هذه الحركة النقدية المجددة منذ مطلع العهد السعودي الثالث وإشراقه على منطقة الحرمين لا سيما وأن

الحجاز في تلك الفترة قد بدأ يستشرف آفاقا جديدة، ويبشر بمستقبل مشرق، ويتنسم الحرية التي فقدها إبان العهد العثماني والهاشمي في الوقت الذي كانت فيه مصر منارة كما قلت.

ولقد شجعني على المضي في هذا الموضوع، مع يقيني صعوبة البحث فيه لاتصاله بفرة تكاد أن تردم بتباعد العهد بها، ولكن شجعني على البحث، تلك العلاقة الوطيدة بين مصر والمملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز، وهذه العلاقة تدفع إلى تتبع آثار تك الحدود المفتوحة بين البلدين على الأدب، ثم تلك العلاقة المتجذرة بين مكة قبلة المسلمين، وبين مصر قبلة الثقافة عبر أدوار التاريخ، إضافة إلى أن أعلام الديوان (العقاد والمازني وشكري) كانوا يرتبطون بالحجاز ديناً وعلاقات اجتماعية، فثمة روابط دينية وسياسية، وثقافية واجتماعية بين القطرين تشجع على اقتحام هذا الموضوع، وهذه محاولة لإضافة الجديد إلى مسيرة تلك العلاقات.

وأمرٌ ثان دفعني إلى اختيار هذا الموضوع وهو أن معظم أعلام فرة التكوين الأدبي في الحجاز قد قضوا نحبهم، وقليل منهم من ينتظر، ووفاء لمن قضى نحبه، وحرصا على الاستشهاد بمن أتمكن من اللحاق به حيا من شواهد الفرة اخررت هذا الموضوع. ومن أسف أن البقية الباقية لم أستطع أن أفيد منهم كثيراً مع حرصي على ذلك، لأن كثيراً منهم أصبح في وضع لايستطيع معه أن يقدم معلومة يثق فيها الباحث، ولذا فقد أنالوني كرماً في إهدائي كتبهم، أو تصويرها، واعتذر بعضهم من اعتمادي على آرائه، ومنهم الأستاذ عبدا لله عبدالجبار الذي زرته في منزله مرتين، وحاولت أن أقنعه باعتماد آرائه وتسجيلها فاعتذر.

وسبب ثالث دفعني إلى اختيار هذا الموضوع يتمثل فيما يلقى على جماعة الديوان من تهم منها الانفصام بين النظرية والتطبيق، وأن جماعة الديوان لم تستطع تطبيق دعوتها من خلال شعرها، فمن باب أولى ألا تؤثر في الآخرين وهو رأي معمم حاولت من خلال هذه الرسالة تفنيده. والرسالة أيضاً تنفي تهمة أخرى عن جماعة الديوان مفادها: أن جماعة الديوان لم تلتق على آراء موحدة، وهذه الرسالة محاولة لتقريب أو لجمع رواد الديوان الثلاثة على آراء موحدة تطابقت فيه الدعوة النقدية مع التطبيق الشعري شم دراسة تأثيرها في شعراء الحجاز كنموذج للمد التأثيرى لهذه الدعوة.

ودعوة الديوان حظيت في ذاتها بدراسات عديدة، وقلما تجاوزها دارس للنقد الحديث دون أن يشير إلى حركتها التجديدية. كما أن الدراسات حول شعر الحجاز في العصر الحديث موجودة بدءً من كتاب أدب الحجاز للصبان، وشعراء الحجاز في العصر الحديث لعبدالسلام طاهر الساسي، وكتب عبدالرحيم أبو بكر عن "الشعر الحديث في الحجاز" وكذلك كتب أحمد أبو بكر إبراهيم، وهو مصري، كتب دراسة عن شعراء الحجاز ويؤخذ عليه إهماله شبه التام لأثر أعلام الديوان في شعراء الحجاز ووصولاً إلى الدراسات الأكاديمية لأمثال الدكتور إبراهيم الفوزان في كتابه المهم عن "الأدب الحجازي بين التقليد والتجديد" وكذلك جهود الدكتور حسن الهويمل في تناول أدب الحجاز، وإن لم ير أكثرها النور بعد. وفي هذه الكتب إشارات عابرة إلى تاثير أعلام الديوان ولا سيما العقاد ثم المازني على شعراء الحجاز.

ومن هنا نرى أن الدراسات للقطرين كل قطر على حدة، دراسات موجودة أما دراسة ملامح التواصل، والتأثير والتأثير بينهما وأثر جماعة الديوان التى قادت حركات التجديد في أدبنا العربي جميعه، وأثرت فيما جاء بعدها من حركات مجددة كرأبولو) التي تعد عند الدارسين أمثال د.سعد ظلام، ود. محمود الربيعي والدكتور محمد مندور، وعند عزيز ضياء من الحجاز أثراً من أثارها، أقول أما دراسة تأثير جماعة الديوان على بيئة الحجاز الأدبية، وملامح التواصل بين مصر والحجاز في فترة نصف قرن من منتصف القون الرابع عشر الهجري. أما هذا الجانب فلا أعلم دراسة أفردت في هذا المجال، ولم أجد كتاباً تناول هذا الموضوع مع أهميته باعتباره أساساً لما وصلت إليه الحركة الأدبية في هذه البلاد، فموقع الحجاز من الحركات التجديدية المجاورة في عالمنا العربي ربما يكون غامضاً، ومجهولاً على الرغم من انعتاق العقلية الحجازية منذ فترة مبكرة، وسعيها فالتجديد، وإحساسها بما يدور من حركة مجددة، حرصت على متابعتها والتأثر بها.

وقد ركز البحث على الحجاز من بين البيآت الأدبية في المملكة لتميزه الثقافي، ووعيه المبكر بما يدور في البيآت الثقافية العربية من جديد، بحكم موقعه الديني وفتح العلاقات مع البيآت الثقافية المجاورة كخطوة أولى في تحقيق النهضة الأدبية التي أصبحت واقعاً مؤكداً في هذه البلاد. وأحسب أن ما قدّمته في هذه الدراسة إضافة جديدة قد يسد فراغاً في المكتبة العربية، والسعودية، وهو جهد المقل، وكما اتضح من العرض

السابق، فموقع الحجاز من الحركات الأدبية المجددة موضوع متسع متشعب ممتد، يحتاج للدراسات وجهود تضع أسساً وقواعد لما وصلت إليه النهضة المعاصرة لا سيما في ظل الحدود المفتوحة بين الدول، وقد شاركت مراجع في ظهور هذا الجهد يمكن تقسيمها إلى ما يأتى:

أولاً: الصحف، والمجلات القديمة، ومن أهمها:

جريدة/ صوت الحجاز – مجلة الأضواء جريدة/ البلاد – مجلة المنهل جريدة/ المدينة

ثانياً: مصادر قديمة من تأليف الرواد الحجازيين ومن أهمها:

- أدب الحجاز محمد سرور الصبان.
- شعراء الحجاز في العصر الحديث: عبدالسلام طاهر الساسي.
- نظرات جديدة في الأدب المقارن: عبدالسلام طاهر الساسي.
  - دواوين شعراء الحجاز.
  - المجموعة الكاملة لمحمد حسن عواد. وغيرها.

ثالثاً: دراسات حول شعر الحجاز:

وقد سبق الإشارة إلى مؤلفات الدكتور إبراهيم الفوزان وعبدالرحيم أبو بكر، وأحمد إبراهيم ويضاف شعر سرحان: لأحمد المحسن، وشعر حسين عرب لسارة الراجحي.

رابعاً: مؤلفات أعلام الديوان الثلاثة

ويأتي كتاب الديوان في الأدب والنقد لمؤلفيه العقاد والمازني على رأس هذه المؤلفات ومنها أيضاً دراسات في الشعر العربي: عبدالرحمن شكري، إضافة إلى دواوينهم الشعرية وغيرها.

خامساً: دراسات نقدية تناولت جماعة الديوان ومن أبرزها:

- جماعة الديوان د.يسرى سلامة، وقد ركز فيه على شكري.
  - جاعة الديوان في النقد د.محمد مصايف.

- شعر العقاد

زينب العمري

- الشعر المصري بعد شوقى د.محمد مندور.

سادساً: المقابلات العلميَّة: مع الشهود من رواد هذه الفرّة ومنهم:

أ- الشيخ على الطنطاوي.

ب- الأستاذ/ عبدالفتاح أبو مدين.

ج- الأستاذ/ محمد على قدس.

د- الأستاذ/ عبدا لله عبدالجبار.

هـ الأستاذ/ حسين عرب.

سابعاً: أما تنظيم الرسالة، وإعداد الورق، والكتابة، فقد اعتمدت على أكثر من كتاب أهمها:

-كيف تكتب بحثاً أو رسالة

د.أهد شلبي.

تعريب /د.عبدالوهاب أبو سليمان.

د.عبدالوهاب أبو سليمان.

د. شوقی ضیف.

-كتاب البحث العلمي صياغة جديدة

- البحث الأدبي

-الدليل

وقد سعيت من خلال هذه الرسالة إلى تحقيق أهداف يمكن إجمالها فيما يأتى:

أولاً: بيان موقع الحجاز من حركة التجديد التي قادتها جماعة الديوان كخطوة لدراسة الحركات التجديدية الأخرى.

ثانياً: تفنيد مزاعم دارت حول جماعة الديوان، قائمة على اعتبار التناقض بين تنظيرهم والتطبيق الشعري، وكذلك دعوى عدم اتفاقهم على دعوات محددة، والبحث يحاول أن يقارب وجهات نظرهم التجديدية، وتطبيقاتها الشعرية، وأثر ذلك في الحجاز نقداً وإبداعاً.

ثالثاً: البحث حلقة من حلقات معرفة الروافد التي كونت النهضة الأدبية المعاصرة في هذه البلاد، ومتابعة التيارات الفكرية والفنية التي أثرت في توجه الأدب والفكر في بلد الحرمين؛ الحجاز الموئل الديني للمقدسات الإسلامية.

رابعاً: في ثنايا ذلك تبرز علامات فارقة تميز الأدب الحجازي عن الأدب المصري، يحكمها الموقع والبيئة والاستشعار الديني إذ لم يقف الأمر في الحجاز على التأثر، بـل جـاوزه

إلى شعر الشخصية المستقلة التي طالما نادت بها جماعة الديوان.

خامساً: ترتبط هذه البلاد مع بقية الدول العربية ولا سيما مصر بعلاقات وطيدة والرسالة حلقة من حلقات هذا التواصل بين البلاد العربية.

ووفق هذا التصور تسير هذه الرسالة التي قسمتها إلى أربعة أبواب؛ وثلاثة عشر فصلاً:

تناول الباب الأول: منها حقيقة مدرسة الديوان (من رؤية حجازية) حيث حاول البحث أن يكون دراسة أحسبها جديدة عن أعلام الديوان الذين عُرِّف بثلاتتهم من خلال ما كتبه الحجازيون عنهم، كما تتبع البحث صورة كتاب الديوان للعقاد والمازني وصداه في الحجاز، كما حاول التدقيق في بيان حقيقة المعارك الأدبية، وتوضيح أثرها في الحياة الأدبية وفي أدباء الحجاز.

وفي الباب الثاني: تناول البحث ملامح التواصل والتقارب بين جماعة الديوان في مصر وبين نقاد وشعراء الحجاز من خلال التأثر الشخصي والتأليفي، والرؤى النقدية المتقاربة والثورة على التقليد باتجاه التجديد؛ وهذان البابان النظريان أتبعهما البحث ببابين تطبيقيين، تناول في أولهما: الجانب المضموني من خلال ثلاثة فصول عن الطبيعة بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز في الفصل الأول، ثم شعر الذات من خلال المضمون المتشائم في الفصل الثاني، أما الفصل الثالث فتناول التأمل من خلال القضايا العقدية والصراع النفسي، ومن خلال الأسطورة واستدعاء الشخصية، وكذا آليات العلم الحديث...وكل ذلك من خلال نماذج مشتركة عند جماعة الديوان وعند شعراء الحجاز.

أما الباب الأخير: فقد تناول بالدرس والتحليل الأثر الفني لدعوة الديوان في شعر الحجاز، وقد حاول البحث أن يحدث رابطة علمية بين مباحثه وفصوله الأربعة (اللغة وبناء الأسلوب – والصورة الشعرية – ووحدة النص – والإيقاع الشعري) وتتمثل هذه الرابطة في دعوة جماعة الديوان وتأكيدها على وحدة النص وتماسكه وهذا بدوره أثر على معطيات النص جميعه، وهو ربط أحسبه جديدا، وأحسب أنه ينبثق من صميم دعوة الديوان وتأكيدها على الوحدة العضوية والوحدة عموماً في النص الشعري.

وأود قبل نهاية هذه المقدمة أن أنبه إلى عدة أمور:

١) اقتضى البحث في (أثر جماعة الديوان في شعراء الحجاز) منهجا تكامليا أفاد

من معطيات عدة مناهج، فالمنهج التاريخي برز الاعتماد عليه في البابين الأولين حيث تناول البحث طرفاً من تاريخ العلاقة بين مصر والحجاز في بداية العهد السعودي.

وبرز المنهج النفسي والفني والاجتماعي في البابين الأخيرين عند تحليل النصوص الشعرية ودراسة أثر الدعوة الذاتية والدعوات الأخرى التي نادت بها جماعة الديوان أثرها في شعرهم، وعلى تناوهم النقدي وتجدر الإشارة إلى اعتماد البحث على منهج الاستقراء الذي يفحص عينات من الجزئيات ليصل إلى الحكم العام؛ فقد أثبت البابان الأولان النظريان صلة وثيقة بين أعلام الديوان وأعلام الحجاز ورواد النهضة الأدبية في الحجاز، كما أثبت انفتاحا في العلاقات الثقافية بين القطرين ووعيا بحركة التجديد الديوانية ومراميها، وهذا سوف يؤثر بدوره على التجربة الشعرية لعدد غير قليل من شعراء الحجاز من الصعوبة الإلمام بهم جميعاً. وقد حرص البحث على اختيار نماذج من أفضل نتاجهم إلا إذا اقتضت الدراسة خلاف ذلك، كما حرص أن يكون أغلب الشعراء ممن تميزوا في التجربة الأدبية السعودية وكانت لهم صلات يكون أغلب الشعراء ممن تميزوا في التجربة الأدبية السعودية وكانت لهم صلات مبكرة بمصر وجماعة الديوان من أمثال محمد حسن عواد، وطاهر زمخشري ومحمد حسن فقي، وحسن القرشي، وحمزة شحاته، وإبراهيم الفللي وأحمد العطار ...وغيرهم.

Y) "الحجاز" الوارد في الرسالة يقصد به كما عرفه الأستاذ عبدا لله عبدالجبار في كتاب قصة الأدب في الحجاز إنه ما يسمى بتهامة الحجاز (\*)، وبتحديد أدق ما أورده الدكتور عايض الردادي في دراسته للشعر الحجازي إذ يذكر أهم المدن التي سيدرسها فيقول "إنها مدن حجاز الحرمين الذي يضم مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف وما بينهما من مدن وقرى، وكذا ركز البحث على هذه المدن في منهج استقرائي كما قلت.

٣) حرص البحث على الاعتماد على نماذج شعرية قيلت في فرة مبكرة حوالي العقد

<sup>(\*)</sup> ص (٤٩) ويقول: "أشهر مدن الحجاز مكة والمدينة والطائف وحدة" كتاب مشترك في تأليفه مع الدكتور محمد خفاجي.

الثاني بعد منتصف القرن الرابع عشر الهجري ولا سيما ما ورد في كتب المجموعات الشعرية لكتاب وحى الصحراء وأدب الحجاز، وكتب عبدالسلام الساسي، وما كتب من دواوين في هذه الفترة وهذا في أغلب النماذج التي سترد؛ ذلك لأن التأثير سيكون أوضح بالنظر إلى ما سبق تقريره، وسيظهر أثر ذلك تناصا، قد يصل إلى التناص اللفظى أو المعنوي.

- عنما يؤكد البحث تأثر الحجازيين بجماعة الديوان، فيجب ألا يغفل تأثر جماعة الديوان هي الأخرى بالأداب الغربية، ولا سيما الانجليزية، ومعنى هذا أن جماعة الديوان كانت تشكل مرجعا وسيطا لأثر الأداب المختلفة على الأدب الحجازي في وقت كان الحجازيون فيه لا يجيدون إلا العربية لا غير، فكان اعتمادهم على المترجمات لأمثال العقاد والمازني، إلا أن ذلك لم يلبث طويلا بعد منتصف القرن الرابع عشر الهجري إذ سرعان ما تميزت التجربة الشعرية الحجازية، وانفصلت حتى تجدها مستقلة تقريبا بعد الثمانينات الهجرية من ذات القرن وحتى قبل هذا التاريخ كان شعراء الحجاز، قد تأثروا بالدعوة النقدية التي نادت بها جماعة الديوان تأثرا يفوق تأثرهم الشعري بشعراء الديوان الثلاثة، وإننا لنرى أثر الدعوة النقدية يُسَيّر التجربة الحجازية، وقليلا ما تجد تناصا وإن لم ينعدم كما سنرى بل تجد أن التجربة المجازية، وقليلا ما تجد تناصا وإن لم ينعدم كما سنرى بل تجد أن عواطفهم وبيئتهم بعيداً عن الفناء في شعر جماعة الديوان.
- ه) وردت كلمة [نقد] في هذا البحث كثيرا، بل ارتبطت بالأدب منذ نشأته وهى كلمة تتطور بتطور الآداب، وتطور معطيات العصور، وقد أصبحت في عصرنا علما وتخصصاً قائما بذاته في بعض الجامعات، ولم يعد النقد تابعا للأدب بل موجها له، وهذا التطور للنقد الذي وصل إليه في هذا العصر ليس من الإنصاف أن نطالب به العقاد والمازني وشكري وكذا نقاد الحجاز فنطالبهم بتحقيقه، بل يجب أن تكون تقويمه وفق الفرة الزمنية التي عاشوها، وحقا لقد تطور النقد، والرؤية النقدية على يد أعلام الديوان، ولقد كانوا في عصرهم نقاداً للأدب وروادا له، ولكن ليس من الإنصاف أن يقيموا من خلال ما انتهى إليه النقد الحديث والمعاصر.

ولا شك أن كل عمل يواجه كثيرا من العقبات بيد أن الإحساس بالوصول إلى المبتغى ينسى كثيرا من المعاناة، إلا أني أذكر صعوبة الحصول على مصادر كتاب الحجاز في فترة التكوين، لرواد الأدب في هذه البلاد أمشال محمد سرور الصبان، وعبدالسلام طاهر الساسي، ومحمد الباعشن..وغيرهم مما اقتضى كثيراً من الوقت والجهد للحصول عليها عن طريق المكتبات الخاصة وعن طريق ما نشر منها في صحف قديمة كصوت الحجاز ومجلة الأضواء أو استعارتها من الأشخاص وتصويرها من مراكز البحث كمركز الملك فيصل للأبحاث، ومكتبة الملك فهد الوطنية. وتصوير هذه المؤلفات إن أمكن، مع عدم شرعيته العلمية هو الطريق لاقتنائها. ولأن هذه المؤلفات على بساطتها في الغالب تصور طرفا من تاريخ هذه البلاد، وتعكس تفاعلاً ثقافيا معينا مع الأحداث الأدبية الجديدة المحيطة وهي نتاج رواد نحتوا طريقهم بصعوبة بالغة، وأخرجوا نتاجهم بتضحيات وجهد ثم نحن اليوم نوشك أن ننسى في غمرة النهضة الأدبية المعاصرة من أسسوا هذه النهصة وزرعوا ولم ير كثيرٌ منهم نتاجهم وثمرة جهودهم لكل ما سبق فإني أدعو إلى مشروع يعيد لهذه المؤلفات طباعتها كما أراد لها أصحابها أن تكون، في حين يتولى التعليق على هوامشها متخصصون لتكون في متناول أيدى الدارسين في مجالات المعرفة المختلفة، وإحياؤها اليوم أيسر منه في الغد.

وإنسى إذ أقدم هذه الدراسة لأشكر الله تعالى على إتمامها ثم أشكر لكلية اللغة العربية في جامعة أم القرى ممثلة في قسم الأدب والنقد، على حسن تعاملها وتقديرها...

وليس تقليدا أن أختم مقدمتى هذه بالشكر الجزيل الموفى لأستاذي الدكتور صابر عبدالدايم الذي لم أفد منه في رسالتي فحسب بل أخذت من شاعريته وإبداعه وأدبه ما أرجو الله تعالى أن يجزيه عليه خير الجزاء، كما أقدم شكري وامتناني إلى الأساتذة الرواد عبدالله عبدالجبار وعبدالفتاح أبو مدين ومحمد على قدس، وحسن عبدالله القرشي في وحسين عرب الذين أنالوني كرما غير مستغرب من رجال العلم،

<sup>(\*)</sup> هاتفت الأستاذ القرشي في مصر، وحاولت الالتقاء به، ولم تسمح الظروف بذلك.. وحاولت مراراً الالتقاء بالأستاذ الشاعر محمد فقي وتعذرت ظروفه الصحية.

ولقد أفدت منهم ومن توجيههم فللجميع من الله الأجر والمثوبة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

# الباب الأول:

# حقيقة

# جماعة الديوان في النقد والأدب

## في رؤى شعراء الحجاز ونقاده

آمسنت غير منافق ومكساذب يزهمو به الشرق الحديث بنهيسة في شعرك الأخماذ فلسفة الهدى

آمنت بالعقداد (\*) أبلغ كاتب نقدادة لخدواطئ وصدوائب لخواطر فضلى وغدر مذاهب أحمد محمد جمال (١)

<sup>(\*)</sup> لا يقصد الشاعر إلى الإيمان بمعناه الشرعي بل بمعناه اللغوي وهو التصديق.

<sup>(</sup>١) ينظر: ديوان وداعاً أيها الشاعر ص (٦٥) وقد كتبها في صفر ١٣٦٥هـ.

# الباب الأول حقيقة جماعة الديوان في النقد والأدب في رؤى شعراء الحجاز ونقاده

الفصل الأول : صوت (أعلام الديوان) في رؤى شعراء الحجاز

و نقاده.

الفصل الثاني : صوت (كتاب الديوان في النقد والأدب) وأثره

في بيئة الحجاز الأدبية والنقدية.

الفصل الثالث : معركة (الديوان) وأثرها في بيئة الحجاز الثقافية

الأدبية.

## الفصل الأول (( صوت " أعلام الديوان" في رؤى شعراء الحجاز ونقاده )) مدخل:

درج كثير من الدارسين على الربط بين الأدب العربي الحديث والمدارس الأدبية التي نشأت في أوربا، ويمثلون للكلاسيكية العربية بشعراء مثل البارودي وشوقي.. ويرون فيهم مقلدين رجعوا بالشعر إلى عصوره القديمة، وحسبهم أنهم انتشلوا الأدب من وهدته وضعفه ومحاكاته لعصور الضعف، وعادوا به إلى عصور النور في العصر العباسي الأول وما قبله، ثم المدرسة الوجدانية أو الرومانتيكيه ويجعلون من شعرائها شكري والعقاد والمازني؛ الذين لم يكونوا شعراء فحسب، وإنما كانوا نقاداً أيضا كونوا جماعة نقدية عرفت فيما بعد بجماعة الديوان كما سيأتي تفصيل ذلك.

والواقع أن آراءهم النقدية لم تكن خالصة للرومانتيكية وإنما كانت مصادر ثلاثة الديوان إضافة إليها مصادر متعمقة في الـتراث، ولاسيما لشعراء الوجدان في الأدب العربي من أمثال أبي العلاء، وابن الرومي، والمتنبي، وشعراء الغزل من أمثال مسلم بن الوليد.

وجماعة الديوان التي تعد فاصلة حقيقية بين التقليد والتجديد اتخذت منهجاً عرفت به من خلال طرحها النقدي في كتاب "الديوان" والذي كان عنيفا حدا في حملته على شوقي، والمنفلوطي، بل وحتى شكري، الذي أدخل ضمن المنقودين ظلماً - وليس هذا مجال الدفاع عنه -

وقد تمخضت دعوتهم النقدية عن تجديد لا ينكر حول مسار القصيدة العربية، وحظيت دعوتهم إلى الشاعرية الحقيقية بالقبول، وكان لتجديدها تأثير كبير لا في المضمون فحسب، وإنما في الصورة الشعرية وفي اللغة وفي البناء الأسلوبي. وإذا كانت القصيدة العربية تعيش محاولات تجديدية انتهت بالدعوة إلى قصيدة النثر التي تعد تقليدا سافرا للقصيدة الغربية، فيجب على كل ناقد منصف ألا يتجاهل أن جماعة الديوان تعد رائدة في تجديد القصيدة العربية. والاتجاه بها هذه الوجهة القائمة على وعي تراثي ووعي بأبعاد التجديد في القصيدة الغربية، ناجم عن معرفة بلغة حيه هي اللغة الإنجليزية التي التجديد في القصيدة الغربية، ناجم عن معرفة بلغة حيه هي اللغة الإنجليزية التي

كانوا يجيدونها، ثم استثمار هذا الوعي باللغة الإنجليزية ومعطياتها الثقافية، والوعي البراثي المتعمق في محاولة التجديد في كيان القصيدة العربية وكذا صار النقد المعاصر الذي أصبح موجها للقصيدة العربية الحديثة، فدعوة هؤلاء النقاد المعاصرين إلى التجديد هي في الواقع تقليدية تسير على خطى دعوة جماعة الديوان، في الإفادة من مصدرين مهمين؛ مصدر الوعي البراثي، والوعي بما عند الآحر..

ويطول الحديث عن أثر جماعة الديوان في النقد المعاصر يقول الدكتور محمود الربيعي: "إن حركة التجديد في النقد العربي الحديث التي تمت في مطلع هذا القرن اضطلع بها ثلاثة نقاد شعراء: هم شكري، والمازني، والعقاد وقد عرفت حركتهم التجديدية باسم "جماعة الديوان" (ويصفها الدكتور مصطفى ناصف "أنها أول ثورة حقيقية في تاريخ المقاييس" ().

وتعد الحجاز واحدة من البيئات العربية التي تأثرت بجماعة الديوان نقدا وشعرا، إذ واكبت هذه الحركة التحديدية بداية تطلع الحجازيين إلى الخروج من إسار التقليد والتبعية إلى فضاءات الحرية والتحديد، وكانت دعوة الديوان آنذاك في قمة توهجها وألقها، فصادفت روحا طامحة للجديد فكان التأثر بها كبيرا كما سنرى.

وأبدأ تناولي لأثر جماعة الديوان في شعراء الحجاز بالتعريف الموجز بأعلام جماعة الديوان في مصر، والحق أن العقاد والمازني وشكري أسماء أعلام غير مجهولين، وليسوا بحاحة إلى تعريف، بيد أني أقدم هنا تعريفا أراه حديداً فقد حاولت من خلال هذا البحث أن أعرف بأعلام الديوان من خلال رؤية الكتاب الحجازيين بادئاً بالعقاد الذي كانت صورته واضحة تماما عند نقاد وشعراء الحجاز.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: د. محمود الربيعي : في نقد الشعر ص (۱۰۳) (دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، سنة إيداع ۱۹۹۸م) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: د. مصطفى ناصف: قراءة ثانية لشعرنا القديم ص (١٦) (دار الأندلس للطباعة والنشر، الطبعة الثانية ١٩٨١، ١٤٠١).

### أولا: عباس محمود العقاد (١٨٨٩م - ١٩٦٤م) (من رؤية حجازية)

شخصية لا ينقصها التعريف، ولا أتصور أن أحدا من دارسي الأدب يجهل مثل هذه الشخصية، غير أني سوف أنحو بالتعريف به وبصاحبيه منحى آخر؛ إذ لم يكن العقاد شخصية إقليمية، وإنما كان شخصية عربية عامة، عُرف على مستوى الأقطار العربية، ومرجع ذلك إلى ثقافته وسعة اطلاعه وعمقه المعرفي، إضافة إلى غزارة نتاجه الفكري والشعري وتنوعه، ومن ناحية أخرى فإن العقاد جاء في فترة كانت مصر فيها هي منارة الثقافة العربية. ولا غرابة بعدئذ أن تتجه الأنظار إلى دراسات عديدة حول شخصية العقاد وكتبه في البيآت العربية المختلفة، وتأتي هذه الدراسة لتضيف تعريفاً للعقاد من بيئة الحجاز قبلة المسلمين..

لقد ألقيت على العقاد ألقاب تدل على مكانته التي كان يحتلها في هذا القطر الحجازي الهام، فهو عميد الأدب العربي الحقيقي، وكاتب الشرق الأكبر عند أحمد محمد جمال"(1) ولعل في كلمة (الحقيقي) ما ينفي العمادة المنسوبة إلى طه حسين مما يؤكد قيمة العقاد عندهم ويراه أحمد عطار إمام النقد الأدبي الحديث "أوهو أحد رواد التحديد في شعرنا العربي "(1) أما عبد الفتاح أبو مدين فيرى "أن العقاد جدير بأن يلقب بأستاذ الجيل لأنه بكتاباته كون مدرسة جديدة "(1) وفي مقابلة أجرتها مع العقاد بعلمة "الأضواء" الحجازية عام ١٣٧٧هـ أطلق عليه هذا اللقب أيضا، كما وصف "بمؤسس المدرسة الأدبية الثالثة الحديثة في الشعر العربي المعاصر "(6) وهو عند العواد:

<sup>(</sup>١) يُنظر : عبد السلام الساسي : نظرات جديدة في الأدب المقارن ص (٤٥) (دار ممفيس للطباعة، القاهرة – ١٣٧٧هـ).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: كلام في الأدب ص (۹۶) (المؤسسة العربية للطباعة - جدة - الطبعة الأولى ١٣٨٤هـ ٢٩٦١م).

<sup>(</sup>٣) يُنظر في هذا الرأي: عبد الكريم النيازي: مجلة الأضواء ، حدة (عدد ١٢، الثلاثاء (١/صفر/١٣٧٧هـ) ص ٥ .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: الساسي: نظرات جديدة في الأدب المقارن ص (٤٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: بحلة الأضواء: تاريخ ( ١٣٧٧/٦/١٧هـ) ص ٦ (أحرى المقابلة: محمد سعيد الباعشن).

إمام البناة للأدب الحي، وشاعر الأجيال(١).

وهي ألقاب وأوصاف تنم عن إعجاب متناه بهذه الشخصية واعتراف له بالريادة، واحترام لمنهجه واتجاهه التجديدي كما تدل من طرف آخر على إحساس أدباء الحجاز ونقاده بتلك الحركة التجديدية التي يتزعمها العقاد، وإن كان في بعضها مبالغة وتجاهلاً لدور شخصيات أخرى أسست للنقد الحديث مثل شكري، والمازني ولكنها شخصية العقاد الجبارة التي أعمت العيون إلا عنه.

وقد عُرف العقاد كاتبا ومفكرا وناقدا يتزعم مدرسة أدبية ونقدية تدعو إلى مبادىء تجديدية "فهو في الحجاز واحدٌ ممن وضعوا قواعد النقد الأدبي، ولمه كتب في النقد الأدبي تكاد تنفرد في المكتبة العربية فكتابه [شعراء مصر وبيآتهم في الجيل الماضي] يكاد يكون - كما يقول العطار - النموذج الفذ بين كتب النقد الأدبي .. بل إن العقاد عنده رائد النقد الحديث بحق.. "(") وبعيدا عن تمحيص هذا الرأى فهو يكشف عن مكانة العقاد النقدية في الحجاز وقد زار العقاد الحجاز عام ١٣٦٥هـ واحتفل به أدباء الحجاز، وكانت زيارته فرصة أفادت البحث كثيرا في معرفة مكانة العقاد في نفوس الحجازين الذين "كانوا يتمنون من صميم قلوبهم أن يتحدثوا إليه، فإذا بهم يجدونه في بلادهم.. "(").

ويُظْهر احتفالهم به أنه لم يكن احتفالا بصفته مفكراً إسلاميا قدر ما هو احتفال به بصفته ناقدا، على رأس مدرسة جديدة في النقد.

وشاعرية العقاد تشكل جدلية كبيرة عند النقاد( ) ولكنه في الحجاز شاعر منـذ

<sup>(</sup>٢) يُنظر: العطار: كلام في الأدب ص (٩٤).

<sup>(</sup>٣) لتفاصيل هذه الزيارة وأثرها يُنظر: العطار: المقالات ص (١٩٩) (شركة استاندر للطباعة، سنة الطبع في مقدمة المؤلف ١٣٦٦هـ).

<sup>(</sup>٤) نموذجاً على هذه الجدلية:

أ) طه حسين لا يؤمن بغير العقاد في الشعر. محمد حمدان: من رسائل العقاد، ص (٢٦٥)
 (طبعة المدني، الدار المصرية اللبنانية - القاهرة - الطبعة الأولى ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م).

ب) والشيخ على الطنطاوي لا يؤمسن بدواوينه العشرة. مقابلة علمية =

فترة مبكرة من نهضة الحجاز الحديثة (\*) بل فيما يبدو لى من النصوص التي تحدثت عن العقاد، أنها تراه شاعرا قبل أي شيء آخر، وكذا كان العقاد يرى نفسه. يقول أحمد محمد جمال مخاطبا العقاد في قصيدته "آمنت بالعقاد" :ـ

في شعرِكَ الأحاذِ فلسفةُ الهدى لخواطر فُضْلَى وغُرِّ مذاهبِ

وفي قصيدة العواد التي شدا بها أمام العقاد يصفه بالشاعرية، وريادة الأدب الحي.

> يسا إمسامَ البُنساةِ لسلاَّدَبِ الحسيِّ أطربَتنَا على السماع لحسون وهتفنـا هـذا هــو الفــنُّ، هــذا الشــعرُ

بمصر (\*) وشاعِرَ الأجيالِ منك سامر تنا طروال الليالي أخاذٌ بأفكارهِ العميقةِ عال (٢) (م)

ووصفه بهذه الشاعرية كثير ممن تحدث عنه في الحجاز وكانوا يلحظون وربما يعجبون بميل أسلوبه إلى الفلسفة وقد أقام عبد السلام الساسي كتابا كاملاً على استطلاع آراء نقاد الحجاز في شخصية العقاد، وطه حسين وسمات كل منهما، ويلحظ من تناولهم معرفة كبيرة بشخصية العقاد، وفيما يأتي استعراض مجمل الآراء التي تكشف عن شخصية العقاد والذي كان الحديث عنه "أمنية تلوب بنفس محمود عارف (١) وفي لقاء حديث معه اعترف بأستاذية العقاد من حلال اطلاعه على كتبه (٥) "والعقاد سيرته ظروف أحاطت به خلقت منه فيلسوفا عالما بحق، وقد امتحن بأسرة كبيرة، خلفها له والده شغلته كما يقول عبد الفتاح أبو مدين بالكد

مسجلة (جدة - في ١٨/٨/١٣هـ).

<sup>(\*)</sup> بعض الحجازيين لا يعترفون بشاعرية العقاد إلا بقصائد محدودة. ينظر: د. غازي عوض الله: الصحافة الأدبية، ص (١٦٧-١٦٨) (مكتبة مصباح - حدة - الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ -

<sup>(</sup>١) ديوانه: وداعا" أيها الشعر ص (٦٥).

<sup>(\*)</sup> التنوين لاستقامة الوزن.

<sup>(</sup>٢) ديوان العواد مج جـ٢ ص (١٥٢).

<sup>(</sup>٣) هو كتاب نظرات جديدة في الأدب المقارن.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: الساسي: نظرات جديدة في الأدب المقارن، ص (٢٣).

<sup>(</sup>٥) مجملة الأربعاء ؛ جريدة المدينة المنورة ، جدة (١٢/٢٨ ١٩١١هـ ) ص (١٩).

والإنفاق عليها"(١) "ولم يكمل تعليمه ودراسته في المدارس والمعاهد الرسمية، بل اعتمد ذهنه الخصيب (٢) ثم عالج فنون الأدب في مدرسة الحياة العلمية منذ نعومة أظافره .. كما عاش طيلة حياته (عزبا)، وانبساطيا يؤثر العزلة على جلبة الدنيا لكي يتفرغ للتبتل في محراب الفن (٣).

ولا يُنكر العقاد نفسه ميله إلى الانعزال والانطواء لظروف وراثية وطفولية (ئ) ولكنه ليس ابتعادا أو نفورا من الناس، ولكنه كان رجلا منظما في حياته لايسمح للدهماء أن تسرق منه وقته، وهذا أمر يحمد له، ولاشك أن العقاد كانت له منافذ يلتقي فيها الناس وليس الناس بالمعنى العام بل بالمعنى الأكثر خصوصية، وهم خاصة طلبة العلم والمعرفة.

ويتابع الحجازيون الحديث عن شخصية العقاد والتعريف به فيتحدث أبو مدين عن نفسية العقاد التي كانت تجتاحها كما يقول " العقد النفسية، فتخلف منه رجلا ثائرا لايعرف إلى اللين سبيلا"(٥)(١٠).

وهو رأي قاله أبو مدين في فترة مبكرة، ولعله قد تنازل عنه فقد سألته عن هذا الرأي فأحاب بما يشبه تنازلا عن رأيه في نفسية العقاد المعقدة يقول ما نصه "التعقيد قد أكون الآن أتراجع عن هذا الكلام إذ لا أستطيع أن أسميه معقدا لكن أرى أن فيه صلابة. "(٢) في حين يرى العطار أن أسلوب العقاد من أوضح الأساليب (١) والرأيان التعقيد والوضوح مبالغ فيهما من وجهة نظري، إذ لا نجد في نتاج العقاد شعراً أو نثراً أثار تلك النفسية المعقدة التي يذكرها الأستاذ أبو مدين، أو السهولة والوضوح التي أوردها الأستاذ العطار فأسلوب العقاد يختفى وراء حجب تدفعك لقراءته مرارا حتى

<sup>(</sup>١) يُنظر: الساسي: نظرات جديدة في الأدب المقارن ص (٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر رأي محمد الباعشن في مجلة الأضواء السنة الأولى في ( ١٣٧٧/٦/١٧هـ ) ص (٦).

<sup>(</sup>٣) رأيٌ لمحمود عارف: يُنظر: الساسي / نظرات حديدة في الأدب المقارن ص (٢٤).

<sup>(</sup>٤) العقاد : يُنظر كتابه أنا، ص (٢٦) ( دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٦٩م).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: الساسي: نظرات جديدة في الأدب المقارن ص (٣٦).

<sup>(\*)</sup> أشار العقاد إلى ارتباط اسمه باسم والده الذي كان يعقد الحرير. يُنظر: العقاد: أنا ص (٣٦).

<sup>(</sup>٦) عبد الفتاح أبو مدين : مقابلة علمية مسجلة ( جدة ١٩/٤/١٢هـ ) .

<sup>(</sup>٧) يُنظر: المقالات ص (٢٠١ -٢٠٢).

تصل للمراد منه، وفي النماذج التي سوف ترد معنا ما يدل على ذلك . وقد عرف عن العقاد اعتزازه بنفسه وتربيته الذاتية، لكن لا أعتقد أنها تصل به إلى قوله كما نقل عنه أحد الصحفيين الحجازيين، وأورده الأستاذ أبو مدين :-

"أنا لا أعترف في الكرة الأرضية كلها بعميد للأدب أسير تحت رايته، وأين هو الأديب الذي يمكنك أن تقول وأنت مطمئن الضمير إنه يفضلني ؟ لقد ألفت ستين كتابا أتحدى أيَّ مخلوق أن يؤلف مثلها(١).

وحقا إن العقاد كان يكره مثل هذه الألقاب غير المنطقية كأمير الشعراء، وعميد الأدب ولم يرتضها حتى لنفسه، أما اعتزازه بنفسه فقد تحدث أنيس منصور كثيراً عن آثار هذه الصفة على سلوكه وتعامله مع الناس (٢).

وتحدث الحجازيون عن العقاد الأديب وعن أسلوبه الذي يمتاز بالتصويرية في الموضوعات الأدبية، فهو صاحب تصوير أحاذ قبل أن يكون أديب علم وتحقيق ودراسة وتمحيص"(").

وربما يقصد الأنصاري بذلك: التصويرية الأدبية، أو الأسلوب الأدبي الذي وضعه أمام الدراسة العلمية، وأسلوب العقاد على كل حال لا يخلو منها ولكنه أميل إلى العلمية والفلسفه العقلية .

وبين العلمية والأدبية في الأسلوب تباينت آراء الحجازيين؛ فمحمود عارف يضم رأيه إلى رأي الأنصاري في أن العقاد "معروف بالنزعة الأدبية المحضة، كما يتضح من معظم مؤلفاته التي تزيد على السبعين كتابا" بينما يرى محمد أمين يحيى ومحمد سعيد عامودي "أن أسلوبه أميل إلى العلمية" ويحدد عبد الفتاح أبو مدين أن

<sup>(</sup>١) يُنظر: الساسي: نظرات جديدة في الأدب المقارن ص (٤٠) و لم أعثر عليه فيما اطلعت عليه من مؤلفات العقاد.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: في صالون العقاد كانت لنا أيام في مواضع متعددة (مطابع دار الشروق (القاهرة - بيروت) الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م).

<sup>(</sup>٣) عبد القدوس الأنصاري: مجلة المنهل المجلد الثالث (صفر ١٣٥٦هـ) ص (٥).

<sup>(</sup>٤) رأي لأبي مدين: يُنظر عبد السلام الساسي: نظرات جديدة في الأدب المقارن ص (٢٦).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص (٤٨، ٥١).

الفلسفة كانت ظاهرة وعملية في كتبه الأخيرة يقول: "وشعره يعتمد على الفكر أكثر مما يعتمد على الفكر أكثر مما يعتمد على الخيال .. وتكاد تكون كتبه الأخيرة فلسفية"، ويقول: "والواقع أن الأستاذ العقاد، أكثر ميلا إلى النزعه العلمية"(١).

وفي تصوري أن الموضوع هو المذي يحكم العقاد، فله موضوعات وقصائد وجدانية، تفيض عاطفة ووجدا مما سيأتي نماذج منه، وتجده في تناوله للشعراء كابن الرومي، وأبي العلاء وغيره تأخذه الأدبية في أسلوبه، بينما تجده في الفصول، أو ساعات بين الكتب يغلب عليه الجانب العلمي في طرح الفكرة فالموضوع هو الموجه لأسلوب العقاد.

والذين تأثروا بالعقاد من شعراء الحجاز كثر، فقد كانت شخصية العقاد حاضرة ويقف كهرم شامخ، وقد أجرت معه مجلة الأضواء الحجازية في (عام ١٣٧٧هـ ١٩٥٧م) لقاء جعلت عنوانه "تعال نقابل عملاق الأدب العربي الكبير يقول محمد سعيد باعشن في مقدمة اللقاء عالم كبير من عوالم شعرنا الحديث، وأستاذ جيل واسع المدى، وهو دائما يستخدم اللفظ الغريب \*\*، ويعتني بأسلوبه عناية كبيرة؛ تقوم على الجرأة والمتانة، واستخدام اللفظ الصحيح فكان أحسن كاتب، وأبلغ شاعر وأجود متحدث وأسمى فنان ... وربما يكون العقاد أكثر شعراء العربية أصالة في تجديده، لأنه تجديد يقوم على استيعاب الآداب الغربية والعربية أبضاده.

ويعجب العطار بشخصية العقاد الفذة، ولايخفي تأثره به يقول: "والحق يدفعني أن أذكر أن العقاد هو الكاتب العربي (الفاذ) (\*\*\* الذي تأثرت به كثيرا" ويقول العطار مخاطبا العقاد في زيارته للحجاز: ".. إننا قرأنا كتبك، وإننا

<sup>(</sup>١) عبد السلام الساسى: نظرات جديدة في الأدب المقارن ص (٣٥، ٣٦).

<sup>(\*)</sup> يُنظر: الباب الرابع: فصل اللغة؛ لتوضيح موقف العقاد من قضية اللفظ الغريب.

<sup>(</sup>٢) محمد سعيد الباعشن: مجلة الأضواء: السنة الأولى (١٣٧٧/٦/١٧هـ) ص (٦).

<sup>(\*\*)</sup> هكذا وردت (وصوابها الفذ)؛ يُنظر: الفيروز آبادي القــاموس المحيـط، ص (٤٢٩) (تحقيـق مكتبة تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة – بيروت – الطبعة الخامسة ٤١٦هـ – ١٩٩٦م).

<sup>(</sup>٣) العطار: كلام في الأدب ص (٣٩).

نعرف عنك أكثر مما يعرفه كثير من المصريين".

ومع إعجاب العطار بشخصية العقاد إلا أنه لم يصرح بتأثره به تصريح العواد وإن كان العواد أكثر الحجازيين تأثراً بشخصيته ولكنه كان يأخذ عن العقاد اعتزازه بنفسه وشخصيته التي لا يرضى أن تذوب في شخصية أحد، ولكنه كما ذكر عنه النقاد كان متأثرا بالعقاد يقول الدكتور إبراهيم الفوزان: "والعواد من العقليين أمثال العقاد" ومعظم من تحدثوا عن العواد يقاربون بين شخصيته وشخصية العقاد، وسيأتي تفصيل ذلك في ثنايا البحث أما العطار فمع إعجابه بالعقاد كان لا يرى مشكلة في الاعتزاز بأنه قرأ كما يقول كل دواوين العقاد، بل يرى أن للعقاد شعرا يعجز شوقي عن الإتيان بمثله مثل ترجمة شيطان "وهو يأتي بأدلة على شاعرية العقاد من خلال شعره الذي يستدل به في مقالة للعطار نشرت سنة ١٣٨٥هـ بعنوان "الحضارة الحديثة" يعزز رأيه بأبيات للعقاد منها:

أنَّا أرعَّاهَا ولكَّنْ لا أهيهُ أنا أنعاهًا ولكِّن لا أصُّومُ طــامعُ الغــربِ رعـــى الدنيـــا وهَـــام ناســكُ الهنــــدِ نعـــى الدُّنْـــيَا وصـــام

\* \* \*

توفى العقاد رحمه الله في (١٢/مارس/ ١٩٦٤م) وقد كان وقع الخبر حزينا على الحجازيين ترجمته قصيدة في رثاء العقاد للشاعر محمد حسن فقي مطلعها:

أأرثيك أم أرثي النُّهَي والمشاعِرا وأبكيك أم أبكي الرؤى والخواطِرا

ومنها ما يدل على أن شخصية العقاد كانت شخصية أثيرة مكرمة قوله:

ثمانين بُشرى تستفز البشائر فأمست كنوزا عندنا وذخائرا وقدمت للفُصحى وما كنست باخلاً لـك الله يـا عبـاس كيــفَ ابتدعتهـــا

<sup>(</sup>١) يُنظر: المقالات ص (٢٠١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: الأدب الحجازي الحديث بين التقليد والتحديد. ج ٣ ص (١٣٣٨) (مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ - ١٩٨١م).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: كلام في الأدب ص (١٣٨) بتصرف، وتنظر قصيدة (ترجمة شيطان) في ديوان ُالعقاد حـ٣ ص (٢٧٢) (من منشورات المكتبة العصرية، صيدا - بيروت).

<sup>(</sup>٤) المقالة في كتاب العطار: المقالات، ص (١٦)، والأبيات في ديوان العقاد ج٥ ص (٣٩٤)

ويكشف محمد حسن الفقي في هذه القصيدة عن تأييده لمنهج العقاد ورفقائه أصحاب المدرسة الجديدة، ويرى أنهم قد دفعوا الرَّعاع من الشعراء عن ساحة الشعر وأن شعرهم ما هو الا الغثاء، وشعره هو الخلود على مدى الدهر، ويمزج الطبيعة بالشعر فيقول:

وذدت عن الشعر الرَّعَاعَ فَأَجُلَبُوا فَمَا شِعْرُهُمْ إلا الغشاءُ فَمَنْ فُسم قوافيسه والأوزانُ جسرسٌ ولَفْظُسهُ لقد رامَ هذا الشعرَ رَهْطٌ فَأَخْفَقُوا رحلتَ ويبقى شعرُكَ الدهْرَ خيالداً وعاشُوا وماتَ الشعرُ بينَ صدُورِهِم إذا لم يكن في الشعرُ بينَ صدُورِهِم فلسننا نريسدُ الشّعرُ ما يَسْتَفِزّنَا فلسننا نريسدُ الشّعرُ إلا خسائلاً إذا البلبُلُ الصّدة ف وق غُصُونِهِ

ثم يختتم مرثيته بقوله :ـ

ومُت ولم تنجب وها نحن كلُنك الندي سقى الله (يا عباس) جثمانك الندي

عليك فحطمت الدَّعِيَّ المكابرا بشِعْرٍ يهزُّ القائلوه المشاعرا بشيعْرٍ يهزُّ القائلوه المشاعرا يشايع معناه فيلقاك آسرا فكادوه واستعدوا عليه الأصاغرا ونهجُك ما تَحْشَ عليه الدّوائرا أكانت له هذي الصدورُ مقابرا إلى الخلق والإبْداع كان قَمَاطِرا ولسننا نريدُ الشّعْرَ إلا مَزَاهِرا ولسننا نريدُ الشّعْرَ إلا مَزَاهِرا ورَنْمَ شاعِرا ترنّم شاعِرا

عيالُكَ نبكي العبْقَريّ المغَدادِرَا وروحَكَ حتى تستطيبَ الأواخرا(١)

وإن شخصية رثيت في الحجاز بمثل هذه القصيدة، لمن تكون إلا أثيرة محبوبة مؤثرة، وإنها لتدل بجلاء على تأثر الحجازيين بالاتجاه التجديدي الذي نادى به العقاد ورفقاؤه. ومما سبق يتضح أن أقلام الحجازيين قد استطاعت أن تكشف هذه الشخصية العربية، وقد تعمدت أن أتجاوز عن المراجع الغزيرة التي تناولت شخصية العقاد؛ مفكرا وأديبا وناقدا وشاعرا حتى أستطيع أن أضيف إلى هذا العلم تعريفا أراه جديدا ينطلق من بيئة الحجاز الموئل الديني للعقاد المسلم، مدللاً بذلك على أن شخصية العقاد قد استطاعت تجاوز حدودها الاقليمية لتسمع في الحجاز وتؤثر بدورها فيه.

<sup>(</sup>١) محمد حسن فقى : ديوان قدر ورجل ص (٣٣٣) وما بعدها .

ثانيا: إبراهيم عبد القادر الهازني (١٨٨٩م - ١٩٤٩م) (من رؤية حجازية).

علم من أعلام جماعة الديوان، ولن أجهد لأحصل على ترجمة له في كتب النقد الأدبي التي قلما حاوزت جماعة الديوان إلى غيرها، دون أن تشير إلى المازني (۱) ولكني أحبذ أن أقدم صورة لهذه الشخصية؛ صورة أحسبها حديدة، ذلك أنها تكشف صورة العلم في بيئة حديدة، وتقدم تعريفا للشخصية من خلال أقلام عربية حديدة .. ولذا فهى تضفي على الشخصية خصوصية المكان، وتعكس صورتها في بيئة أخرى تدل على أن الديوان وأعلامه لم تكن دعوة إقليمية وإنما كان لها أتباعها ومتابعوها في مختلف الأقطار العربية.

فإبراهيم المازني في الحجاز علم من أعلام الأدب العربي " ذلك الرجل النحيل الضئيل الذي كان يملأ الحياة الأدبية في كل بلد عربي حيوية وانطلاقا، ويضع للنهضة الأدبية ملامح"(٢).

"وهو واحد من رواد الاتجاه الجديد في شعرنا.." ومن الشخصيات المعروفة معرفة تامة بين أدباء هذه البلاد" ويراه العطار واحدا من أساطين الأدب الحديث" وقد "جمع المازني بين الثقافة العربية الأصيلة من مراجعها الكبرى كالجاحظ وأبي الفرج في أغانيه، وبين الثقافة الغربية الواسعة" .

<sup>(</sup>۱) يُنظر مثلا": د. شوقي ضيف: الأدب العربي المعاصر في مصر ص (٢٦١) (دار المعارف - القاهرة - الطبعة الثانية ١٩٦١م)، ود. عمر الدسوقي: في الأدب الحديث ج ٢ ص (١٦٣) (دار الفكر العربي، الطبعة السابعة)، والموسوعة العربية العالمية ج ٢٢ ص (٧٥) (طبعة مؤسسة أعمال الموسوعة - الطبعة الأولى)، وعن أدبه راجع كتاب الدكتوره نعمات فؤاد: أدب المازني (مؤسسة الخانجي - القاهرة - الطبعة الثانية ١٩٦١م) وغيرها مما سترد الإشارة إليه في البحث.

<sup>(</sup>٢) يُنظر عزيز ضياء: حسور إلى القمة ص (٧٧) (مكتبة تهامة – حدة – الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ – - ١٩٨١م).

<sup>(</sup>٣) عن عبد الكريم النيازي : مجلة الأضواء السنة الأولى ( ١٣٧٧/٢/١) ص (٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر محمد كتبي : مجلة المنهل : السنة الأولى، المجلد الثالث (ربيع الثاني ١٣٥٨هـ) ج٥ ص (١٦٣).

<sup>(</sup>٥) العطار: كلام في الأدب ص (٩٦).

<sup>(</sup>٦) عزيز ضياء: جسور إلى القمة ص (٧٨).

ويرتبط شاعرنا بالحجاز بصلة، ورباط وثيق، وله كتاب قيم في أسلوبه \_ وإن كان بعيدا عن موضوع الأدب \_ وهو أقرب إلى التوثيق التاريخي والسيرة الذاتية، لكنه يكشف عن صورة الحجاز، عند المازني من ناحية، ومن ناحية أخرى فهو يكشف عن صورة المازني في الحجاز، يقول في الكتاب الذي أسماه رحلة الحجاز: يكشف عن صورة المازني في الحجاز، يقول في الكتاب الذي أسماه رحلة الحجاز: "ولكني أنا ابن هذه البلاد، بل أنا ابن مكة بالذات من جهة جدتي لأمي ... ثم إن أبي مازني مثلي، وقد انحدرت إليه هذه المازنية ثم إلى بعده على نحو ما انحدرت إلينا الأدبية".

والحير حقيقة في أسلوب المازني صعوبة التفريق في أسلوبه بين حده فتركن إليه، وبين هزله فتتعامل معه بالهزل وإنك حين تقرأ ما كتبه عن الحجاز تكاد تجزم أن الرجل صادق الانتماء لهذا القطر، وأنه كمن كان غريبا، بعيدا، ثم عاد لوطنه ثم تتذكر أسلوبه الساخر فتتشكك في كل رأي آمنت به من قبل يقول: ... رأيتني أتلفت بقلبي فقط، وأنا داخل مكة كأنما أبحث عن بني مازن؛ أهلي وعشيرتي، واشتقت أن أعانق القبيلة كلها بكل ما فيها حتى الخيام والجمال والخيل والسيوف والرماح، وأن أذرف دموع الفرح بلقائها بعد طول النوى وبعد الشقة، وعجبت كيف لم يخرج منها أحد لاستقبالي والترحيب بي.." (1).

واستشهدت بهذا النص للمازني، لاتصاله المباشر بالرؤية الحجازية، ومثل هذه الرحلة، تؤكد على حضور الحجاز بثقله الديني في رؤية المازني، وكلمات المازني هي من واقع مؤثرات حجازية كما يكشف النص، وأيّما كان جده من هزله فإنه يؤكد توثق الصلة بين الحجاز وجماعة الديوان والمازني، ووجود الحجاز في حذرية تفكير المازني، وأكدها أيضا بحضورها الكتابي بغض النظر هل كان جادا أو هازلاً في حديثه عن الحجاز.

وإذا كشفت الكلمات السابقة عن مكانـة الحجاز عنـد المازني فإن حديثه التالي يكشف بوضوح صورته هو عند الحجازيين فقد وجد في ينبع كما يقـول كتابه صندوق الدنيا واسمعه يناقش أحد الحجازيين في كتابه:-

<sup>(</sup>۱) المازني: رحلة الحجاز ص (۷۱) (مطبعة فؤاد بعطفه - عبدالحق السنباطي بميدان الأوبرا)، وبنو مازن قبيلة عربية من قبائل الجزيرة، يُنظر: عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة جـ١ ص (٦١) (مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية - ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م).

يقول:

قال لي واحد منهم: لقد قرأت صندوقك فغاظني ذلك وإن كان قد سرني وقلت: سأضعك فيه إن شاء الله بعد عودتي فأقبل عليّ يرجو ألا أفعل.

- ـ فقلت: على شرط؛
  - قال: ما هو ؟
- قلت: أن تعفيني أنت وإخوانك من ذكره، وإلا حشرتكم فيه جميعا"(١).

وفي مقام آخر يقول "إنني خجلت من أدباء الحجاز لأني وجدتهم يعرفون عني أكثر مما أعرف عن نفسى، ويذكروني بوعود قطعتها على نفسى لم أنجزها"(٢).

والكتاب يعد وثيقة مهمة تدل بوضوح على تواصل جماعة الديوان مع الحجازيين منذ فترة مبكرة بل يدل على وصول كتبهم إلى الحجاز.

ولا شك أن المازني كان له حضوره في هذه البلاد ومن الشخصيات المعروفة، ويعد من الأسماء التي عكف عليها أدباء الحجاز حتى ليقول كاتبهم:-

"فقد عرفت بعضاً من أدبائنا يكاد لطول دراسته لأديب من الأدباء المصريين أن يعرف به لطول ما ينافح عنه، ويستشهد بآرائه، ويستطرد من أفكاره، وذكر منهم المازني"(").

والمازني عرف في الحجاز شاعرا اعترف بأثره الشعري وتأثيره أمثال الشاعر حسن عبد الله القرشي الذي ذكر المازني ضمن من قرأ لهم وأعجب بشاعريتهم يقول:

"كما قرأت العقاد، والمازني، وأعجبني الأول فيلسوفا والثاني شاعرا".

<sup>(</sup>١) المازني: رحلة الحجاز ص (٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: د. إبراهيم الفوزان: الأدب الحجازي الحديث ج١ ص (٣٦١-٣٦١) عن رحلة الحجاز للمازني (ولم أجد نصاً ما قاله الفوزان في النسخة التي اعتمدت عليها من كتاب رحلة الحجاز).

<sup>(</sup>٣) يُنظر محمد حسن كتبي : مجلة المنهل (ربيع الثاني /١٣٥٨هـ) ج٥ ص (٦٣).

<sup>(</sup>٤) ديوان القرشي مج حـ ۱ ص (١٨) المقدمة بقلمــه، (الطبعـة الأولى ، دار العـودة ، بـيروت ١٩٧٢م).

ويقول الشاعر أحمد عطار: "إن الأديب المبين المازني شاعر بلغ الـذروة في فن الشعر، وكان أن قرأت ديوانه، فوحدت له أبكاراً رائعة الحسن"(١).

وكما عرف المازني كاتبا، وشاعرا عرف أيضا في الحجاز أنه بارع في الترجمة كما يرى عزيز ضياء ". وتعرض الحجازيون أيضا لدراسة أسلوب المازني وبيان سماته وتأتي السخرية الهادئة التي تحملك على الابتسام .. ولا تضايقك ولاتشير اشمئزازك (٣) واحدة من أهم سمات أسلوبه، وفي لقاء أجرته مجلة الأضواء الحجازية (عدد ٢٥\_ ١٨/ جمادي الأولى/ ١٣٧٧هـ) مع الدكتور محمد مندور كان المازني حاضراً في تصور محرر الجله حين سأل مندور عن المازني، فأشار مندور في إجابته إلى تلك السخرية اللطيفة التي تناول بها المازني الحياة ومن فيها، والحق إن أسلوب المازني وسخريته قـد لقيت منافذ إلى قلوب الحجازيين التي تميل بطبعها إلى الروح الفكهة فلا غرابة أن وجدنا روح الدعابة والسلحرية تسري إلى شعر وكتابات الحجازيين، الذين لم يكونوا بعيدين عن كتب المازني، بل قرؤوها وتأثروا بها، وإضافة إلى هذه الخصيصة المميزة لأسلوب المازني فقد وصف أيضا في الحجاز" أن أسلوبه يحتفظ له بأصالة القاعدة والأساس وبتلك الألفاظ من مفردات اللغة التي تمتد لها الظلال، ويرق لها الرنين، ويترقرق فيها الألق، بحيث تشعر وأنت تقرأ أنك أمام اللغة الخصبة القادرة على أن تذلل رقاب المعاني الشامخة. " ( أ). ويعد المازني عند عبد القدوس الأنصاري من "أدباء النزعة التصويرية، ذات التصوير الأدبى الأخاذ"(<sup>٥)</sup>.

ولا شك أن هذا الأسلوب الأخاذ، وهذه الشاعرية المتدفقة قد أثرت في الحجاز، فرأيت في أسلوب الفلالي كما سيأتي قرباً من أسلوب المازني والفلالي ممن أشاد بتجربة مصر الأدبية، وبالمازني خاصة، وبزملائه من الرعيل الأول للأدباء في

<sup>(</sup>١) المقالات ص (٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: جسور إلى القمة ص (٧٨).

<sup>(</sup>٣) عزيز ضياء: حسور إلى القمة ص (٧٨).

<sup>(</sup>٤) عزيز ضياء : حسور إلى القمة ص (٧٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: مجلة المنهل: السنة الأولى (عدد صفر /١٣٥٦هـ) ج٣ ص (٥).

مصر (') ومحمد حسن عواد يجعل كتب المازني إحدى مراجعه التي قرأها في مطلع حياته الأدبية ( $^{(7)}$ ) ومثله العطار الذي جعل كتب المازني من مكوناته الثقافية  $^{(7)}$  ويقول :

" كان المازني على مقربة من سكني بشارع الدواوين إذ كان يعمل بجريدة البلاغ، وكنت أقابله مرتين أو ثلاث كل أسبوع "(أ).

والعطار كما سيأتي توثقت صلته بمصر منذ حوالي منتصف القرن الرابع عشر وكانت له مطبعة فيها.

وفيمن ذكرت من الأعلام، ما يدل على أن الشاعر المازني كان صنو العقاد في ذاكرة وباصرة الحجازيين قراءة وتأثراً. والبحث سيكشف طرفا من هذا التواصل في فترة كانت الحياة الأدبية في مصر في أوج مجدها وتألقها، وكان أعلامها أمثال العقاد، والمازني أعلاما شامخة تطل على العالم العربي أجمع، وفي المقابل كانت الحجاز في مرحلية البناء والتكوين، وتستشرف آفاق المستقبل المضيء، وكانت بحاجة إلى مثال يقتدى به، وفي تصوري أنه لم تكن إلا مصر في تلك الفترة الحجازية بالذات (أعني قرابة ثلاثة عقود من بعد منتصف القرن الرابع عشر الهجري).

وفي عام ١٩٤٩م ودع المازني الحياة الأدبية، وفارق الدنيا علم من أكبر أعلام الأدب العربي الذين إن قيل إنهم الأركان التي قامت عليها الحياة الأدبية المعاصرة فليست إلا كلمة حق، تقرر الفضل لهذه النخبة، التي تألقت وشعّت في أعقاب ليل طويل من الخمود والركود الفكري، فكانت الشموع أو الشموس التي أضاءت السبيل إلى الحاضر، وسوف تظل تضيئها في المستقبل إلى أمد جد طويل "(٥)

<sup>(</sup>۱) يُنظر: المرصاد ج۱ ص (۲۱، ۲۲) (النادي الأدبي - الرياض - الطبعة الثالثة ١٤٠٠هـ - الرياض - الطبعة الثالثة ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م) (صدرت طبعة المرصاد الأولى عام ١٣٧٠هـ).

<sup>(</sup>٢) يُنظرديوان العواد مج حـ٢ ص (٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: كلام في الأدب ص (٣٧).

<sup>(</sup>٤) العطار: العقاد ج١ ص (٤٤).

<sup>(</sup>٥) عزيز ضياء: حسور إلى القمة (٧٧) بتصرف.

هكذا ودع عزيز ضياء المازني، بهذه المقطوعة النثرية الحزينة. وحديثه حديث من يحفظ حق المازني في التجديد، ويعترف بتميز نماذج هذه الفترة، ومنهم المازني وبقاء تأثيرهم ظاهراً في الحياة الأدبية المعاصرة. فهو عند ضياء واحد من الجسور التي عبرت عليها ثقافة الآخر إلينا، وعند العطار "أديب عندما مات لم يجد الأدب العربي من يشغل فراغه"(1).

#### ثالثا: عبد الرحمن شكري (١٨٨٦م - ١٩٥٨م) (من رؤية حجازية):

أحد صعوبة في الكشف عن هذه الشخصية من خلال الرؤية الحجازية؛ فلم يكن شكري كزميليه في حضوره عبر أقلام كتاب الحجاز، ولا أعلم السبب تحديدا ولكن الذي أعلمه أن شكري لم يُنصَفُ في نقدنا الحديث، ولم يأخذ حظه الإعلامي الذي أخذه العقاد والمازني مثلا، كما أن ظهوره وشهرته وطبع دواوينه، كان في فترة باكرة نسبيا.. ثم انقطع بعدها عن النشر، وعاش منطويا وهذا ما جعل هوة - لا أقول سحيقة؛ إذ إن هناك بعض الذكر له في الحجاز - ولكنني أقول إن نتاجه قد ظهر في فترة باكرة، وسرعان ما أهمل. وأمر آخر مهم وهو الضحة التي أثارها ضده كتاب الديوان في النقد والأدب والتي قادها زميله المازني والتي كان لها أثر كبير في القباض، أو قل انصراف كثير من الحجازين عن الاهتمام بشعر شكري في فترة كانت العقلية الحجازية تأثرية أكثر منها تحقيقية تمحيصية.

لقد أساء المازني في كتاب الديوان إلى شكري وأيما كان هدفه من حركته الثائرة عليه، وبعيدا عن تقصي مسببات ذلك الآن، إلا أن كتاب الديوان، وقد قرىء في الحجاز، وأثر تأثيراً بعيدا فيهم كما سيتضح، قد كان سببا مباشرا ورئيساً في الحجازيين عن التصريح بقراءة شكري والإشادة بشعره ورؤيته النقدية كما فعلوا مع المازني والعقاد.

لقد أسيء إلى شاعرية شكري، واتهم بالسرقة الشعرية واتهم بالجنون فكيف تريد له أن يُعْرَف أو أن يشار إليه في الحجاز؟! في فترة لم تكن تتجاوز السطح إلى العمق وتقصى الحقيقة، وليس معنى هذا أن شكري لم يكن شعره

<sup>(</sup>١) قطرة من يراع ص (١٧) (المطبعة المنيرية ١٣٧٥هـ - ١٩٥٥م).

مقروءاً في الحجاز لكن يبدو أن شعراء الحجاز كانوا يسرون قراءته؛ إذ أن شاعريته تفرض قراءته، وفي فترة من فترات الرسالة "الزياتيه" كان ينشر فيها قصائده بشكل شبه مستمر(١). ومجلة الرسالة مجلة معروفة في الحجاز في تلك الفترة.

ويصرح شاهد من شواهد هذه الفترة في الحجاز، وهو الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين "أن الحجازيين قرؤا شكري قبل أن تصل دواوينه لأنهم كانوا يقرؤون الرسالة لأحمد حسن الزيات ... ويقول عن نفسه: "لقد قرأت بعض شعر شكري في مجلة الرسالة ثم حصلت بأخرة على ديوانه مصورا .. لكني أؤكد والكلام لأبي مدين \_ أن شعراء الطليعة، وأدباءنا المتميزين قد قرؤوا عبد الرحمن شكري، وأعجبهم شعره، لاسيما وأنه مجدد، وأنه ضد الجمود والركود، والذي يدرس شعرنا ما قبل أربعة عقود (مثلا) يدرك روح التجديد والتأثر غير المباشر، لأن الشاعر المتميز غير مقلد، وغير حامد، وإنما هو مجدد، في صوره ورؤاه وتطلعاته للمستقبل (٢).

ويرى الأستاذ محمد قدس أن شحاته يقترب في أسلوبه وشعره من شكري .. وأن علاقة شحاته بشكري كانت وطيدة إبَّان وجود شحاته في مصر ".

وسيتضح من خلال البحث التأثر بشكري وكتاباته، ولكنك قلما تحد كاتباً ولاسيما في فترة التكوين (أربعة عقود تقريبا) بعد منتصف القرن الرابع عشر يذكر بالفضل شكري، وشاعريته كما يشار بالفخر إلى المازني والعقاد، وليس علة ذلك من وجهة نظري إلا كتاب الديوان وقد أشير في الحجاز إلى ريادته في التحديد، يقول عبد الكريم النيازي: "لقد بدأ الاتجاه الجديد في شعرنا، مطران وشكري، والعقاد والمازني".

<sup>(</sup>۱) يُنظر مشلا" الأعداد ( ۱٦٠، ١٦٢، ١٦٥ ودراسة في العدد ٢٧٨ ) من مجلة الرسالة، وتلك نماذج فقط لقصائد ودراسات في الرسالة ومجلات أحرى.

<sup>(</sup>٢) أبو مدين: من مخطوط رسالة من الكاتب موجودة عند الباحث / في تاريخ (٢) أبو مدين : من مخطوط رسالة من الكاتب موجودة عند الباحث / في تاريخ (٢) ١٩٩٨/١/٢٥هـ) - ١٩٩٨/٣/٢٥ م وأذن بالإشارة إليه.

<sup>. (</sup> حمد علي قدس : مقابلة علمية مسجلة – ( حدة 19/2/7 ۱ هـ ) .

<sup>(</sup>٤) مجلة الأضواء: عدد ١٢ السنة الأولى - ( الثلاثاء ١ صفر / ١٣٧٧ ) ص (٥).

وفي رأيي أن الوعي بشكري ومكانته قد جاء متأخراً كشيراً بعد أن مُحّصَت الآراء فيه، وعرفت مداخلها ... وتحررت العقلية الحجازية من سلطان السطحية التأثرية، ولذا نجد أن كتابات عزيز ضياء عنه جاءت منصفة له إلى حد كبير، معترفة بدوره التجديدي، وقد اعتبر شكري "من أوائل الرواد في الانطلاق بالشعر من أساليبه الكلاسيكية من حيث الموضوع - التي ظل الشعراء يتمسكون بها...وأصدر سبعة دواوين تعتبر حتى اليوم أروع ما امتاز به الشعر العربي من محاولات الانطلاق والتجديد... (بل إلى أبعد من هذا فعزيز ضياء رحمه الله) يرى أن مدرسة أبولو ثمرة من غرات مدرسة أبولو نوعا من امتداد لوثبة عبد الرحمين شكري... وإن كان الدكتور نطلاقة مدرسة أبولو نوعا من امتداد لوثبة عبد الرحمين شكري... وإن كان الدكتور محمد زكى أبو شادي قد رسخ انتماءها إلى شاعر القطرين خليل مطران"(١٠).

وأيَّما كانت مصداقية هذا الرأي فإننا لا نستطيع إطلاقا أن نجرد جماعة أدبية أو شاعرا من تبعات الآخر أو المدرسة الأخرى إذا ظهرت بوادر الأثر، إذا عرفنا طبيعة الأدب وأنه عبارة عن تموجات وأن الشاعر ما هو إلا عصارة فكرية يصعب الجزم بتحديد مرجعيتها.

وإذا كانت المرجعية الأولى للجماعات الثلاث (الديوان \_ المهجر \_ أبولو) هي الرومانسية، وهي ثقافة شكري الأولى، أو الثانية كما سيتضح، فإننا لا نستبعد أن تكون أبولو قد تأثرت بشكري ورومانسيته، وتشاؤمه وذاتيتة وحزنه، وانغماسه في الطبيعة، والاقتراب منها وسيكشف ما تعرض له من شعر شكري هذه التوجهات الماثلة كما هو في أبولو.

وفي شخصية شكري وأسلوبه ما يجدر ان يذكر مما لم تتعرض له أقلام الحجازيين للأسباب التي ذكرتها في مطلع الحديث عنه إذ يعد في الواقع "رائد المدرسة التجديدية لأنه أصدر دواوينه السبعة قبل صدور الديوان (٢)(\*) وبرغم ذلك تبقى شخصية شكري

<sup>(</sup>١) عزيز ضياء: حسور إلى القمة ص (١٥٤-٥١).

<sup>(</sup>٢) د. إبراهيم الفوزان: الأدب الحجازي الحديث جـ ١ ص (٣٤٢).

<sup>(\*)</sup> صدر كتاب الديوان في النقد والأدب عام ١٩٢١م، وصدر ديوان شكري السابع عام =

من الشخصيات التي أخطأها حظ الشهرة، والعجيب كما يقول عزيز ضياء "إن شكري لم يأخذ حقه على الأدب العربي من التكريم والتقدير حتى بعد موته وقد كان وما يزال الأحدر والأحق بأن يكون صاحب اللواء الأرفع في نقد الشعر وفي روائع الفن من هذا الشعر "(۱) والحق أن ما كتبه الحجازيون عن شكري لا يعد كافيا (\*\*) للكشف عن صورة شكري وإبداعه وما يحويه ديوانه الكبير، وذلك للأسباب التي ذكرتها سابقا ولعل الأقلام العربية والحجازية تلتفت مستقبلا إلى إبداع شكري لتقومه وتضعه في مكانه ومكانته اللائقة به.

<sup>=</sup> ١٩١٩م، وتوقف قرابة أربعين سنة ثم أصدر ديوانه الثامن بعد قرابة أربعين سنة من توقفه.

<sup>(</sup>۱) عزيز ضياء: حسور إلى القمة، ص (١٥٧)، وللمزيد عن صورة أعلام الديوان في الحجاز يراجع الفصل الأول من الباب الثاني من هذه الرسالة.

<sup>(\*\*)</sup> للمزيد عن ترجمة عبدالرحمن شكري، يُنظر: د. شوقي ضيف: الأدب العربي المعاصر، ص (١٢٨)، وعمر الدسوقي: في الأدب الحديث حـ٢، ص (٢٤٢)، ومقال د. سهير القلماوي في سلسلة أعلام الأدب المعاصر للدكتور حمدي السكوت، ومارسن جونز من ص (٣٦-٣) (مطبعة الجبلاوي - شبرا، سنة الإيداع ١٩٨٠م)، ود. محمد الشنطي: الأدب العربي الحديث، ص (١٠٧) (دار الأندلس، حائل، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ)، ود. محمد زكي العشماوي: أعلام الأدب العربي الحديث، ص (١٩ - ٩٣) (دار المعرفة - الاسكندرية ١٩٩٥م)، ود. علي محمد ندا في: مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة عدد (١٤) حـ٣ (شوال ١٤١٥هـ) من ص (٣٠-٧٧).

# الفصل الثاني ((صوت " كتاب الديوان في النقد والأدب"

# وأثره في بيئة الحجاز الأدبية والنقدية))

# أولاً: كتاب (الديوان في النقد والأدب)

اخترت كتاب الديوان تحديداً للحديث عنه ـ على الرغم من أن آراءهم النقدية مبثوثة في مقدمات الدواوين، وفي الكتب النقدية التي صدرت عن ثلاثتهم (شكري، والمازني، والعقاد)\*\*

- (۱) إن هذا الكتاب يعد السفر الذي حمل اسم الجماعة وحمل كثيراً من أفكارها، ويعد خلاصة ما دعوا إليه، وإن يكن شكري لم يشترك في تأليفه، فإن آراءه حول الشعر والشاعر قد تكون موجودة بكاملها تقريباً في الكتاب.
- (٢) كثرة الإشارة إلى هذا الكتاب والمصدر المهم في ثنايا البحث يستدعي التعريف المسبق به .
- (٣) اختط العقاد والمازني بهذا الكتاب منهجاً في النقد كان له تأثيره النقدي في تحريك الساحه الثقافية في تلك الفترة، وإلى هذا الكتاب يُعْزى ترسيخ اسم هذه الجماعة في النقد الحديث.

ويحاول بعض الدارسين أن يقلل من قيمة الكتاب، ويرى أن نسبة هذه الجماعة إلى هذا الكتاب الصغير فيه كثير من الإسراف والتجاوز (١)، إلا أنه في تصوري أن قيمة الكتاب تقاس بالفترة التي وجد فيها؛ هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى

<sup>(\*)</sup> كتاب "الديوان " ليس بداية عمل جماعة الديوان، فقد بدأ منذ عام ١٩٠٧م في صحيفة الدستور بيوميات العقاد، وبالجزء الأول من ديوان شكري ١٩٠٩م يُنظر: د. عبد الحي ذياب: عباس العقاد ناقداً ص (١٥٠-١٥١) (الدار القومية للطباعة والنشر - ١٣٨٥هـ ١٩٠٥م).

<sup>(</sup>۱) د. عبدالقادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ص (۲۰۶) (طبعة دار النهضة العربية – بيروت – الطبعة الثانية ۱۶۰۱هـ – ۱۹۸۱م).

فكتاب الديوان اختط - كما قلت - منهجا، أعطاه قيمة نقدية.

ويرى الدكتور يوسف نوفل تسمية هذه الجماعة باسم (جماعة التحديد الذهبي) المسماة وهماً وتجاوزاً جماعة الديوان (۱) بينما يسميها الدكتور بدوي طبانه المدرسة الإنجليزية في الأدب العربي الحديث (۱). وفي كلتا التسميتين الجزئية التي في اسم اجماعة الديوان ، فتسمية الدكتور نوفل فيها كثير من الصدق، ولكن التأمل الذهبي لا يشكل إلا جزءاً من فكر ومنهج شعرائها، وتبقى قصائد الشعراء الثلاثة ومن تأثر بهم ذات خطرات عاطفية ووجدانية، وتلك الجزئية في التسمية، تبدو أيضا في تسمية الدكتور طبانه، فلم تكن ثقافة الديوان ثقافة إنجليزية صرفة، بل كانوا إضافة إلى تلك الثقافة يتمتعون بثقافة تراثية عالية ظهرت فيما يكتبون، وأثرت بدورها في إبداعهم ...

وأحسب أن تسميتها بالديوان، التي بدأها الدكتور محمد مندور كما ذكر ذلك الدكتور بدوي طبانه (٢) أحسب أنها تسمية أقرب إلى الشمول ولو من وجهة نظر خاصة (\*) فكتاب "الديوان" جمع آراء الثلاثة وإن شئت فقل لفت الأنظار إلى جماعة التجديد وأقطابها الثلاثة وإن يكن شكري قد برز في الكتاب منقوداً، فإنه لم يخسر بكتاب الديوان كثيرا وما يقال من أن كتاب الديوان قد ألجمه، فيه كثير من المبالغة (أ) فقد تمخضت معركة كتاب الديوان، عن دراسات نقدية للثلاثة كان

<sup>(</sup>۱) أدباء من السعودية ص (۹۳) (دار العلوم للطباعة والنشر - الرياض - الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م).

<sup>(</sup>٢) نظرات في أصول الأدب والنقد ص (٢٨٧) (شركة عكاظ للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م).

<sup>(</sup>٣) الشعر المصري بعد شوقي ص (٤٩) (الحلقة الأولى، مكتبة نهضة مصر للطباعة والنشر - القاهرة، سنة إيداع ١٣٩٠هـ - ١٩٧٠م)، وانظر د. طبانه: نظرات في أصول الأدب والنقد ص (٢٨٣).

<sup>(\*)</sup> من التسميات الجزئية أيضاً تسمية الأستاذ / أنـور الجنـدي ( مدرسـة وحـدة القصيـدة والمشـاعر الذاتية ) يُنظر: الشعر العربي المعاصر ص (٢٣٨) (تجليد مكتبة جامعة الملك عبدالعزيـز - مكـة، (بدون بيانات أحرى).

<sup>(</sup>٤) كتب العقاد بعد وفاة شكري والمازني ينفي أن يكون المازني سبباً في عزلة شكري. يُنظر: د. نعمات فؤاد: أدب المازني ص (١٠٣-١٠٥) (مؤسسة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية ١٩٦١م.

شكري فيها أستاذا ورائدا، ومقدما أحيانا على العقاد والمازني (١).

وعلى كل حال فلا مشاحة في التسمية، وإن استطعنا أن نغير في الاسم في كتاب واحد أو كتابين، فإن كتب النقد الحديث تكاد تجمع على إطلاق اسم "الديوان" على هذه الجماعة التي تضم الثلاثة حتى أصبحت برغم عدم دقتها مسلمة من المسلمات الكثيرة، الشائعة، في حياتنا الأدبية (٢).

وكتاب الديوان، كتاب صدر عام ١٩٢١م، "وكان مؤلفاه عباس العقاد وإبراهيم المازني يقدران أن يصدراه في عشرة أحزاء، تخصص الأحزاء الأولى منها للنقد التطبيقي ثم يضع الناقدان مبادءهما الجديدة في الأحزاء المتبقية (٣) "لأنهما وحدا أن نقد ما ليس صحيحا أوحب وأيسر من وضع قسطاس صحيح يقول العقاد: فأنت إذا استطعت أن تهدي الطبقة من أمة إلى القياس الصحيح في تقدير الشعر فقد هديتهم إلى القياس الصحيح في كل شيء، ومنحتهم ما لا مزيد عليه لمانح".

والواقع أن الجزأين اللذين صدرا من الديوان، كانا نقداً تأثريا ثأرياً ولم يكن ثمة اهتمام كما يقول العقاد بهداية الطبقة المتأدبة إلى القياس الصحيح، وأي هداية تلك التي تعتمد على نصوص محدودة من الشعر وتحاول أن توضح خللها للطبقة المتأدبة، التي لاتجهلها، وكما يقول الدكتور الصوينع فانه لا يُسْتَبْعُدُ أن يكونا قد "أوهما

<sup>(</sup>۱) يُنظر مثلاً: مقدمة د. سهير القلماوي لكتاب د. حمدي السكوت ود. جونز: أعلام الأدب العربي المعاصر ص (۳۹)، وهامش كتاب د. عبدالحي ذياب: عباس العقاد ناقداً، ص (۱۱۷)، ومصطفى السحرتي: الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث من ص (۱٤٠- ۱٥) ومطوعات تهامة – جدة، الطبعة الثانية ٤٠٤ هـ – ١٩٨١م)، ود. إبراهيم الفوزان: الأدب الحجازي الحديث ج٢ ص (٣٤٢)، وأنور الجندي: الشعر العربي المعاصر ص (٢٨٥).. وغيرها.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: د. عبد القادر القط: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ص (٢٠٤) (دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الثانية ١٠٤١هـ - ١٩٨١م).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ميخائيل نعيمة: الغربال ص (٢٠٧) بتصرف (مؤسسة نوفل، لبنان، الطبعة الحادية عشرة (٣).

<sup>(</sup>٤) عباس العقاد، إبراهيم المازني - كتاب الديوان في النقد والأدب ج١ ص (٣-١١).

بإكمال بقية الأجزاء العشرة، فلما شفوا أنفسهم ممن يريدون قالوا حسبنا هذا"، وهو اجتهاد مقبول في تفسير منهج كتاب الديوان وحقيقة معركته النقدية، بيد أنه لا يستبعد احتمال آخر لحقيقة هذه المعركة التي وجدناها في كتاب الديوان؛ فلا شك أنه منذ إصدار هذا الكتاب قلما تناول كاتب النقد المعاصر إلا ويترحم، ويبرىء ساحة صرعى الديوان وهي معركة قد تكون مفتعلة للفت الأنظار إليهم بل قد تكون إعلانا إقليميا "كيلمع أسماء تختفي وراء أسماء، وإذا نظرت بعين البصيرة وخلعت قناع الترحم، وحدت أن أول مستفيد من معركة الديوان هم المنقودون الذين لفت العقاد، والمازني الرأي إلى إبداعهم من خلال تحليل بعض قصائدهم التي لايخفي ضعفها الفي على المثقف والتي بالطبع لا يخلو منها ديوان شاعر من عظماء الشعر في العربية "\*\*.

وقد سار العقاد والمازني، في تأليفهما كتاب الديوان طريقة أن يأخذ كلّ منهما كاتبا أو شاعرا فينقده بما أوتى من مقدرة النقد؛ فالعقاد مثلا ركز على نقد شوقي فوضعه في الميزان في الجزء الأول، وكأنه خشى أن يكون قد بقى في بعض القول شكاً في صحة موازينه فعاود نقد شوقي ثانية في الجزء الثاني، والمازني قد اهتم بإماطة اللثام عن شكري، صنم الألاعيب - كما سماه في الجزء الأول من الكتاب، شم أعاد الكرَّة عليه في الجزء الثاني، وهكذا مد نقده ليقيس به أدب المنفلوطي (١)

ومؤلفا الكتاب يصرحان في المقدمة أن الهدف منه هو لفت الأذهان إلى شتى الموضوعات التي تتصل بأصول الأدب، وتعمل على تقدمه والإبانة عن المذهب الجديد في الشعر والنقد والكتابة "وتصفح الكتاب يوحي من بعيد أن هدفهم ليس لفت الأذهان إلى موضوعات الأدب، بقدر ما هو لفت الأذهان إلى موضوعاتهم وكتاباتهم في الأدب والنقد، وتغليفها في إطار تعليمي نقدي.

<sup>(</sup>۱) د. عثمان الصوينع - حركات التجديد في الشعر السعودي المعاصر ج٢ ص (٤٢٤) (الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م).

<sup>(\*)</sup> سيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثالث من هذا الباب.

<sup>(\*\*)</sup> يُنظر تفصيل ذلك في الفصل الثالث من هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ميخائيل نعيمة: الغربال ص (٢١٠) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) عباس العقاد، والمازني، كتاب الديوان في النقد والأدب ج١ ص (١٧).

ومما يلفت النظر هو "تلك الثورة النفسية، التي أعطت لبعض آرائهم مسحة وحدانية نابضة اختلطت فيها النبرات النقدية الناضجة، بالتعبيرات الوجدانية عن محنة السريرة والقلق النفسي () ومبعث ذلك القلق هو إغفال الصحافة لهم وتوجهها إلى أعلام بعينها، وإهماد أفكارهم ونتاجهم مما ولّد عندهم ثورة على الواقع وعلى أعلام الفكر والأدب، يقول الدكتور عبدالعزيز الدسوقي: [لقد نظروا فوجدوا الصحافة لا تلتفت إليهم فازدادت ثورتهم على الأصول الأدبية والفكرية السائدة... وبدؤوا يشتبكون مع أعلام الفكر والأدب الذين يملأون الساحة، ويشغلون الناس، فهاجم المازني حافظاً والمنفلوطي وهاجم العقاد شوقيا ومصطفى صادق الرافعي، وظل شكري منطويا على نفسه، يعبر عن محنته في خواطره النثرية اليي ظهرت في كتبه الثمرات، وحديث إبليس، والاعترافات، والصحائف، وفي أشعاره الكثيرة] ().

فنزاهة جماعة الديوان، أو كتاب الديوان بالأحرى نزاهته وإخلاصه للحقيقة المعرفية يكاد أكثر النقاد يتشكك فيها وأكثر من شكك في هذه النزاهة، هم الشوقيون الذين وقفوا في وجه الديوان انتصاراً لشوقي "لقد عاد شوقي إلى بلاده سنة ١٩١٩م بعد غيبة خمس سنوات، يحدوه الأمل في لقاء الوطن، ونهضة الشعر ولكنه لم يلبث أن وجد سياطاً حارقة في النقد توجه إليه"(٣).

وإذا كان معظم النقاد في شبه إجماع على أن كتاب الديوان لم يكن خالصا للنقد، وإنما كان صراعاً مفتعلاً يهدف إلى لفت الأنظار إلى مؤلفيه بالدرجة الأولى كما يرى الدسوقي وغيره فإنه يبدو لي أن معركة الديوان لم تكن سوى حملة دعائية قومية أفاد منها المنقود قبل الناقد وإنك لتعجب من شوقي وشكري وهما أبرز المنقودين في كتاب الديوان يستمعان للنقد اللاذع الذي يسف بأدبهم، ثم لا نجدهما يحركان ساكناً لعلمهما بخلاصة النتيجه التي توجه الباحثين إلى أدبهم ومحاولة تقصي

<sup>(</sup>۱) د. عبد العزيز الدسوقي: تطور النقد العربي الحديث في مصر ص (۳۰۲) (الهيئة المصرية للكتاب – القاهرة ۱۹۷۷).

<sup>(</sup>٢) د. عبد العزيز الدسوقي: النقد العربي الحديث في مصر ص (٣١٠).

<sup>(</sup>٣) د. طه وادي: شعر شوقي الغنائي والمسرحي ص (١١٧) (دار المعارف بمصر، الطبعة الخامسة).

حقيقة ما قاله العقاد أو المازني، وهو ما حصل فيما بعد وهو أهم ما أرادوه من هذا الصراع، وحتى نعود إلى المقاييس النقدية بمزيد إيضاح في الفصول القادمة، أوجز في نقاط، أبرز ما دعت اليه هذه الجماعة:

أولاً: دعوا إلى الجانب الوجداني، أو الذاتي وضرورة تحقيقه في العمل الشعري، وأن الشعر الحق هو الذي يعبر عن وجدان قائله ومن ثم عارضوا قصيدة المناسبة، أو شعر المناسبات وأخرجوها من إطار الشعر، لأنها لاتعدو أن تكون رصف ألفاظ، لا شعر فيها.

**قانياً**: تخليص الشعر من روح التقليد، والدعوة إلى الوحدة العضوية للقصيدة.

فَالثُّأ: تخفيف صعوبات القافية الواحدة، بتنويع القوافي والعناية بالمعنى.

رابعاً: تصوير لباب الأشياء وجوهرها، والاهتمام بها والغوص في الطبيعة، وبثها الآلام والآمال.

خامساً: التقاط الأشياء البسيطة والعابرة، والسمو بها في تعبير فني.

سادساً: العناية بالمعنى وإدخال الأفكار الفلسفية، والتأمل في قصائدهم، ونفثات صدورهم .

# ثانياً: صدى كتاب (الديوان في النقد والأدب) في الحجاز:

العقاد والمازني وشكري أعلام أدبية لم تكن غائبة عن القارىء والشاعر الحجازي كما سبق في تعريفهم، والأدبب الحجازي كان قريباً من أدب مصر، متابعاً لما يستجد من أحداث فالعواد يوجه خطابه إلى فلان المجهول يقول: [أخي فلاناً كيف رأيت أثر الحياة الأدبية في كتاب العقاد الجديد، وكيف ألفيت مقدرة هذا الأدبب

<sup>(</sup>۱) للمزيد د. عثمان الصوينع: حركات التجديد في الشعر السعودي المعاصر ج٢ ص (٤٣٤) وانظر العقاد والمازني: كتاب الديوان في النقد والأدب صفحات متفرقة؛ وانظر عمر الدسوقي: في الأدب الحديث ج٢ص (٢٤٢) و مابعدها ؛ وأنور الجندي: الشعر العربي المعاصر ص في الأدب الحديث ج٢ص (٢٤٢)؛ وانظر سامي الكيالي: خاتمة ديوان إبراهيم ناجي ص (٣٣٤) (طبعة دار العودة، بيروت ١٩٨٨م).

على فتنة النفوس، سواء حين ينقد مهاليس الأدب، أو حين يتغنى بالحياة فيعرض جمال ما فيها على القارئين ملموساً مكبراً () وهذا الخطاب في فـترة مبكرة وهـو دليـل على متابعة، وتوجه ثقافي مبكر (\*\* ثم يبدي تأثره، وموافقته لآراء العقاد [وكم بين أمثال هذه المتع القوية ... الـي منهـا رهـف الشعور، وقوة الذهـن وعمـق النفس، ونفاذ البصيرة مما لا يوجد عند قردة الأدب الذين إذا أعوزتهم سلامة الطبع ومقـدرة الفكر على تصوير المعاني صاروا إلى تقليد الكتاب] (\*\* ويوضح العطار أن كتاب الديـوان قـد غير من آرائه في أمير الشعراء بقوله: [كنـت معجبـا بأمـير الشعراء أحمـد شـوقي ولما قرأت الديوان واستوعبت ما فيه مـن نقـد لشـوقي أخـذت أعلـن رأيـي في شعر أمـير الشعراء] (\*\*).

فحضور كتاب الديوان كان ظاهراً في الحجاز منذ فترة مبكرة منذ حوالي ١٣٥٠هـ ويقول العطار أيضا منتصفا للعقاد: "وأنا أرى أن كتاب الديوان، على ما فيه من عنف، وشدة بعيد عن الحقد والشتائم؛ لأن العقاد أراد مع صديقه المازني أن يهدما الأساليب البالية "أرادا هدم التقليد وتجريد البناء الشعري في الشكل والمضمون، أرادا أن تكون القصيدة كائناً حيا طبيعياً لا مخلوقاً، صناعياً ".

ويعبر القرشي عن إعجابه وتأثره بالكتاب ومنهجه يقول: "...ولكنني شعرت بهزة فرح بالغة، وأنا أدرس منهجهما النقدي، في كتابهما المشترك " الديوان" (٥٠) .

ويقول عبدالسلام الساسي: "... ولم يعرف الناس غثاثة خرافة إمارة شوقي الاحين تهيأ لهدم هذه الخرافة الأستاذان العقاد والمازني في كتابهما الديوان (١٠).

<sup>(</sup>۱) العواد: تأملات في الأدب والحياة مج أعماله حـ اص (١٨٥) (طبعـة دار الجيـل - مصـر ١٤٠١) هـ - ١٩٨١م).

<sup>(\*)</sup> كُتبَت مقالات الكتاب بين سنة ١٣٥١-١٣٥٥هـ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج١ ص (١٨٥).

<sup>(</sup>٣) العقاد ج١ ص (٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: العطار كلام في الأدب ص (٩٤-٩٥).

<sup>(</sup>٥) ديوان القرشي مج ج١ ص (١٨).

<sup>(</sup>٦) نظرات جديدة في الأدب المقارن ص (٢٩).

وإذا أردنا أن نتلمس أثر كتاب الديوان في نقد الحجاز وأدبه نجده واسعا حتى ليمكن القول إن المعارك الأدبية التي ظهرت في الحجاز، وتلك الثورة النقدية التي وجهت للتقاليد ما هي إلا صدى له. وما هوجم شوقي وإمارته على صفحات الصحف الحجازية وفي المؤلفات إلا بعد قراءته\*.

وعلى منواله، وقريب من منهجه، كتب الفلالي مرصاده النقدي، الذي كان يخول له ضجة قريبة من الضجة التي أحدثها الديوان، وقد كتب بعض أجزائه وهو في مصر.

#### بين كتاب الديوان والمرصاد:

كتب إبراهيم هاشم فلالي كتابه المرصاد الذي صدرت طبعته الأولى عام ١٣٧٠هـ ومن قراءة الكتاب الأولى يتضح أنه يقترب في موضوعه وأسلوبه من كتاب الديوان لمؤلفيه العقاد والمازني، وإذا كان الديوان بمثابة راصد للحركة الثقافية في مصر آنذاك فإن كتاب المرصاد قصد به صاحبه، أن يرصد الحركة الأدبية في الحجاز ويقومها بأسلوب لا يبعد كثيراً عن منهج مؤلفي الديوان، وفيما يلي بعض ملامح التقارب بين الكتابين:

# **أولا**: الاهتمام بوقع الكتاب على القارئ:-

فقد قسم العقاد المتأثرين بكتاب الديوان إلى [شيوخ وكهول من فضلاء الجيل الماضي ... ورأيهم فيه جميل. ومنهم أذكياء الشبان الدارسون أو السالكون على الجادة وكثير بينهم المشايعون بل المتهللون، وطائفة أخرى حظها من الاطلاع وحدناها إلى الموافقة المشفوعة بالدهش أميل منها إلى المناظرة والعنت] (1)

ونرى الفلالي في المرصاد، يقسم هو الآخر أصداء كتابه والمتأثرين به أصنافًا يقول: [ونبهت هذه الفرقعة بعض النفوس، فاستيقظت من سباتها وهي تلعن السدور

<sup>(\*)</sup> كتاب عبد السلام الساسي (نظرات جديدة في الأدب المقارن) جعل أحد محاوره إمارة الشعر وانظر الباب الثاني الفصل الثاني من هذه الدراسة (مبحث إمارة شوقي).

<sup>(</sup>١) كتاب الديوان في النقد والأدب ج٢ ص (١١٥-١١٦).

والغفلة] (1)، ومقابل الدهشة بالديوان التي ذكرها العقاد، قول صاحب المرصاد: [وفجع قوم وتفجع لهم آخرون، وذهب هؤلاء وهؤلاء يصرحون من الرعب المفاجئ...وفريق الشاتمين الذين اتخذوا الشتم سلاحاً]، ويقول: [ونحن لاتسوؤنا قذائف الشتم والسباب من جماعة المفجوعين والمتفجعين، بقدر ما تسرنا اليقظة] (1). ثانياً: نزعة التعالي في الكتابين:

وتلك صفة تميز بها أسلوب العقاد، ولا يخلو منها أسلوب المازني، كما سيتضح فيما بعد وهي صفة انتقلت لمؤلف كتاب المرصاد، فقد كان يرى من نفسه الموجه للنشء، والناقد البصير الذي يوجه ويترفع عن الشتم والسباب "وإذا راق لأحد أن يصر على الشتم والسباب فقد أخرج نفسه من حيث يشعر أو لا يشعر من زمرة الكرام الكاتبين ... ولانبيح لأنفسنا بوجه من الوجوه الهبوط إلى مقابلته بالمثل ونصر على أن نكون محلقين في أجوائنا، وليتردوا ما شاء لهم التردى في حماتهم، إلى أن يتجلى لهم حقيقة التردي والانحطاط، فمن تجلت له فسيعود إلينا تائباً نادماً على ما فرط منه".

**ثالثً**: اتهام القراء للكتابين بعدم الاستقصاء في النقد، وبتعرضهم للشخصيات:-

وقف العقاد عند انتقادين يقول: "ولا نحب أن نسكت هنا عن انتقادين... أننا اخترنا أوهن قصائد شوقي وأكثرها مغامرة. وأننا أغلظنا العصا لشوقي "(ئ). وبالمقابل نحد الفلالي يقف عند انتقادين أولهما: أولئك الذين قالوا له: "لقد أغفلت من حسابك ثروة كبيرة من الشعر والنثر لهؤلاء المنقودين، وحكمت عليهم ببضعة أبيات أو بقصيدة واحدة "(ق) وهذا كما هو واضح يقابل الانتقاد الأول عند العقاد. وثانيهما: مقابلة إغلاظ العصا لشوقي عند العقاد، بقول صاحب المرصاد فيمن اتهمه بقوله: "والبعض رماني بالتطاور على المقامات": [لقد تطاولت على أصحاب المقامات]".

<sup>(</sup>۱) المرصاد، ج۲ ص (۱۰٤).

<sup>(</sup>۲) المرصاد، ج۲ ص (۱۰٤).

<sup>(</sup>٣) المرضاد، ج٢ ص (١٠٤-١٠٥).

<sup>(</sup>٤) كتاب الديوان ج ٢ ص (١١٧).

<sup>(</sup>٥) المرصاد، ج٢ ص (١٠٥-١٠٦).

<sup>(</sup>٦) المرصاد، ج٢ ص (١٠٧).

دابعاً: استخدام أسلوب السرد الساخر، والتمثيل التصويري:-

استخدم العقاد في الرد على منتقديه في الجزء الثاني من "الديوان" قصة أسطورية في الجزر البريطانية لأنسي يقال له: رديارد كبلنج أراد بها كما يقول "فهذه أسطورة أن يحفظها الشوقيون، ليتفكهوا بروايتها() بينما سرد صاحب المرصاد في الرد على منتقديه، قصة أو حكاية الطبيب للهدف نفسه ثم علّق عليها بقوله: "وإذا منينا بقراء لا يستطيعون أن يتبينوا مواقع الخطأ من الصواب، فلعلنا لا نفتقد قراء يحسنون التحدث بالحكايات فليرووا لهم قصة هذا الطبيب، وهذا المريض (()) وفي حانب التمثيل على أدعياء الأدب، يمثل عليهم المازني بالعناكب وبيوتها () ويمثل عليهم المافلي، بالركام الذي يُصْنَع منه مبان أنيقة غالية، لكنها لا تعدو أن تكون مداخل للحمامات .. والمعامل، والمصانع... ()

خامساً: إدعاء ريادة التجديد والوقوف أمام تيار التقليد:-

كما وقف العقاد لتقويم شوقي الشاعر المقلّد كما يراه الديوانيون، وقف صاحب المرصاد أمام شاعر يمثل التيار التقليدي في الحجاز آنذاك، وهو أحمد بن إبراهيم الغزاوي، وقف في تقويمه النقدي بانطباعيه النقد الديواني وغلبة التأثيرية الثأرية على النقد الموضوعي،، واستخدام الأسلوب التهكمي أحياناً...

ومن ذلك قصيدة أحمد الغزاوي في (خواطر العيد) التي ابتدأها بقوله: – فاضَت بْكَ الروحُ أم افْضَى بـكَ البَدَنُ سيانَ ماعفٌ منــكَ السّـرُ والعَلَـنُ (٥)

لم يعجب الفلالي رصف الألفاظ دون انسجام مع المعنى العام، وعلى طريقة الفلالي في السخرية يقول أما (أفضى بك البدن) فإفضاء البدن لا يكون إلا من أحد السبيلين، ثم يقول: "ونحن نستغرب لقول الأستاذ، وهو قول سيان فالفيضان

<sup>(</sup>١) الديوان في النقد والأدب ج٢ ص (١١٨-١١٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: المرصاد ج۲ ص (۱۰۶ -۱۰۷).

<sup>(</sup>٣) الديوان ج٢ ص (٧٧).

<sup>(</sup>٤) المرصادج٣ ص (١٩٥).

<sup>(</sup>٥) المرصاد ج٣ ص (١٩٥)؛ وانظر الأبيات عند الدكتور مسعد العطوي: أحمد الغزاوي وآثاره الأدبية - القسم الثاني جـ ١ ص (١١٣٥-١١٣٦) (الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م).

الروحي، والإفضاء البدني لا صلة لهما ببعض! ...إلخ''.

ويقول الغزاوي:

بيني العروبَيةِ والإسلامِ قاطبيةً أيانَ ما نزحوا أو أينَ مَا قطنوا يهنيكمُ العيدُ، عيدَ الفِطْرِ أحسبُهُ مراكبَ الجيدِ فيها حظُنا الحسَنُ (٢)

وفي سخرية ديوانية يقول الفلالي متهكماً "إن (حسبان العيد بالمراكب) تجديدٌ وابتكارٌ ويمعن الأستاذ في ابتكاراته العجيبة، الغريبة واختراعاته المدهشة، فيجعل للمراكب أطلالاً، ودمناً وذرى فيقول حفظه الله وأبقاه نبعاً فياضاً للاختراعات والابتداعات المدهشات، العجيبات الغريبات، المضحكات، المميتات: (")

كأنما أنا مِنْهَا في ذُرَى شَاغَفِ وقد تهامَسَتِ الأطلالُ والدِّمَانُ

وهو منهج كما نرى قريب من معالجة الديـوان، لهـذا الاتجـاه المقلـد ويذكرنـا الفلالي بالمازنى حين يعلق على الأبيات السابقة بقوله: -

"أرايتم يا خلق الله أحداً يشبه العيد بالمراكب، ويجعل لهذه المراكب ذرى كذرى ذي شعف تتهامس فيها الأطلال والدمن، أعوذ بالله الحي القيوم .. إن هذيان المحموم لا يصل إلى مثل هذا...

والملاحظ على نقد الفلالي هو سطحية النظرة في تحليل بعض أبيات المنقودين، فتحده يرمي على القارىء فهما، لا أقول سقيماً ولكنه بدائي للعمل الشعري، وتعسف لمعنى بعيد، يؤيد ما ذهبوا إليه، وذلك أمر ظهر حتى في نقد العقاد لشوقى (\*)، وهو ظاهر في نقد الفلالي للغزاوي .. وأغلب الظن، أنه ليس جهلاً من

تستريح المطي يوما وهذي تنقل العالمين من عهد عاد

لتجد أن فهمه كان سطحياً، وربما يكون خلاف ما رمى إليه الشاعر. يُنظر: الديوان في النقـد والأدب ج١، ص (١٦) وما بعدها.

أينظر: المرصاد ج٢ ص (١٧١-١٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: د. مسعد العطوي: أحمد الغزاوي، القسم الثاني حـ ١ ص (١١٣٥).

<sup>(</sup>۳) المرصاد ج۲، ص (۱۷۰–۱۷۳).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: د. مسعد العطوي: أحمد الغزاوي، القسم الثاني حـ ١ ص (١١٣٥).

<sup>(</sup>٥) المرصاد ج٢، ص (١٧٣).

<sup>(\*)</sup> ينظر مثلاً تحليل العقاد لبيت شوقي:

الناقد، قدر ما هو تجاهل وتمويه، يخدم أهدافا قصدوا إليها، وإن كان الدكتور صابر عبد الدايم يرى أن نظرات العقاد يحكمها فهمه للعمل الشعري بخلاف نظرات الفلالي التي تتسم بالسطحية ('') ؛ إلا أن هذا لا يعفي العقاد والفلالي من تهمة عدم مصداقية النقد لذات النقد في أحيان كثيرة إضافة إلى أن للفلالي في مرصاده نظرات نقدية أشار البحث إلى بعضها تنم عن فهمه لحقيقة العمل الشعري، وهو ليس ناقداً فحسب بل هو شاعر وناقد كما كان أعلام الديوان، وهذا ساعد بدوره في تفهم حقيقة التحربة الشعرية (\*\*).

### سادساً: الفحر بمكانة الكتاب:

يفخر العقاد والمازني بما ناله كتاب الديوان من رواج وانتشار، فاق ما قدر له "فقد نفدت نُسَخه في أسبوع أو أقل، ونادراً (كما يقول العقاد) ما كانت تقتصر النسخة منه على قارىء واحد (٢). ويقول المازني: "وقد وجدنا من التشجيع ما يغرينا بالاسترسال ووجدنا من الإقبال ما قَوَّى الآمال في صلاح الحال"(٣).

ويقابل هذا الإطراء لوقع كتاب الديوان على القراء، إطراء الفلالي هو الآخر لما حصل عليه كتابه من الذيوع والانتشار يقول: "كان لمرصادنا الأول فرقعة صعق منها الذين وهنت أعصابهم، حتى أصبحت لا تطيق الحق، والصدق"(") "وكان الرواج الذي حازه رواجاً منقطع النظير... وكان ممن أخبرني أن المرصاد لو طبع أضعاف، أضعاف العدد الذي طبع لنفد، لأن الطلبات انهالت عليه بصورة لم يسبق لها مثيل ... "لقد نجح المرصاد و لله الحمد في آداء واجبه.. وشغل حيزاً كبيراً في ذهن

<sup>(</sup>١) رأيٌ لمشرف الرسالة أذن باعتماده في ١٤٢٠/٥/٤هـ.

<sup>(\*)</sup> يُنظر: بحث قيم بعنوان "مرصاد الفلالي وإنجاز النقد المبكر" للدكتور عبدالمحسن فـراج القحطاني بمحلة كلية اللغة العربية بالمنصورة، العدد (١٤) الجزء الثالث (شوال ١٤١٥هـ) ص (٢٥٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الديوان في النقد والأدب ج٢ ص (١١٥).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ج٢ ص (٧٩).

<sup>(</sup>٤) المرصاد ج٢ ص (١٠٣).

كل أديب"(۱). سابعاً النشيد القومي (\*)

مما اثاره العقاد حول النشيد القومي "أنه بارد لا تهتز له النفوس، وذهب يحلل ويبدي عيوب النشيد القومي لأحمد شوقي (٢) ومن عجب أن يتناول الفلالي في كتابه هو الآخر النشيد القومي، الذي أورده الساسي للشاعر المقلد أحمد الغزاوي.

ومثلما أخذ العقاد على شوقي برود النشيد وعدم تحريكه للنفوس يقول الفلالي ما نصه: "أما النشيد القومي فلم أر فيه إلا رصفاً في الكلمات وإتقانا في الميزان، كل الذي ينقصه فقدان الموسيقي..." ثم يقول: "نريد موسيقي النفس الشاعرة في أناشيدك يا أستاذ؛ الموسيقي التي تنبعث من النفس، فتهز السامعين"("). وهكذا لاحظنا التقارب بين المؤلفين.

وإذا كنت عرضت فيما سبق نموذجا حيا لمؤلف تأثر بكتاب الديوان موضوعاً وطرحاً فإن كتاب الديوان كان له آثار متفرقة، في شتى كتب الأدب، والنقد خاصة في الحجاز في تلك الفترة ولعلنا نجد أثره واضحاً في كثير مما كتبه العطار في الأدب والنقد وقد أوضحت فيما سبق أن الشاعر حسن القرشي، قد أعجب بمنهج العقاد والمازني في كتاب الديوان. وفي اعتقادي أن أقرب كتب الحجاز إلى الديوان هو كتاب المرصاد، فكرة وأسلوبا ومنهجاً كما أوضحت.

ويذهب بعض الدارسين إلى المقاربة بين كتاب الديوان وكتاب خواطر مصرّحة للعواد، فيرى الدكتور إبراهيم الفوزان إلى أن التقارب بين العقاد والعواد يبدو واضحاً فيما جاء في الكتابين من مفاهيم أدبية جديدة (١٠). وإلى هذا ذهب الدكتور

<sup>(</sup>۱) المرصاد ج۲ ص (۱۰۸).

<sup>(\*)</sup> بعد تناول كتاب الديوان النشيد القومي لشوقي، التفت الحجازيون إلى قضية الأناشيد وما يجب أن يتوفر فيها؛ يُنظر: معركة حول النشيد القومي لحسين عرب في كتاب العطار: المقالات ص (٢١٦) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الديوان في النقد والأدب ج١ ص (٥٤-٥٣).

<sup>(</sup>۳) المرصاد ج۲ ص (۱۷۰).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: الأدب الحجازي الحديث ج١ ص (٣٧٣).

عبد العزيز الدسوقي الذي يقول: "كتاب خواطر مصرّحة" يذكرني بكتاب الديوان الذي اشترك في تأليفه العقاد، والمازني وأحدث به ثورة أدبية في العشرينيات من هذا القرن، فهذا الكتاب يشبهه في الحدة والثورة، التي يتسم بها، ويشبهه في احتوائه على كثير من الأفكار النظرية في مجال الأدب والفكر تصلح لأن تكون نواة لإتجاه فكري أو مدرسة أدبية .. ويبدو أن العواد كان متاثراً بهذا الكتاب أو على الأقل متحاوباً معه"(۱).

ويتحدث محمد الباعشن عن هذه المقارنة بين الكتابين يقول عن العواد: "وأعتقد أن كتابه - خواطر مصرّحة عام ١٩٢٦م - الذي صدر بعد كتاب الديوان بأعوام، أقرب إلى هذا الكتاب، فلا شك أن شخصية العقاد كانت تحظى بإعجاب العواد، ولذلك جاء كتاب خواطر مصرّحة شبيها بكتاب الديوان في الحدة، وشبيها به في احتوائه على كثير من النظريات في مجال الفكر والأدب .. وهذا الذي جعلني أقرر أن العواد أنشأ مدرسة أدبية في التجديد .. "(٢٠ إلا أنه في اعتقادي بعد كل ما قيل عن هذه المقاربة بين الكتابين إلا أن كتاب خواطر مصرّحة وإن التقى مع الديوان في الثورة والمنهج لكنه يختلف عن كتاب الديوان، وآراؤه تحتاج لإعادة نظر وتحقيق، وربما لم تكن ترضى العواد نفسه، الذي قدّم مجموعته الكاملة بما يشبه طلب الاعتذار والتسامح عن بعض ما ورد في هذه الخواطر (٣٠ إضافة إلى أنه لم يكن خالصاً للأدب والنقد كما هو الديوان والمرصاد، بل كان كتاباً في اللغة والنقد والاجتماع فهو مغامرة حريئة كما يقول راضى صدوق "(٤٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر كتــاب محمـد الباعشــن: العــواد وهــؤلاء، ص (۹۲-۹۳) (دار الــوزان للطباعــة والنشــر – القاهرة، سنة إيداع ۱۹۸۷م).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص (٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: مقدمة المجموعة الكاملة ج١ (ط دار الجيل - مصر ١٤٠١هـ) وقد صدر كتاب خواطر مصرحة كما يقول مؤلفه في جزأين (كتب سنة ١٣٤٤هـ - ونشر أوائل سنة ١٣٤٥هـ، وصدر الجزء الثاني ما بين ١٣٤٦-١٣٨٠هـ) ينظر المرجع السابق ص (١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: نظرات في الأدب السعودي الحديث ص (١٦) (دار طويق للنشر، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م).

وبعيداً عن كون العواد ألّفة في سن العشرين (\*\*) إذ إن قضية السن ليست بـذات أهمية كبيرة في الحكم على العمـل إذ النبوغ شذوذ على هـذه المقاييس، وإذا ألف العواد خواطره المصرّحة في سن العشرين، فإن كتاب الديوان، قد ألفه صاحباه في سن الثلاثين تقريباً وهو يعد علامة على بداية التحديد الحقيقي في الأدب العربي الحديث كما يؤكد ذلك معظم النقاد، بغض النظر عن سلبياته التي أشار البحث إلى بعضها وسيرد نقد بعض آراء الكتاب في ثنايا البحث.

وبهذا يتضح أن كتاب الديوان في الأدب والنقد قد أثر تأثيراً بالغاً في الأدب الحجازي، ولم يتوقف تأثيره على هذه المؤلفات التي قيل إنها تقترب منه في منهجها، وتناولها، بل كان له تأثير في تحوير آرائهم ولاسيما في إمارة الشعر كما سيأتي، وفي قضايا أخرى ستبرز في ثنايا البحث.

<sup>(\*)</sup> ورد عند الأستاذ راضي صدوق وغيره أن السن التي ألف فيها العواد الكتاب كفيلة بإزالة الدهشة عما في الكتاب من تجاوزات. يُنظر كتابه نظرات في الأدب السعودي الحديث ص (١٧).

#### الفصل الثالث

# معركة الديوان، وأثرها في بيئة الحجاز الثقافية الأدبية

### أولاً: حقيقة معركة الديوان:

تميزت فترة النصف الأول من القرن العشرين الميلادي بالحساسية النقدية، وكثرة المعارك الشخصية الأدبية، ولاسيما في مصر، ويعد العقاد واحدا من أبرز فرسان هذه المعارك الأدبية فقد اصطدم بكثير من أعلام الأدب والنقد في تلك الحقبة ويطول المقام، لو ذهبنا نستعرض كل معارك العقاد (\*\* بصفته علماً من أعلامها وعلماً من أعلام جماعة التحديد، المسماه بالديوان، وقد تحدثت عدة كتب عن هذه المعارك الأدبية منها والشخصية بما يغني عن تكراره هنا (۱).

والذي سأخصه بالحديث - وهو المهم هنا - هو معركة الديبوان التي ضمها كتاب (الديوان في النقد والأدب) والذي حمل اسم الجماعة، وضم كثيراً من آرائها، وهي معركة تجوزاً فهي من طرف واحد، ولكنها أثارت عدة معارك، وامتد أثرها إلى الحجاز فكان للأدباء في الحجاز مواقف من شوقي ومعارك أدبية ضد التقليد على غرار معركة الديوان، وتسير على ذات منهجها.

والذي يبدو أن هذه المعركة الأدبية لم تكن خالصة للأدب والنقد، بـل كـانت تسيرها أهواء شتى، وأغراض غير واضحة، أحاول الوصول إليها وأقدم بما يأتي:-

١- الذي أؤكده بداية أنه لا خاسر في معركة الديوان، فلقد أحدث كتاب الديوان ضحة كبيرة لازال ذكرها يتردد على الألسنة وفي الأذهان كلما قامت معركة أدبية واتجهت أنظار النقاد، والمثقفين وفئات أحرى من طبقات المجتمع إلى شوقي وشكري والرافعي والمنفلوطي الذين يمثلون نتائج الهجوم الذي شنه العقاد والمازني

<sup>(\*)</sup> تُنظر معارك العقاد من وجهة نظر العطار في الحجاز: كتاب العطار: العقاد ج١ من ص (٢٠١-١٠١) (معارك العقاد مع شوقي - الرافعي - أحمد أمين الزهاوي - انستاس الكرملي - جماعة أبولو).

<sup>(</sup>۱) يُنظر مثلاً: د. محمد مندور: معارك أدبية ص (۳۷) (دار نهضة مصر، الفحالة - القاهرة)؛ وعامر العقاد: معارك العقاد الأدبية ص (۸) (دار الجيل، لبنان، الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ).

وانقسم المتقبلون لكتاب الديوان أقساماً:

ناقد حصيف، نظر للنقد الديواني برؤية الناقد وذهب يقرأ أعمال المنقودين، ليصل إلى مصداقية نقد الديوان من عدمه فظهرت دراسات لا تحصى لشعر شوقي وشكري ونثريات الرافعي والمنفلوطي وأخذوا يؤكدون على حور نقد العقاد والمازني ويصفونه بالسطحية وبالجزئية وعدم الموضوعية.

وانقسم بقية القراء إلى فئة تؤيد كثيراً مما قاله العقاد والمازني وأخرى تعارض ما قالاه، وأحدث الكتاب ضحة كبيرة أشار إليها العقاد والمازني حينما قالاعن الكتاب والحديث للعقاد " أما القراء فقد بلغ الكتاب بينهم من الأثر... حتى نفدت نسخه في أسبوع أو أقل ،، ونادراً ما كانت تقصر النسخة منه على قارىء واحد وتوالى الطلب له في المدينة والأقاليم" (١).

تلك الضحة كانت مقصودة لذاتها وليس لأن المنقود هو شوقي وما بلغه من مكانة، فلم يكن شوقي آنذاك قد بويع بإمارة الشعر ثم إن العقاد والمازني، كانا قد بلغا مكانة لا بأس بها، فهم ينشرون في كبريات المحلات، والصحف، وقد ألفا كتبا يتداولها الناس، نعم إن كتاب الديوان، قد زادهم ذيوعاً لكن ليس الهجوم على شوقي من أجل الوصول إلى الشهرة فحسب، وإذا سلمنا بشهرة شوقي فأين نضع المنفلوطي والرافعي وأيهما أكثر شهرة ؟! وهل بلغا من الشهرة مبلغاً يجعلهما العقاد والمازنى سلالم للمجد ؟!

هذه المعركة الأدبية لا خاسر فيها، هدأت ثائرتها بعد أن تمخضت عن دراسات عديدة عن شوقي والمنفلوطي وشكري ... وغيرهم من منقودي كتاب الديوان إضافة إلى ترسيخ أثر هذه الجماعة الديوانية حيث تصدرت مدارس التحديد في كتب النقد الأدبي الحديث وألقت الضوء على اتجاه جديد يتزعمه العقاد والمازني والناقد والمنقود في كتاب الديوان قد أفادا من هذه المعركة الأدبية، وهذا يدفع إلى ظن آخر إذ إنه إذا سلمنا بأن منهج المدرسة كان في أغلبه قائماً على الجزئية في التناول، وعدم الموضوعية، وهذا ظاهر في تناولهم لمختارات من ضعيف شعر

<sup>(</sup>١) يُنظر كتاب: الديوان في النقد والأدب ج٢ ص (١١٥).

شوقي.. فإنه لا يستبعد أن تكون هذه المعركة المفتعله، والموقف المهاجم لأشخاص بعينهم ينطلق من روح إقليمية متعصبة لمصر، فاجتهدت في إبراز أدبائها عن طريق هذا الهجوم، وليست تلك العصبية مفرطة مثلما يقول الأنصاري صاحب المنهل "إن من طبيعة المصريين أنهم يقدرون من كان مصرياً فقط"(١) ولكنها حب وصدق انتماء استدعى ذلك.

وأضع أمام هذا الظن بعض مؤكدات:

أموقف شوقي، وشكري وهما أبرز المنقودين في كتاب الديوان، اللذين لم يحركا ساكنا فيما أعلم وكأنهما رضيا بما ستنتهي إليه هذه المعركة الأدبية وهذه الثائرة، إذ الجميع ناقداً ومنقوداً قد أفادوا ... وحينما نذكر الآن شوقياً، ونقد العقاد له لا نؤمن على هذا النقد الجزئي بإزاء روائع شعر شوقي الأخرى، وهدأت تلك الزوبعه وخرج منها أعلام مصر، أكثر شهرة وذيوعاً، وبقى شوقي لم يمسسه سوء، وصوبت الأنظار نحو أدب هذا القطر، وهو مطلب كانت مصر بحاجة إليه في فترة كانت تمر فيها مصر بفترة سياسية قلقة كما يذكر عمر الدسوقي أن وبدأت تتنسم الحرية وتبحث لها عن وجود، وحينما خرجت مصر من هذه الضائقة السياسية كانت الشام قد اتصلت بأوربا، وأفادت منها حركة تجديدية امتدت من المهجر إلى الشام، وكانت في هذه الفترة بالتحديد في أمس الحاجة إلى إثبات وجودها، وإجبار الأنظار للالتفاف لأدبها فكانت معركة الديوان والمعارك الأدبية الأخرى في هذه الفترة.

ب- يؤكد ذلك أيضا التناول النقدي الذي لم يكن في أغلبه يتسم بالمصداقية، وكأن المازني والعقاد أرادا أن يلفتا الانتباه إلى شكري وتحقيق جنونه من عدمه، وإلى أدب المنفلوطي وسماته، وإلى شعر شوقي وإبداعاته، ودعك من النماذج التي

<sup>(</sup>۱) من مقال للدكتور محمد رجب البيومي: مجلة المنهل عدد (٤٧٧) (جمادى الآخرة ١٤١٠هـ) ص (١٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: في الأدب الحديث، ج٢، ص (٧٩-١١٨) (للمزيد عن تخبطات شوقي في هذه الفترة السياسية القلقة).

أورداها في كتاب الديوان فهى لا ترضى الناقد الممحص الذي لا يرضى بسطحى الأمور فيلتفت إلى نتاجهم ليقوّمه تقويما سليماً ولعل في مبحث إمارة شوقي والموقف منه في الحجاز نموذجاً لما بلغه النقد الذي اشتمل عليه كتاب الديوان من انتشار سعوا إليه .. ولا أبالغ حينما أجعل هذه المعارك الأدبية، سبباً من أسباب شهرة مصر الأدبية في أدبنا ونقدنا العربي المعاصر.

و لم يكن التناول النقدي الذي أخذ به العقاد شوقياً تناولا يتصف بالأمانة النقدية بل كان في أغلبه نقداً ساخراً يتضح فيه الخلل النقدي فهو تارة يحلل بأسلوب جميل ساخر صورة لم يوفق شوقي في تصويرها في شعره، يقول شوقي:

كُلّ قبرٍ من جانبِ القَفْرِ يبدو علَهُ الحِقّ أو منارَ المعَادِي (١)

هذه فكرة يبدو أن شوقياً لم يوفق في تصويرها فجاء نقد العقاد، مكملاً لهذا النقص فبرز البيت بصورة أكثر إشراقاً يقول العقاد: "وعلى هذا يكون تعريف القبر في جغرافية شوقي الأخروية أنه منار يقام على جانب القفر لهداية قوافل الموتى إلى طريق الآخرة، لئلا يضل أحدهم النهج أو يصطدم بصخرة في دروب الموت "(٢).

هذا نقد لو جرّد من ملابسات السخرية، فهو نقد لا يستحقه بيت شوقي .. وفي المقابل، فحينما يوفق شوقي في بيت شعر قد تجد العقاد، شارحاً للفكرة على مثال قول شوقى :

كُلُّ حَسىٌ على المنيسةِ غَسادٍ تتوالى الركابُ والموتُ حَسادِ (٣)

وتارة تكاد تتهم فهم العقاد، وترميه بالجهل وما هو بالجاهل بخبايا الأبيات، أفكان العقاد يجهل أن يفهم بيت شوقي الذي يقول فيه في صورة أحسبها غير دئة:

<sup>(</sup>۱) البيت من قصيدة شوقي في رثاء فريد. يُنظر: الشوقيات ج٣ ص (٥٥) (دار العودة - بيروت ١٩٩٥م).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: كتاب الديوان في النقد والأدب ج١ ص (١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الشوقيات ج٣ ص (٥٥).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

يقول العقاد، في تناول البيت: "فإن لم يكن يعني هذا ويزعم أن الأمم لا تملك منذ وجدت غير نعش واحد تنقل عليه موتاها"(١) وهو فهم سقيم للبيت لا أعتقد أن شوقياً قصد إليه.

وما ذكرته إن هو إلا نموذج من نقد العقاد لقصيدة واحدة من قصائد شوقي، التي لا تشعر أن العقاد يخلص منها للنقد والتجديد، فيما يتعلق باختيار النماذج المنقودة، بهدف تطبيق نظرياته النقدية عليها.

ج\_ تذكر بعض كتب الدارسين لعلاقات العقاد الاجتماعية أنها لم تكن سيئة مع شوقي، إلى درجة ما ورد في الديوان، يقول أحمد عبد الغفور عطار صديقه الحجازي الملازم له: "لم يكن دافع العقاد إلى نقد شوقي حقداً عليه.." وأكد له العقاد كما يذكر صاحب الكتاب أنه لا يضمر لشوقي عداء وليس في نفسه أي حقد عليه ويقول: "وسمعت من العقاد أن مقابلة تمت بينه وبين شوقي بمكتب العقاد بمكتب حريدة "كوكب الشرق" وفي ذكري مرور خمس وعشرين سنة على وفاة شوقي احتفلت مجلة الهلال بشوقي، وطلبت إلى العقاد أن يشارك في هذه الحفاوة فأسرع بالتلبية "وقبيل وفاة العقاد نفسه بخمس سنوات شارك بجهوده وقلمه في مهرجان شوقي"(٢) . وأما علاقة العقاد والمازني بشكري فهي أوثق من أن يشار إليها هنا. والسؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا أفلا يمكن أن يُتَّخَذ من هذه الاشارات إلى العلاقات التي لم تكن سيئة بين الناقد والمنقود كما يدل عليها ظاهر النقد، أفلا تكون دليلاً على إقليمية هذه المعركة الأدبية، و دعائيتها إن جاز التعبير لأقليم مصر وافتعالها للنقد غير الموضوعي في الترويج لأدبها حتى كان لها ما أرادت؟! حتى ولو كان ذلك على حساب نظرياتهم النقدية التي تنطلق من صميم التجربة الشعرية!

د - موقف جماعة الديوان من مطران:

وهو يؤكد ما نحن بصدده، ويثير كثيراً من التساؤلات، إذ لم تُدْخله جماعة

<sup>(</sup>١) العقاد: الديوان في النقد والأدب ج١ ص (١٦).

<sup>(</sup>۲) كتابه: العقاد ج١ ص (١١٠، ١٤٨، ١٤٩، ١٣٩).

الديوان في معركتها الأدبية، وهذا بناء على ما سبق ليس من فائدته أبداً؛ إذ سيبقى في الظل، ولعل ذلك هو ما أرادت جماعة الديوان له ... أو ما أراده كتاب الديوان تحديداً الذي لم يشر إليه، لا بمدح ولا بذم، مع أنه رائد من رواد التحديد (۱) ومن المستغرب حقاً أن يتحرك النقد على يد جماعة الديوان فلا تشير إلى جهود مطران.

وحينما سئل العقاد عن ذلك في الحجاز أجاب بما قاله في كتابه: (شعراء مصر، وبيآتهم في الجيل الماضي) ولعل سائلاً يقول: ما شأن خليل مطران؟!

وسرد العقاد أعذاراً عن عدم تناوله في كتابه، وتسليط النقد على شعره، ودعوته إلى التحديد، وهي أعذار فيما يبدو لي غير مقنعة يقول العقاد عن مطران "إنه محدد، ولكنه ليس ثائراً على القديم، وأنه لم يُؤثّر بعباراته أو بروحه فيمن أتى بعده من المصريين "(٢).

والحق إنك لا تستطيع أن تجرد مصر من تأثير مطران. وتعميم العقاد أنه لم يؤثر في المصريين وأنه لم يكن يستطيع غير التجديد تعميم غير مبرر، وغير مقنع، وتجد شكري هو الآخر ينكر أن يكون قد تأثر بمطران في معرض حديثه عن قصائده المنشورة في مجلة الرسالة وغيرها (٣).

وهذا التجاهل لمطران يظهر أن أحد أسبابه أنه لم يكن مصرياً وإن كان قد نزل في مصر وأقام بها إلا أنه كما يقول عمر الدسوقي: "كان هواه في بلاد الشام مسقط رأسه، ومدرج طفولته فتن بها الفتنة الكاملة، فلم تدع له نظراً يرى به جمال الأرض سواها، ولا قلباً يهيم بغيرها .. (ويتحدث الدسوقي عن وصفياته لمصر فيقول): "وإذا ألحت عليه (مصر) بجمالها وهو الشاعر الفنان واضطر إلى وصفها، جاء شعره فاتراً خلوا من تلك الحبة ... وعلى العكس من ذلك

<sup>(</sup>١) يُنظر: د. إبراهيم الفوزان: الأدب الحجازي الحديث ج١ ص (٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) العقاد: شعراء مصر وبيآتهم في الجيل الماضي ص (١٦٩-١٧٠) (منشورات المكتبـــة العصريــة -صيدا - بيروت).

<sup>(</sup>٣) شكري: دراسات في الشعر العربي ص (١٩١) (جمع وتحقيق د. محمد رجب البيومسي، ط المدار المصرية اللبنانية – القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ – ١٩٩٤).

حين يتكلم عن لبنان أو سوريا"(١). ولأنه لم يكن منتمياً إلى مصر، أرادت له جماعة الديوان أن يبقى في الظل بعيداً عن تقويم نقده وشعره.

وهذه النقطه تتصل بالنقطة التالية حيث إن للعقاد مفهوماً خاصاً للقومية قائماً على الانتماء الذي لم يستطع مطران أن يغالب قلبه ويحقق ذلك الانتماء فالعقاد يركز دائماً على قومية الشعور والإحساس الصادق يقول " فأنا أقرر أن القومية المصرية إنما تظهر في خواليج النفوس أكثر كثيراً جداً مما تظهر في الأرقام والمعالم وعناوين المدن والأشخاص" (۱) والانتماء القومي بهذا المفهوم حققه شوقي وشكري و لم يستطع تحقيقه مطران كما أكد ذلك عمر الدسوقي، ومن هنا جاء إهماله في معركة الديوان.

#### ثانياً: صدى معركة الديوان في الحجاز:

تعد المعارك الأدبية ظاهرة ملفته للنظر وتميزت بها هذه الفترة، وقد كان لهذا المنهج الذي اعتمده الديوانيون في معالجتهم الأدبية أثره الواضح في شعراء الحجاز الذين لم يكونوا بعيدين عن تلك المناوشات الأدبية، فقامت معارك أدبية في الحجاز على نفس منهج تلك المعارك في مصر، ويبدو أن منهج الحوار والتعامل مع الرأي الآخر قد أثر كثيراً على شعراء الحجاز.

ويُشْبِه محمد حسن عواد في الحجاز العقاد في مصر في الحساسية النقدية، فلا يستطيع الباحث بسهولة أن يحصى عدد من دخل في مناوشات أدبية مع العواد، ومن أبرز هذه المعارك ما دار على صفحات "صوت الحجاز" بين الأديبين حمزة شحاته، ومحمد حسن عواد وهو نقد يجمع بين النقد الفني والشخصي، وقد استعمل الرمز في هذه المعركة كما كان ذلك شائعاً على صفحات المحلات والصحف المصرية، وكان العواد يوقع تحت قصائده التي ينشرها ويخصصها للنقد بـ "أبو لون "\*". وكانت فرصة خصمه ليواجه النقد باسم "أبو لون " باعتبارها تسمية لا يقرها الدين، وهو

<sup>(</sup>١) أينظر: في الأدب الحديث ج٢ ص (١٦٩).

<sup>(</sup>٢) العقاد: شعراء مصر وبيآتهم في الجيل الماضي ص (١٧١).

<sup>(</sup>٣) ينظر مثلاً صحيفة صوت الحجاز العدد (٢٣٩) (الثلاثاء ٢٣/شوال/٥٥٥هـ).

<sup>(\*)</sup> إله الشعر الأسطوري عند اليونان.

يقصد هدم العواد وأدبه، بينما دافع العواد ووجه نقده إلى الليل رمز شحاته اتهاماً لشحاته بسواد لونه (١) .

وكان حصيلة هذه المعركة النقدية شعراً كثيراً جميلاً ضمّه ديوان كل من الشاعرين، وقد ساعدت الصحافة على قيام النقد ونشره، وقد كان له الأثر العظيم في تطوير شعراء التقليد، وتوجيه الشعراء إلى تجويد إنتاجهم (٢).

ومما يؤسف له أن هذه المعارك الأدبية سواء في مصر أو الحجاز، لم تكن خالصة للنقد، إذ تخرج من حيز الأفق الأعلى النقدي إلى سباب شخصي، لا داعي له ولا أحد له مبرراً إلا ما قيل سابقاً من أن الهدف هو جذب الانتباه، وشد الأنظار وتلك خصلة ظاهر عارها. يقول العوّاد: وهو يحذر شباب المدينة المنورة من الاغترار بعبد القدوس الأنصاري مؤسس المنهل التي حملت على عاتقها نهضة الأدب في هذه البلاد!! يقول: " وهمسة نتطوع بها في آذان النشء الكريم من إخواننا شباب المدينة التي يجب ألا ترضى لنفسها التدهور في بحار تجري فيها مشل هذه المنتوجات العقيمة من الأدب التي إنما صلتها "بتمبكتو" ألصق منها بهذا الدم العربي الحر، يجري في عروق أبناء الأنصار الحقيقيين .. فلا يلبث أن يبني صرح النهضة الفكرية في المدينة على أساس قديم يسقط دونه ما تقذفه شواطىء .. أفريقيا "وحيث يتطهرون في نهر الوطنية العربية الخالصة، التي ما زال يكيد لها هؤلاء السود المسخرون ممسن لا يعلم إلا الله مبلغ صلتهم بالأبالسة، والذين يريدون أن يمتطوا إعجاب شبابنا الجاهل.. "وفي مقام آخر ينفي عنه الأنصارية "وهذا ما علينا أن نبينه لعبد القدوس الشنقيطي، لا الأنصاري.." "."

ولا أريد أن أذكر المزيد، وحسبي هذا النموذج الذي يذكرنا بتعميمات العقاد، والمازني وسبابهما الشخصي، الذي يأنف منه النقد ولا يقره، وما كنت أود

<sup>(</sup>١) يُنظر: د. إبراهيم الفوزان: الأدب الحديث في الحجاز ج١ ص (٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج١ ص (٤٣٠).

 <sup>(</sup>٣) محمد حسن عواد: تأملات في الأدب والحياة ص (١١٦) (مطبعة العالم العربي - القاهرة
 ٣).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص (١٠٦).

أن أورد مثل هذا السباب لرجل من أساتذة الجيل الحديث في المملكة، لولا حاجة البحث إلى نموذج من هذا النقد غير المسؤول.

وبنبرة الأستاذية العقادية يقوم محمد حسن عواد بعض أعمال عبد القدوس الأنصاري، في قصتي "مرهم التناسي، والتوأمان" ونقده فيهما صواب في الجملة ولكنه أخطأ في المنهج يقول: "لقد طال سكوتنا عن هذه الفئة من المبتدئين في مزاولة الأدب، فظنت أنا نسكت عنها رضى لما تنتجه أقلامها الضعيفة التي لا تعرف غير الأدب السقيم"(۱).

ومن الواضح أن العواد، وغيره من نقاد هذه الفترة، كانوا على وعي وهم ينقدون أن أسلوب المبالغة في الإدعاء، يقدم حدمة للناقد، والمنقود، على حد سواء بما يلفت الرأي العام إلى أدبهم ويحفزهم للقراءة، وإن كان العواد ينكر ذلك فبعد أن تناول القصتين بالنقد، ظن الناس أنه إنما أراد إلى إشهار القصتين " وإن القصتين لو لم تكونا ذواتي شأن في عالم الأدب لما نقدها ثم يقول: "فنحن أحسنا صنعاً إلى الأنصاري ملفق القصتين من حيث إننا لم نقصد أن نحسن إليه الصنع، برفع شيء لم يرفع الله قيمته ولكنا كنا نقصد إصلاح الفن الأدبي الحجازي، وإرادة النقد لذاته ليس غير..." (") وهو قصد مشكوك فيه، فما دخل اللون والنسب في الحقيقة العلمية؟! ومعظم النقد في تلك الفترة، كان من هذا القبيل الإنطباعي التأثري، في مجمله، على أنه قد لا يخلو من الصواب أحياناً فإطلاق مصطلح القصة، على (التوأمان، أو مرهم التناسي) مثلاً فيه كثير من المبالغة، إذا ما راعينا السمات الفنية للقصة الحديثة، ومن المبالغة تحديد نشأة القصة عندنا بمقالة اجتماعية صيغت في قالب قصصي، حتى نثبت أنا بدأنا القصة في وقت مبكر من عام ١٣٤٨ه.

أما القصة، القائمة على الحوار، والسرد القصصي ففي اعتقادي أنها قد سبقت هذا التاريخ كثيراً، وأما فنيات القصة الحديثة، فقد تأخر عن هذا التاريخ حتى ظهور كتابات إبراهيم الناصر، ومن بعده عبد العزيز مشري، وعبده خال، وعلوان وغيرهم، لكن ذلك كله لا ينقص من قدر الأنصاري " ولا يغير

<sup>(</sup>١) محمد حسن عواد: تأملات في الأدب والحياة ص (١١٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه.

كما يقول الدكتور الساسي (١) من حقيقة ريادة الأنصاري لفن القصة، والرواية في الأدب السعودي إذ هي ريادة تقوم بمقاييس عصرها لا بفنيات القصة المعاصرة وما انتهت إليه.

وأكتفي بنموذج العواد ـ الناقد الشاعر، والكاتب ـ للبرهنة على أن غمة تقارباً بين النقد عند جماعة الديوان وبين نقد شعراء الحجاز القائم على الانطباعية التأثيرية، والذي يخرج عن النص، إلى التعرض للشخصية كما رأينا، مع نبرة الأستاذية الموجّهة، والسعي إلى التحديد، وقيادة التجربة الفنية إلى مساحات جديدة، واتخاذ الإثارة أسلوبا لاستجلاب المزيد من القراء، لساحة النقد والقراءة.

ويطول بنا الحديث، لو استعرضنا خصوم العواد جميعهم فيكتفى عما سبق لإعطاء صورة عن أثر معركة الديوان في نقاد الحجاز وشعرائه، لكن هذه الريادة النقدية التي قادها العقاد والعواد، وهذا الأسلوب المهاجم قد ألّب عليهم الخصوم وهذا على كل حال في مصلحة الحياة الثقافية، بل والشخصية للمنقودين حتى على حساب الإحلاص للنقد العلمي، وللتجديد والنظريات التحديدية التي نادوا بها .

وإذا كان العقاد، قد هاجم وخاصم، فإن شعره ونقده لم يسلم من النقد بنفس الأسلوب تارة " وبأسلوب التجريد من الريادة والتجديد تارة أخرى " ومثله العواد الذي عاش حياته يدعو إلى التجديد ثم وجد من يقوم ويستغل من ضعف الشاعر في بعض قصائده، من يقومه بنفس أسلوبه، يقول الفلالي له " أقول...أرجوك أن تعرف وأنت سيد العارفين، أن الشعر ليس هذياناً كهذيان المحموم، وليس هو رصف ألفاظ، كما ترصف الحجارة وليس هو إتقان الأوزان، وليس كلاماً عادياً، لا يحرك نفساً، ولا يثير شجناً، ولا يلهب عاطفة ... إنه نفس تذوب

<sup>(</sup>۱) يُنظر: د. عمر الطيب الساسي: الموجز في تاريخ الأدب السعودي ص (٢٤٧) (دار حدة بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٥هـ – ١٩٩٥م).

<sup>(</sup>٢) تجد نموذج ذلك في نقد محمد أمين العالم وعبدالعظيم أنيس للعقاد؛ يُنظر: عامر العقاد: معارك العقاد الأدبية ص (١٢٦-١٢٨).

<sup>(</sup>٣) مثل نقد إسماعيل مظهر ورمزي مفتاح للعقاد في المرجع السابق ص (١٨٨).

في ألحانها، إنه هزة من هزات الوجود العنيفة"(١).

والفلالي في نقده السابق يعالج قصيدة للعواد لاقت انتشاراً واسعاً .

وهي نموذج للتجديد في بعض الكتب المدرسية، هي قصيدة "أنا والليل" التي ها:

هل أنت مِثْلي أيُّهَاذا الظّلامْ تشعُرُ بالويل فتخفي الغَرامُ (٢)

ويسفه الفلالي قصيدة أخرى للعواد (٣) أسماها " زهرة الشك (\*) مطلعها: ليلة الشك جئت يا زهرة الشك فكان اليقين أولى هِبَاتِك (١)

ويتبين مما سبق أن الحقبة التي وُحد فيها العقاد، والعواد وأضرابهم يمكن أن تكون قد استدعت مثل هذا النقد الصاخب، الذي يحرك الحياة الأدبية من جمودها ويبعث فيها الحيوية، وكان لهم ما أرادوا، فقد اشتعلت المعارك الأدبية في مصر والحجاز في تلك الفترة، وقلما سلم علم بارز من لفحها، وكانت الثمرة هي تلك النهضة التي نعيشها، والتي تمخضت عن تلك الموجة النقدية الصاخبة، التي قد تفقد مصداقيتها النقدية أحياناً ولكنها في عمومها قدمت للساحة الثقافية الكثير من الصدق النقدي ودفعت الكتاب والشعراء إلى التجويد الشعري والمراجعة الدقيقة لما يكتبون، وينشرون، وكان من نتائج تلك الهزة العنيفة ما نلمسه من حياة أدبية عربية ناهضة.

بقي أن أشير في هذا الصدد، إلى أنه من الجور، أن نطالب الآن، بتقويم للحركة النقدية في تلك الفترة وفق المقاييس النقدية الحديثة، ونجرد النقد مما كان يحوطه، ويضيق عليه الخناق، من جمود وتكلف، وإنه من الإنصاف أن نعترف لشكري والعقاد والمازني بحق الريادة التجديدية العربية، وألا نفصل الحركات التجديدية الي

الفلالي: المرصاد ج۱ ص (٥٤، ٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: نحو كيان جديد؛ ديوان العواد ج١ ص (٩) (مطبعة نهضة مصر، الفجالة - القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: المرصادج ١ ص (٥٢).

<sup>(\*)</sup> اسمها في الديوان نجاه.

<sup>(</sup>٤) العواد: نحو كيان جديد، ديوان العواد ج١ ص (٢٠).

جاءت بعدهم عن كونها ثمرة من ثمارهم التجديدية، وأختم الحديث عن المعارك الأدبية بأبيات لأحمد الغزاوي الذي تكاد شخصيته تقرب من شخصية شوقي في مصر فقد كان شاعر البلاط الملكي، ويبدو في قصيدته مترفعاً على من ينقدون شعره كما يتضح من القصيدة روح التقليد:

وعُصْبَةِ كسيوفِ الهِنْدِ مُشْرَعَةً تضافرت في انتقادي غير راهية رأيت نفسى فيما بينهُمْ نُغَراً \*\*

جُنحَ الظَّلامِ أحاطت بي على غَررَ شِعْري ونثري وما استحسنتُ من غُررَ تلُوي البُزاةُ به في غَيرِ مَا حَسذر

ويبدو أن نقاد شعره كانوا يلومونه على شعر المناسبات يقول:

وجُرْعَةُ السُّم قد تنجى مِنَ القَـدَر يهوى (الدَّعى) ولا أخلو مَـن العِـشَر أقْفُوا مَسَاعِيَهُمْ في الـورْدِ والصّـدَر (١) فشر حوني ومسا حسابوا ومسا نصحوا وما فَسرَرْتُ ولم أَجْبُسن ولسْستُ كمسا وإنّما أنسا فَسرْدٌ مسن بَسني وطسني

<sup>(\*)</sup> النُّغُرُ: بضم النون وفتح العين فراخ العصافير. يُنظر: الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص (٦٢٤).

<sup>(</sup>۱) هذه القصيدة نشرت في "وحي الصحراء" جمع محمد سعيد عبدالمقصود، وعبدا لله عمر بلخير ص (۷۸) الذي صدرت طبعته الأولى عام ١٣٥٥هـ (الطبعة المعتمدة طبعة مكتبة تهامة - جدة، الطبعة الثانية ٣٠٤هـ - ١٩٨٣م)، ويُنظر: د. مسعد العطوي: أحمد الغزاوي وآثاره الأدبية القسم الثاني ج١ ص (٧٦٦).

### إيجكاز

- انتهيت من هذا الباب إلى نتائج أو حزها فيما يأتي:-
- أولاً: ظهر من دراسة أعلام الديوان الثلاثة، مدى الصلة الوثيقة بينهم وبين أدباء الحجاز، حتى لنجد كبار أدباء الحجاز في تلك الفترة أمثال: العواد، والعطار، وفقى، والقرشي .. وغيرهم يلهجون بالثناء على العقاد، والمازني ثم شكري.
- **ثانياً**: ثمة إحساس حجازي أن الخط الذي يسير فيه العقاد والمازني هو اتجاه جديد وإن لم يطلق عليه مسمى الديوان، فتلك التسمية لم يكن يعرفها حتى العقاد نفسه، بل كانوا يرونها دعوة تجديدية كما كانت تبدو للحجازيين.
- قَالَتًا: يبدو أن معرفة أدباء الحجاز كانت بالعقاد، والمازني أكثر من شكري، فكما ظُلم، وأُخفى في مصر، كان مصيره كذلك في الحجاز، وقد عُلِّلَ خفوت اسمه في الحجاز بما أثاره كتاب الديوان ـ خاصة ـ ضده.
- رابعاً: في مبحث "كتاب الديوان في النقد والأدب" اتضح أن كتاب الديوان، عبر الحدود الجغرافية له ليؤثر تأثيراً بعيداً في الحجاز ـ وفي سبعة ملامح ذُكِر أوجه التقارب بين هذا الكتاب النقدي وبين كتاب المرصاد، وهو كتاب نقدي ظهر في تلك الفترة، للشاعر والناقد الحجازي إبراهيم هاشم فلالي.
- خامساً: الحساسية النقدية، التي ولدت كثيراً من المعارك الأدبية في مصر آنذاك، والتي انتهى البحث إلى اعتبار أنها أقرب إلى الإقليمية وتمجيد للمنقود، والناقد؛ تعد منهجاً ديوانياً في الإعلام الأدبي، سرى تأثيره إلى الحجاز، فكانت كثيراً من المعارك الأدبية، التي كانت تنظر بعين لمصر، وبعين أخرى إلى نهضة الأدب الحجازي ونشره وإشهار أعلامه.

# الباب الثانسي ملامح التواصل بين جماعسة الديسوان وشعراء الحجاز ونقساده

فك أني بارض (مصر) زُرِعت أ وسري الأشعار فيها بَدَعْدت ثم عانيت مسن هوى ما استطعت هزني الشوق عاصف فرجعت حسن القرشي

# الباب الثاني

### ملامح التواصل

### بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز ونقاده

## الفصل الأول التأثـر الشـخصي والتأليفـي

المبحث الأول : شعراء الحجاز بين جماعتي الديوان وأبولو.

المبحث الثانى: مكانة البيئة الثقافية المصرية عند أدباء الحجاز وصورة

الحجاز الثقافية عند جماعة الديوان في مصر.

المبحث الثالث: ملامح التشابه الشخصي والتأليفي بين جماعة الديوان،

وشعراء الحجاز ونقاده

### الفصل الأول التأثر الشخصى والتأليفي

### المبحث الأول: شعراء الحجاز بين جماعتي الديوان وأبولو

(1)

أود بداية أن أوضح أنني حينما أورد ذكر مصر في سياق دراسة التأثر النقدي والشعري على الحجاز، في هذه الفترة التكوينيَّة لهذه البيئة، فإن مصر هنا قد تكون مرادفة لجماعة الديوان، ذلك أنها كانت تقود حركة حديدة، وتنادي بمبادئ، ولها أسس وثوابت تجديدية، وأنه حينما يذكر تأثر الحجاز بالمدرسة المجددة في مصر فليس إلا جماعة الديوان وأعلامها، وإن لم تذكر بهذا المصطلح النقدي الذي عرفت به فيما بعد، فقد وضعت أسساً تجديدية ظلت تدافع عنها مدة طويلة كما يرى الدكتور شوقي ضيف (1).

وعند النظر في دعوة مدرسة التحديد في الحجاز، نلمس أنها كانت إلى الديوان أقرب، فقد أصدرت جماعة الديوان سفرها الذي جمع أكثر آرائها النقدية (كتاب الديوان ١٩٢١م) وقد ثبت في البحث سابقاً معرفة الحجاز الكبيرة بهذا الكتاب وتأثرها به، وقد سبق - كتاب الديوان - صدور العدد الأول من مجلة "أبولو" الذي صدر بعد عشر سنوات تقريباً (سنة ١٩٣٢م) من صدور "الديوان". ولم يكن كتاب الديوان هو بداية دعوة الديوان النقدية وإن كان أهمها فقد بدأت حركتهم، ودعوتهم للتحديد منذ فترة مبكرة أرجعها الدكتور عبدالحي ذياب إلى العقد الأول من القرن العشرين والذي يظهر أن تجديد الحجازيين، ومنهجهم كان أقرب إلى مدرسة الديوان، وأعلامها، فقد جاءت جماعة (أبولو) في فترة متأخرة نسبياً ولم تنتشر دعوتها إلا وقد خرجت فيها الحجاز تقريباً من الإطار التأثري، والانسياق، المتأثر إلى البحث عن الاستقلال الفني، فقلما تجد أثر الدعوة واضحاً، فشعر القرشي، مثلاً إن يعدل إنه متأثر (بأبولو) فمن الصعوبة إثبات ذلك من خلال شعره، إذ أن النضج الفين، يعدل بالشاعر عن التقليد إلى الإبداع، وإبداع القرشي في دواوينه ولا سيما المتأخرة،

<sup>(</sup>١) يُنظر: د.محمد صالح الشنطى، الأدب العربي الحديث، ص (١٥٦) .

<sup>(</sup>٢) أينظر: عباس العقاد ناقداً، ص (١٥١-١٥١).

ينطلق من رؤية فردية، أو مزج ثقافي من الصعوبة تحديد مصدره، في حين أننا نستطيع التسليم بهذا التأثير في دواوينه الأولى كديوان (البسمات الملونة، أو الأمس الضائع) وقد صرح في مقدمة الجزء الأول بإعجابه بمنهج الديوان، وبشعر المازني (١).

وتعد جماعة الديوان "أول حركة ثورية إيجابية على نظام القصيدة العربية "(۱) وامتد تأثيرها، ليشمل الأدب الحديث في معظم البيآت العربية، ويعترف حلال الشريف في مقال له عن الرومانتيكية في سوريا، يعترف لأعلام الديوان الثلاثة بريادتهم للرومانتيكية في سوريا وفي الشعر العربي المعاصر... (۳)

وربما تميزت جماعة الديوان، بما كان لها من أسس ومبادئ تجديدية ظلت تدافع عنها طيلة حياتها، ولم يتخل العقاد عن هذه المبادئ التي ألحنا إليها سلفاً، وتلك الميزة تتأكد حينما تضع بإزاء هذه الجماعة دعوة مثل (أبولو) التي كانت تفتقد التخطيط الفني (أ). ويرى الدكتور عبدالعزيز الدسوقي "أن هذه الجماعة تفتقد الأسس الفكرية والفلسفية لجعلها مذهباً (أ)، بل لم يجمعوا على مذهب معين كما يرى الدكتور أحمد كمال زكي الذي يقول "إن جماعة أبولو لم يجمعوا على مذهب معين قدر إجماعهم على أحمد زكي أبو شادي، مؤسس جماعتهم، وإن لم يرأسهم قط (أ). ويقول الدكتور بشرى صالح: "لم يكن لجماعة (أبولو) كتاب نقدي ندرك به آراءهم النقدية في مصطلح الصورة" (أ).

<sup>(</sup>١) يُنظر: حسن القرشي: ديوانه مج حد ١ ص (١٨) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: د. محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد الأدبي المعــاصر، ص (١٠٨) (دار الشروق الطبعة الأولى ١٤١٤هـ) .

<sup>(</sup>۳) يُنظر: مجلة الموقف الأدبي، العدد (۹۱) دمشق (تشرين الثاني "نوفمبر" ۱۹۷۸م) ص (۰) . و د. محمود الربيعي، في نقد الشعر، ص (۱۰۳) .

<sup>(</sup>٤) رأي د. شوقي ضيف يُنظر: د. محمد الشنطي، الأدب العربي الحديث، ص (١٥٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: د. عبدالعزيز الدسوقي، جماعة أبولو، ص (٢٧٩) (طبعة الهيئة المصرية للكتاب، الطبعة الثانية ١٣٩١هـ-١٩٧١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: د. أحمد كمال زكي، دراسات في النقد الأدبي، ص (٤٦١) مكتبة لبنان، الشركة المصرية للنشر لونجمان، طبع في دار نوبار القاهرة – الطبعة الأولى ١٩٩٧م.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: كتاب الصورة الشعرية، ص (٣٥-٣٦) . (المركز الثقافي العربي، بيروت الحمراء الطبعة الأولى ١٩٩٤م) .

ويتضح مما قيل سابقاً عدم الاستقرار النقدي - إن جاز التعبير - لهذه الجماعة، ويتبين من هذا أن دور جماعة (أبولو) النقدي لا يمكن أن يُقارن بدور جماعة الديوان. والأثر الذي تركته أبولو لا يرجع إلى الجماعة والدعوة النقدية لها، بل يعود إلى الشعراء أنفسهم بالدرجة الأولى من أمثال ناجي، وعلى محمود طه.

والشاعر متعدد المشارب، فكما انضم هؤلاء الشعراء وأفادوا من (أبولو) فقد أفادوا من جماعة الديوان قبلها، يقول سامي الكيالي في خاتمة ديوان إبراهيم ناجي "ومن هؤلاء الشعراء الذين أطلق عليهم لقب شعراء المدرسة الحديثة الدكتور: إبراهيم ناجي، وعلي محمود طه ... وحسن كامل الصيرفي، ومحمود حسن إسماعيل، وصالح جودت، ومختار الوكيل وغيرهم وغيرهم كثيرون ؛ وقد أفادوا جميعاً من وهج الثورة التي أشعل نارها شكري، والعقاد والمازني..." (1). وحسن الصيرفي، والعوضي الوكيل كانوا ممن استقبلوا العواد في دارة العقاد بصفتهم شعراء ينتمون إلى المدرسة العقادية أو الديوانية (1).

ولئن كان لجماعة (أبولو) آراء نقدية عما يستلزمها الدرس الأدبي، وتحليل التجارب الفنية (٣)؛ إلا أنها في مجملها لا تبتعد عما نادت به جماعة الديوان، ولذا يعدها كثير من النقاد امتداداً طبيعياً لجهود جماعة الديوان التحديدية "فقد هيأت جماعة الديوان في مصر .... الشعراء في العالم العربي كافة إلى ضرورة أن يروا ما وراء الظاهر من حياتهم ..." (أ) وترى الدكتورة نعمات فؤاد أن تأثير جماعة الديوان قد امتد إلى البحر، إلى المهجر باصدار نعيمة كتابه الغربال، تقول: "وما مدرسة التحديد في المهجر ومدرسة أبولو في مصر إلا بعض آثارها ...." (6) وهكذا يقول الدكتور

<sup>(</sup>١) يُنظر: خاتمة ديوان إبراهيم ناجي، ص (٣٣٦-٣٣٧) (دار العودة - بيروت - ١٩٨٨م) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: تفاصيل هذه الزيارة في كتاب العواد، قمة وموقف، لمؤلفيه محمد الباعشن - عبدالحميد مشخص ص (٣٧٥-٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) لم أحد في ديوان أحمد رامي (طبعة عام١٩٨٧م) أي لمحات نقدية، وكذا ديوان علي محمـود طـه المجموع، المطبوع عام ١٩٨٨م. وفي ديوان على الجارم مقدمة نقدية تقليدية. وقد قـدم العقـاد للديوان، وطبع عام ١٩٨٥م.

<sup>(</sup>٤) أينظر: د. أحمد كمال زكي، دراسات في النقد الأدبي، ص (٢٦١) .

<sup>(</sup>o) يُنظر: أدب المازني، ص (١٥٦-١٥٧).

عبدالعزيز الدسوقي في كتابه عن جماعة (أبولو) ما نصه "ونرى أن جماعة الديوان هي التي قادت حركة التجديد في مطلع هذا القرن، وأن جماعة أبولو هي الامتداد الخصب لهذا التيار ..."(١).

ويوافق نقاد الحجاز على هذا الرأي، فعزيز ضياء يرى أنه من الممكن اعتبار انطلاقة مدرسة (أبولو) نوعاً من امتداد لوثبة عبدالرحمن شكري (")، ويقول أحمد العطار: " إن القيم التي زعم أبو شادي ومن معه من الشعراء الجدد أمثال ناجي، وصالح جودت ومختار الوكيل أنهم يبشرون بها هي قيم جديدة .. وهذه القيم الجديدة في الشكل والمضمون حمل لواء الدعوة إليها العقاد، وطبق مبادئ الدعوة على شعره مع زميليه المازني وشكري (")، والآراء السابقة تؤكد على قيمة جماعة الديوان، ويجب ألا نغفل في ظل ذلك جهود (أبولو) في الأخذ بيد الشعراء، الذين أصبحوا فيما بعد رواداً للتجديد ولا سيما فيما يتعلق بشكل القصيدة، وإيقاعها، الذي وقف عند حد معين لدى جماعة الديوان كما سيأتي، وواصلت "أبولو" تطوير هذا الشكل الشعري ..

وفيما عدا ابتكار الأوزان الجديدة، والأشكال المتطورة للقصيدة، فإن معظم مادعت إليه سبقت إليه جماعة الديوان، ويمكن بذكر القضايا التي دعوا إليها، معرفة أسبقية الديوان ومن أبرزها إضافة إلى تطوير الشكل ما يأتى:

- ١- الانفتاح على التراث الغربي بعامة .
- ٢- الدعوة إلى استخدام الأسطورة مع تعميق المضامين والأشكال الشعرية على حد
   سواء .
  - ٣- الرقى بفن الشعر إلى مستوى إنساني ...

<sup>(</sup>١) يُنظر: جماعة أبولو، ص (٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: جسور إلى القمة ص (١٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: العقاد جد ١، ص (٢٨٣) ، الكتاب العربي السعودي - جدة، السعودية - الطبعة الأولى (٣) . (١٩٨٥هـ، ١٩٨٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: د.نذير العظمة، مدخل إلى الشعر العربي الحديث، ص (٦٢) (مطابع دار البلاد - حدة - الطبعة الأولى ٤٠٨ ١هـ، ١٩٨٨م) .

وبالنظر لهذه القضايا نجد أن جماعة الديوان قد سبقت بالدعوة إليها، فثقافتها ذات منهل غربي وطبقت في شعرها، أو كانت رائدة التوظيف الأسطوري للأسطورة في الشعر، ودعا شكري إلى الشعر المرسل، ودعوتها عموماً هي إلى إحياء الشعر، والارتقاء به لمستوى إنساني.

وأتصور بعد هذا أنه لا مقارنة بين تأثير دعوة الديوان النقدية، وبين تأثير (أبولو) على الشعر العربي، فالديوان شقت طريق التجديد من رواسب التقليد الذي كان قد أوفى على الحياة الأدبية في ذلك الوقت، ودعت إلى منهج ثوري لتحطيم كل تقليد، واصطدمت في سبيل ذلك بعوائق، لا أعتقد أن (أبولو) قد واجهتها، فجهدها كما قيل يكمن في تجميع قدرات شعرية قد عرفت طريقها إلى التجديد الشعري الذي فجرته جماعة الديوان، ودعوتها هي الأخرى تكرار لا ابتكار في مجمله، ولا يشفع لها هجومها على جماعة الديوان، والعقاد، أن تكون قد تأثرت بجماعة الديوان، وسارت على خطاها التجديدية .

وحتى منهج دعوة (أبولو) المسالم للتقليد لم يكن يروق لرائد التحديد الحجازي الأول محمد حسن عواد وغيره من رواد التجديد الذين تشعر في دعوتهم إلى التجديد روح العقاد ورفاقه؛ الناقمة على التقليد والمقلدين والثائرة عليهم . كما سبق . . ونعلم أن جماعة (أبولو) كانت قد وضعت شوقياً رئيساً للجماعة، وهو رأس المقلدين عند جماعة الديوان، وممن هاجمه نقاد الحجاز.

ور. كما ظن من بالغ في اعتبار التأثير لجماعة (أبولو) في الحجاز . كما يظهر من تلقب العواد بـ (أبولون) وهو لقب يقول عنه محمد حسين زيدان إن سببه "ولع بالميثولوجيا اليونانية، فاتخذ لقب (أبولو) قبل أن تنشأ جماعة أبولو"(١).

وشاعر مثل حسين سرحان يقول عنه أحمد المحسن "لقد تأثر الشاعر بسبب قراءاته، بمدارس الشعر العربية الحديثة ما عدا مدرسة (أبولو) التي لم يتأثر بها كثيراً"(٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: العواد وهؤلاء، ص (٣٠-٣١) . من جمع محمد سعيد الباعشن .

<sup>(</sup>۲) يُنظر كتابه: شعر حسين سرحان، ص (۷۸).

وحتى تتضح صورة جماعة الديوان، وتأثيرها، فإنني أعرض فيما يأتي لأعلام الديوان، الثلاثة، محاولاً إبراز صورتهم التي أظهرتها أقلام نقاد الحجاز، وأبدأ بالعقاد (\*) الذى توثقت صلة نقاد الحجاز وشعرائه به منذ وقت مبكر من منتصف القرن الرابع عشر الهجري، مما جعل بعض الدارسين لأدب الحجاز يجزم "أن ليس منهم من يجهل مؤلفات الأستاذ العقاد .. ولا تقف معرفتهم بها حد الإعجاب فحسب، بل منهم من يفضل أسلوبه لدقته، وتسلسل معارفه، وقوة حجته "(۱)، وهو تعميم في الجزم ولكنه يدل على تمكن صورة العقاد من نفوس الحجازيين، وقريب من هذا الإجماع ما ذكره الأديب الحجازي أن "الكل قد أجمع على أن العقاد كاتب وشاعر ...." (۲).

ويقول العطار حول أسلوب شعر العقاد: "وفي شعره من الخصائص ما لا يجحده صاحب ذوق وفهم وشعور، وفيه نفحات من العبقرية الأصيلة التي لا تخطئها في شعر العقاد؛ إذا قرأناه بتدبر، وتناولناه بنزاهة وإنصاف وشعور متفتح"(٣).

وفى مقارنة بين أسلوب العقاد، وطه حسين يقول أبو مدين: و هو (أي العقاد) أدق في أسلوبه من الدكتور طه حسين وهو واسع الاطلاع .. وعنده أن قراءة كتاب واحد ثلاث مرات خير من قراءة ثلاثة كتب ... وهذا القول -والرأي لأبي مدين- ينبئنا عن رغبته الشديدة في فهم ما يقرأ فهما دقيقاً عميقاً أشد ما يكون الفهم، وأشد ما يكون العمق (أ).

<sup>(\*)</sup> يتصل هذا الحديث بما ورد سابقاً في الفصل الأول من الباب الأول.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: أحمد أبو بكر إبراهيم، الأدب الحجازي في النهضة الحديثة، ص (٥٨) ( طبع نهضة مصر الفجالة - ١٣٦٨هـ، ١٩٤٨م).

<sup>(</sup>٢) أينظر: عبدالجيد شبكشي، نفثات من أقلام الشباب الحجازي، ص (٣٠). جمع هاشم الزواوي، على فدعق، عبدالسلام الساسي (شركة مكة للطباعة والنشر - حدة - الطبعة الثانية ٥٠٤ هـ).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: كلام في الأدب، ص (١٣٨-١٣٩).

<sup>(</sup>٤) أينظر: عبدالسلام الساسي، نظرات جديدة في الأدب المقارن، ص (٣٥) .

ويلاحظ أن الحجازيين يتحدثون عن العقاد، الشاعر، بينما نجد كثيراً من النقاد المحدثين لا يعترفون بشاعرية العقاد ويقولون بغلبة الفكر والجفاف في شعره، ويعمدون في أحكامهم على استقراء ناقص لديوانه الكبير، وكما حصل مع العقاد حصل أيضاً مع العواد يقول محمد حسن فقي: "وبعضهم لا يعترف بالعواد (كشاعر) ويقول إن شعره كشعر العقاد، ولعله قلده فيه، فالعقاد على ضخامة مكانته، وعملقته كان شعره يميل إلى الفكر أكثر من ميله إلى الوجدان، والعواد كان كذلك ..." (١)

وأعود إلى العقاد الشاعر في الحجاز الله يرى فيه العطار أنه أحد عباقرة الشعر، والناس كثيروا الإعجاب والتقدير للعباقرة، ويعبر عن الحياة الفنيلة، وإحساسه الصادق بالفن الخالد، فوفق أعظم التوفيق حتى وصل إلى المعاني البعيدة، وجعل لحمتها وسداها الجمال والموسيقي (٢)

ويرى أديب آخر أن "العقاد صاحب مدرسة شعرية تخرج منها عشرات الشعراء، وله ألوف القراء"(٣).

وتبرز شاعرية العقاد في الحجاز عند مقارنته بالأديب طه حسين، فالعقاد هو الشاعر وطه حسين هو الكاتب، والعقاد هو شاعر الحياة التي اعترف له بها الأديب الفرنسي مورو عندما زار مصر (3).

بل ذهب النقاد إلى المقارنة بين العقاد الناقد والشاعر، وبين نقاد الحجاز وشعرائه؛ من أمثال العواد؛ ويبرز التشابه بينهما في نتاجهما الفني، "الشعر"، فكل منهما ينحو شعره نحو العقلانية أكثر من الدافع الوجداني، وكل منهما يحاول اصطناع الطابع الفلسفي في شعره، ولو افتعالاً في كثير من الأحيان. أكثر منه انفعالاً،

<sup>(</sup>١) يُنظر: العواد وهؤلاء، ص (٣٧). جمع محمد سعيد الباعشن.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: أحمد العطار "المقالات" ص (٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: مقال لزهير السباعي في مجلة الرائد عام ١٣٨٠هـ ؛ عن د. غــازي عـوض الله "الصحافة الأدبية" ص (١٦٧-١٦٨) (مكتبة مصباح - حدة - الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، ١٩٨٩م).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: عبدالجيد شبكشي، نفثات من أقلام الشباب الحجازي، ص ( ٣٠-٣٣). جمع هاشم الزواوي. علي فدعق، عبدالسلام الساسي .

وإذا كان العقاد قد هاجم كثيراً ممن وقعت بينه وبينهم خصومة أدبية، فإن العواد كان له من هذا السبيل نصيب (١).

ويقول الدكتور عبدالعزيز الدسوقي: "وقد تبين لي أن العواد تجاوب مع مدرسة التجديد التي حمل لواءها في مصر، العقاد، والمازني وشكري. ولكن أعتقد أن أثر العقاد عليه كان واضحاً... وحاول أن يصنع صنيعه في بيئة المملكة العربية السعودية"(٢).

والعواد، وإن أشبه العقاد في المنهج وفي الاتجاه التحديدي إلا أنه قد تجاوزه في الإبداع التحديدي فكتب شعراً حراً، ومنشورا، وكان أكثر تحرراً من العقاد كما يدل على ذلك ديوان شعره. ويظهر أن أثر العقاد كان أوضح في شخصية العواد، واتجاهه النقدي أكثر من الإبداع، ومن الصعوبة أن تتلمس آثاراً واضحة متناصة مع شعر العقاد في ديوان العواد، فشعر العواد يبدل على العواد، وهو مزيج إبداعي كأي شاعر مبدع من الصعوبة تحديد مرحعية محددة له "فهو أدب عوادي مستقل كما يقول محمد حسين زيدان ". إلا أن هذا الاستقلال الفي لا يمنع أن يكون العواد قد تأثر معرفة بالعقاد، وربما اتجاهه الشعري، وقد كشفت مؤلفات العواد خاصة، معرفة بالعقاد الشاعر منذ وقت مبكر، ففي كتابه "تأملات في الأدب به، فقد حر الحديث كما يقول إلى ذكر رجل ثقيل، فقال أحد الحاضرين إن رأيي الخاص هو أن أثقال الناس عندي، وأضناهم لقلبي دميم يتحالى، وذكى يتغابى، وعجوز تتصابى، عندها انفجر العواد ضاحكاً، وقال للرجل، إن هذا ليس رأيك، بل هو مسخك لشعر شاعر شهير وكان هذا الشاعر هو

<sup>(</sup>۱) يُنظر: محمد سعيد الباعشن، العواد قمة وموقف، ص (۱۱٤). رأي لعبدا لله بن إدريس، وعبدالحميد مشخص (دار الجيل للطباعة - مصر - سنة إيداع ١٩٨٠م).

<sup>(</sup>٢) يُنظر كتاب: العواد وهؤلاء، ص (٩١) . جمع: محمد الباعش .

<sup>(</sup>٣) أينظر: "العواد قمة وموقف" ص (٣٧٧) . جمع باعشن ومشخص.

<sup>(\*)</sup> فصول وأبحاث، كتبت من سنة ١٣٥١هـ – ١٣٥٥هـ .

العقاد، وحدد له العواد الصفحة (مائة واثنا عشر) من ديوان العقاد (١).

وتلك القصة تكشف عن معرفة العواد بشاعرية العقاد حفظاً، واستظهاراً، وتدل على أن ديوان العقاد كان حاضراً في بيئة الحجاز شعراً منذ فترة مبكرة جداً قبل أن يعرف الحجاز شعراً حديثاً يتفوق على شعر العقاد وهذا أجدر بالتأثير.

وجمن يُشَبَّهُ بالعقاد أيضاً في النقد والأدب عبدالقدوس الأنصاري، وكان ممن يحضر ندوة العقاد، ويتحدث العطار عن قصة طريفة، شهدها للأنصاري والعقاد "فقد حضر الأستاذ الأنصاري (ندوة العقاد) وثار جدل عنيف بينهما، وكان العنف في كلام الشيخ الأنصاري واللطف في كلام الأستاذ العقاد – رحمهما الله – ثم غادر أبو نبيه الأنصاري الندوة، وعجب الحاضرون من لطف العقاد إذ يعرفونه شديد الوطأة على من يجادلونه، وسألوه فقال لهم: هذا الأنصاري، ومن العقاد في جانب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أكرم الأنصار، وإذا أكرمهم رسول الله، أفلا يكرمهم العقاد"(٢).

ويبدو أن شخصية العقاد، كما كان لها محبون كان لها معارضون في الحجاز فحين اتهم حسين سرحان العقاد بالاختلاس الشعري في بعض أبياته، ولعله أراد أن يتبعه كما فعل المازني بشكري، إذ كان سرحان متأثرا بالمازني أيما تأثير (") وقد كان هذا الاتهام على صفحات جريدة عكاظ بادره أبو مدين قائلاً:

"العقاد أكبر من أن يختلس وكان في مقدور السرحان -وهـو خـير مـن يفهـم العقاد، ويقدره ويكبره- والحديث لأبي مدين - كان في مقدور السرحان أن (يعتـبر)

<sup>(</sup>۱) الكتاب للعواد، يُنظر: تــأملات في الأدب والحياة، ص (۱۸۷) (مطبعة العالم العربي - 1779هـ).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: عبدالقدوس الأنصاري في ذكراه السابعة؛ بحث للدكتور محمـــد رحـب البيومــي، في مجلـة \_\_\_\_\_\_ المنهل، عدد (٤٧٧). (جمادى الآخرة ١٤١٠هـ) ص (١٦٦) .

<sup>(</sup>٣) عن: عبدالله جبر، حديث شـخصي، وقـد ( ذكـر أن سـرحان كـان يهيـم بالمـازني ومؤلفاتـه) والمقابلة في مكة؛ مؤتمر الأدباء السعوديين الثاني في ١٤١٩/٨/٦هـ .

<sup>(</sup>٤) أينظر: مقال لحسين سرحان، عكاظ عدد (٤٣٤) (الثلاثاء ١٦/٥/١٢هـ) ص (٨).

هذا اللقاء المعنوي .. ضرباً من توارد الخواطر"<sup>(١)</sup>.

ومما يدل على مكانة العقاد التي كان يتمتع بها في الحجاز، صورته حينما زار الحجاز، وقد أشرت للزيارة سابقاً - ولكن العطار يصور موقف الحجازيين، واستقبالهم للعقاد يقول: "وفي اليوم الثاني عقب وصوله، هرع إليه نفر من الأدباء لتحيته، والتزود من أدبه ومعارفه الواسعة ... أما أنا فمن أشد الناس دراسة لأدب العقاد، وبينى وبينه صلات ودية ترجع إلى تسع سنوات... وفي نبرة الاعتزاز بمقابلته يقول: "... وتصافحنا، مصافحة حارة، فبادر الأستاذ/ فؤاد شاكر، يعرفه بي، فأجاب الكاتب الكبير: "إنني أعرفه من مصر منذ سنين" ويتابع العطار مصوراً مكانة العقاد في الحجاز آنذاك (\*) ومخاطباً العقاد: "إن شباب البلاد السعودية وأدباءها يودون لوطال مقامك بينهم، أياماً ليقيموا لك حفلات التكريم، فهم أرباب قلم، وأصحاب فكر... وهم معجبون بك .." ".

والعطار كاتب هذه الكلمات، كانت تربطه علاقات وثيقة بالعقاد خاصة، وبكتّاب مصر عامة، ولعل هذا هو ما يفسر لنا غيابه عن كتابٍ طُرِحَ فيه استفتاء حول طه حسين والعقاد (\*\*) ، ولعل خشيته أن يخسر أحدهما هو الذي دفعه إلى الإحجام عن الكتابة، مع مجموعة من أعلام الأدب في الحجاز آنذاك، أمثال، عبدالقدوس الأنصاري، وحسين سرحان ... وغيرهم. وعلاقة العطار بالعقاد، علاقة متحذرة، تعود كما يقول العطار إلى سنة ٢٥٣١هه، وكان يشهد ندوته الأسبوعية منذ عام ١٩٥٣م- ١٩٧٣هه الي قرأها منذ عام ١٩٥٥م- ١٩٥٠هه."

<sup>(</sup>۱) أينظر: مقال بعنوان (العقاد لم يختلس) لأبي مدين، عكاظ العدد (٤٣٨) (الاثنين المار) . (١٨) (١٢/٢١هـ) ص (٨) .

<sup>(\*)</sup> المقال نشر سنة ١٣٦٥هـ.

<sup>(</sup>٢) أينظر: العطار، المقالات، ص (١٩٩).

<sup>(\*\*)</sup> كتاب: عبدالسلام الساسي، نظرات جديدة في الأدب المقارن.

<sup>(</sup>٣) لمعرفة المزيد عن هذه العلاقة يُنظر: العطار، كلام في الأدب، ص (١٧٦-٢٠٠). ويُنظر كتاب العطار "العقاد" جـ ١ صفحات متفرقة .

وبرغم ذلك فإن الأقرب إلى شخصية العقاد، ومنهجه النقدي هو العواد، وليس من السهولة أن يصرح العواد بذلك كما فعل العطار .. ولكنه حين سأله الدكتور إبراهيم الفوزان:

هل تأثر العواد بالعقاد؟

قال: -

- قل ما تشاء ولولا حبنا للعقاد لم نقرأ أثره، ونعلن رضانا عن منهجه! (١)

وهى إجابة إيجابية مموهة ... بيد أن كثيراً من الأقلام التي كتبت عن العواد، بعد وفاته، والتي ضمها كتاب مثل "العواد قمة وموقف" تشير إلى أن العواد كان يمثل في فكرنا المحلي دور العقاد بفكره العميق وسعة اطلاعه الثقافي والعلمى وقوة رأيه، واتجاهاته المتشددة، في عدد من القضايا .." ".

ويقول العواد نفسه: "ولن أنسى القلة من الأدباء الواقعيين؛ ذوي الفاعلية في حركة المشي على شوك الكلمة الحرة لن أنسى ما وجهت به من هؤلاء وغيرهم من تقدير وولاء عميقين، تمثلا في الاحتفال بي في بيت كاتب الشرق العملاق الأستاذ عباس محمود العقاد عام ١٣٩٧هـ(١).

وفى حفل التكريم هذا قُدِّم العواد على أنه وشعره صدى للدعوة التي كان العقاد باعثها الأول وأن قومة العواد في السعودية، هي قومة العقاد في مصر، كما تحدث بذلك العوضى الوكيل في كلمة الترحيب بالعواد"(٥).

والتأثر الأدبي، بين الآداب، والأدباء أمر طبيعي، ولا يعني بحال فناء

<sup>(</sup>١) أينظر: د. إبراهيم الفوزان، الأدب الحجازي الحديث، حد ١ ص (٣٧٣-٣٧٣) .

<sup>(</sup>٢) لمؤلفيه عبدالحميد مشخص، ومحمد سعيد الباعشن. ويُنظر كتاب: العواد وهؤلاء، من جمع محمد سعيد الباعش.

<sup>(</sup>٣) مقال د. سباعي عثمان، يُنظر: العواد قمة وموقف، ص (٢٥٥) جمع محمد الباعشن، وعبدالحميد مشخص.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: العواد، ديوان العواد، مج حد ٢، ص (١٤).

<sup>(</sup>٥) أينظر: العواد قمة وموقف، ص (٣٧٧) . جمع : الباعشن و مشخص .

شخصية في أخرى، فللعواد - وإن كان متأثراً بالعقاد، وغير العقاد - شخصية مستقلة، ويعتبر بحق رائداً للتجديد الحجازي كما كانت جماعة الديوان رائدة للتجديد في الأدب المصري والعربي عموماً، والأديب الحي لا بد أن يتأثر بقراءاته لكنه لا يقف عند حدود التأثر، بل يحاول أن يتحاوزه وأن يستقل بشخصيته.

وحقاً لقد كانت شخصية العقاد، شخصية بارزة وكان قلمه مميزاً ومؤثراً، ومازال صوته حاضراً في الذاكرة العربية إلى يومنا هذا .

وفي الحجاز على سبيل المثال لم يقف موت العقاد حائلاً دون متابعة ما كتب عنه من مؤلفات ودراسات منذ فترة بعيدة فمحرر صحيفة البلاد يقول مقدماً لمقالة كتبتها وداد سكاكيني، تعرض فيها لكتاب عبدالحي ذياب "عباس العقاد ناقداً" يقول "وهذا كتاب يصدر عن العقاد، ويضاف لغيره من الكتب التي صدرت عنه منذ وفاته، من أمثال "في صحبة العقاد وعبقرية العقاد، ومع العقاد".

وأود أن أشير في ختام الحديث عن العقاد إلى كتاب خصصه مؤلفه بالعقاد وهو كتاب لأحمد عبد الغفور عطار الذي يقول عنه الشاعر محمد على السنوسي:

ويَا أديباً له في كللٌ مَعْركة فكريَّة قلم كالسيف بتَّالُ ويَا أديباً له في كللُ مَعْركة فكريَّة وقريضا أنت بَشَّالُ (٢٠)

وعلمي أنه لم يصدر منه إلا الجزء الأول ويزيد على ثلاثمائة صفحة، وأحيل إلى بعض النقاط التي تكشف معرفة ناقد الحجاز بعباس العقاد من حلال الكتاب المذكور:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: عبدالجيد شبكشي، صحيفة البلاد، العدد (۲۸۷۲) (الأربعاء ۱۳۸۸/٤/۲۸هـ) ص (٤) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: زهير كتبي، العطار عميد الأدب، ص (٢١٠) .

| الصحفة       | رأي العطار في كتاب ( العقاد ) جـ ١                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| انظر ص ۳۸    | " قرأت منذ عام ١٣٥٠هـ إلى سنة ١٣٥٥هـ كل مؤلفات العقاد (في المرحلة الابتدائية)                               |
|              | وحفظت كثيراً من شعره في دواوينه" بقطة الصباح – وهج الظهيرة – أشــباح الأصيــل                               |
|              | – أشجان الليل – وحى الأربعين – هدية الكروان                                                                 |
| ص ۹          | " تبدأ صلتي بالعقاد منذ ٣٤ سنة، وأول مقابلة معه كانت بعد عصر الأربعاء                                       |
|              | ٢٠/رجب/ ١٣٥٥هـ – واستمرت العلاقة إلى أن توفي سنة ١٣٨٣هـ                                                     |
| ص ۹          | سميت ثلاث كتب له : اللغة الشاعرة - الشيوعية والإنسانية والعبقريـات الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|              | وكتبت مقدمة الكتابين الآخيرين، وكتب العقاد مقدمة كتابي الصحاح ومدارس                                        |
|              | المعجمات العربية                                                                                            |
| ص٤٤          | العطار يفيد من علم العقاد                                                                                   |
| ص٤٣          | العطار بخفف أزمة العقاد المالية                                                                             |
| ص٤٧          | العطار يطلب من العقاد الكتابة في صحيفة "صوت الحجاز"                                                         |
| ص۸٥          | العطار بملك في مصر مطبعة كبيرة ويطبع كتاب العقاد الشيوعية                                                   |
| ص٦٣          | العطار بزور العقاد كل جمعة لحضور ندوته الأسبوعية                                                            |
| ص۷۳          | العطار يحاول أن يُفَسرَ العقادُ القرآن                                                                      |
| ص۷۲          | العطار ينقل تفاصيل زيارة العقاد للحجاز                                                                      |
| ص۱۱۲–۱۳۳     | العطار ينقل جزءًا من نقد العقاد لشوقى في كتاب الديوان                                                       |
| ص۱۲۳-۱۳۳     | العطار بتحدث عن خصومة شوقى والعقاد                                                                          |
| ا ص۱۹۳       | العطار يصور الخلاف بين العقاد ومتزعمي حركة الشعر الحر أو الجديد، ويستشــهد بمــا                            |
| وانظر مــن ص | نشره العقاد في الصحف المصرية من موقفه من صلاح عبدالصبور                                                     |
| 188-187      |                                                                                                             |

<sup>(</sup>١) الكتاب من مطبوعات تهامة، صدرت طبعته الأولى سنة ١٤٠٥هـ في حدة.

وإذا ذكر العقاد، فكثيراً ما يذكر معه المازني، ويبدو لي أن كتاب الديوان والتوجه التحديدي، وثق بين اسميهما في بيئة الحجاز، وقد عرف المازني في الحجاز شاعراً، أعجب به شعراء الحجاز من أمثال القرشي، ومن أمثال محمد علي المغربي، الذي يجعل المازني والعقاد، من الشعراء الجيدين..، ويضمهم إلى شعراء العربية المعدودين أمثال "رجال المعلقات العشر، والمتنبي، وابن الرومي، والبحترى ....."(١).

وهو شاعر مجدد، وقد كان مدار عدة أسئلة حول شعره أثناء زيارة العقاد للحجاز، وقد تقدم العطار للعقاد بطلب محاولة إقناع المازني بالحجة التي لا تنقض للعودة إلى الشعر إن كان يستطيع حمله على نظم الشعر حتى يضيف إلى العربية كما يقول العطار ثروة على ثرواتها، .. وقد كانت إجابة العقاد:

"إن المسألة هنا - مسألة مزاج - والمازني برغم تركمه الشعر ينظم

قال العطار: "نريد أن ينظم على الدوام، ويخرج لنا ديواناً في كل عام (٢) وفي هذا ما يدل على احترام لشاعرية المازني، واعتراف له بثبوت قدمه في الشعر، وعلى امتداد قرائه لا في مصر، بل في الحجاز وغيرها من البلدان العربية.

والمازني إلى جانب كونه شاعراً، عرف في الحجاز أديباً وكاتباً، صاحب أسلوب متميز، مؤثر.. وقد قرأ له حسين سرحان كتاب حصاد الهشيم منذ عام ١٣٥٥هـ، وكان معجباً به أشد الإعجاب ".

وحمزة شحاته يرى في أسلوب المازني قمة، ويتحدث شحاته عن كتابه [حماريات] قائلاً: "فليسخر الأدباء، من هذه (الحنفشعيات) وليقولوا عن أسلوبها أن المتانة تنقصه وأن ألفاظها لا تترابط، فنياً أو موسيقياً، وليصبوا

<sup>(</sup>١) يُنظر: استفتاء حول الأدب الحجازي في مجلة المنهل (عدد صفر/ ١٣٥٨هـ) المجلد ٣ ص (٨٤).

<sup>(</sup>٢) أينظر: المقالات، ص (٢٠٢-٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: أحمد المحسن، شعر حسين سرحان، ص (٣٨٣) (كتاب النادي الادبي الثقافي (٦٦)، حدة - الطبعة الأولى ١٤١١هـ، ١٩٩١م).

عليها كل ما تعلموه من العقاد، والمازني ....." (١)

وكأنه يرى في العقاد، والمازني قمماً أسلوبية، أثرت في الأدباء، ولذا فهم قد يسخرون من كتابه وأسلوبه لأنه لا يرتقى إلى قدرات العقاد، والمازني الأسلوبية، ويرى أبو مدين أن المازني، والعقاد من القلة، أو القليل حداً من الأدباء الذين استطاعوا دراسة، الأدب الغربي، دراسة صحيحة حقة، بلغته التي كتب بها، وأن يتفهمه كما يجب (٢). (\*)

ويرى الفلالي أن الأنصاري قد أحسن إذ "ما فتئ يعمل ليساهم في تحرير المنهل أدباء كبار من أمثال العقاد، والمازني وسيد قطب ... وغيرهم من أساتذة الأدب العربي، وحاملي لوائه .... و. عثل هذه الخدمات ستجني الحركة الأدبية في بلادنا أحسن الثمار "(٣).

ويتحدث عزيز ضياء، عن دور مترجمات المازني، وأثرها في الحجاز يقول "وأدع جانباً، تلك الدفقة الكبيرة من القصص التي نشط لنقلها إلى اللغة العربية أمثال المرحوم إبراهيم عبدالقادر المازني في قصة "ابن الطبيعة" للكاتب الروسي "هاتربياتشيف" ولهذه القصة في حياتنا تلك الأيام، أثر لا ينسى ... وقد نشر للمازني بعدها بعشر سنوات قصة (إبراهيم الكاتب). واتهمه البعض أنه سرقها... وهذا سخف فهي لا تلتقي مع قصة ابن الطبيعة إلا في الأسلوب الرفيع الذي عرف به المازني رحمه الله".

ويبدو أن العطار، كما اهتم بالعقاد ومؤلفاته، وأكب على قراءتها، قد اهتم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: محمد بن سعد بن حسين، كتب وآراء، ص (١١٦-١١٧) (شركة مطابع اليمامة الد١٤٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: "دنيا الشعر في العالم" ؛ مقال لعبدالفتاح أبو مدين بمجلة المنهل، حدة المجلد ١٦ حزء ٧ (رحب/١٣٥٥هـ) ص (٤١٤) .

<sup>(\*)</sup> كانت إجادتهما للغة الانجليزية فقط.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: المرصاد، جـ ١ ص (٨٩-٩٠) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: عزيز ضياء، شحاته قمة عرفت و لم تكتشف، ص (٢٧-٢٨) (مطابع اليمامـة - الريـاض - الطبعة الأولى ١٣٩٧هـ، ١٩٧٧م).

أيضاً بالمازني، وكانت تربطه به علاقة وطيدة، وقد أهدى إليه ديوانه الأول "الهوى والشباب"(١).

وقد هاجم العطار من أجل المازني - الأديب الحجازي عباس الزواوي في مقال له نشر عام ١٣٥٥هـ .

يقول: "وإنما أديبنا الفاضل لم يوفق كل التوفيق في أخذه وانتحاله، فأخذ حُمَلاً، ووضعها في مقاله، بتغيير جد بسيط، وادعاها من بنات أفكاره، والحقيقة أنها ليست له، وإنما هي للأديب المازني"(٢).

ويذهب العطار يتلمس ملامح التقارب بين الأسلوبين، فالزواوي يقول: " فلا غرابة أن ينهض الأدب في هذا العصر المشاد ...." ("").

والمازني يقول: "الأدب ينهض في عصور المسادة لا عصور اللين والمازني .... "(1).

والزواوي يقول: "إنما الغرابة كل الغرابة، أن يشب الأدب في العصور الطرية الوديعة، التي لا تثير قوى النفس الكامنة"(٥).

والمازني يقول: "عصور الأمن، عصور طراوة، ودعة لا تحفز النفوس، ولا تستثير قواها الكامنة"<sup>(٢)</sup>.

وواضح أنها سرقة وتأثر ينبئ عن أمرين، يخدمان ما نحن بصدده:

فأو لهما، إن اعتماد كاتب على السرقة من الآخر لا تتم الا باقتناع باقتدار المسروق منه، وهي تنبئ عن اطلاع الزواوي على الكتاب، والتأثر، وعدم القدرة على مجاراة أسلوبه فاعتمد النقل، والسرقة.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: عبدالرحيم أبو بكر، الشعر الحديث في الحجاز، ص (۲۷۲) (دار المريخ - الرياض - ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م).

<sup>(</sup>٢) أينظر: المقالات، ص (١٨١).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: حصاد الهشيم، ص (٤٠) (المطبعة العصرية - الفجالة - القاهرة - الطبعة الرابعة).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: العطار ، المقالات، ص (١٨٢) .

<sup>(</sup>٦) أينظر: حصاد الهشيم، ص (٢٤-٤٣).

وثانيهما: إن تلك السرقة التي وقف لكشفها العطار، تدل على سعة اطلاعه على مؤلفات المازني، واستظهار لها، وتمرس بأسلوبه، الأمر الذي ساعده على الكشف عن هذه السرقة الأدبية.

\* \* \*

ويعد عبدالرحمن شكري هو أقل الثلاثة الديوانيين نصيباً من معرفة الحجازيين على أنه لا يفتقد أثره النقدي والشعري في بيئة الحجاز، وإن لم يذكر اسمه. ومدرسة الديوان، التي أثرت في شعراء الحجاز كانت ممثلة في العقاد، والمازني وشكري وإن كان خافت الذكر، إلا أن لآرائه تأثيراً على المازني والعقاد وعلى المدرسة المحددة في مصر عموماً، فهو حاضر، حتى ولو لم يبد بصورة مباشرة، للأسباب التي ذكرت عند الحديث عن ترجمته (\*).

ثم إن الدراسات التالية التي تحدّثت، عن أثر هذه المدرسة المحددة، كثيراً ما تحدّثت عن أثر مدرسة الديوان، دون تحديد لأسماء، أو إفراد لدراسة مؤثرات، وإن كانوا كثيراً ما أوضحوا ملامح التلاقي بين شخصية العواد، وشخصية العقاد خاصة وربما كان هذا في فترة مبكرة، أما الدراسات المتأخرة، فهي غالباً، ما تتحدث عن أثر مدرسة الديوان دون تحديد أعلام،

ولا شك أن عبدالرحمن شكري يأتى بآرائه في الشعر، وبشاعريته المبدعة على رأس هذه المدرسة يقول الدكتور عبدا لله الحامد: "ومن المدارس المؤثرة في الشعر السعودي مدرسة الديوان التي تدعو إلى الاحتفال بالمعنى، وترى أن قيمة الشعر الحقيقى لا تضيع إذا ترجم على حد قول شكري:

وعن شعر حسين سرحان يقول أحمد المحسن: ولكن الشاعر تحول إلى مدرسة الديوان مثلما تحول معظم الأدباء السعوديين عن الأدب المهجرى إلى الأدب المصري كما صرح بذلك محمد سعيد عبدالمقصود (٢).

<sup>(\*)</sup> يُنظر الباب الأول، الفصل الأول من هذه الدراسة .

<sup>(</sup>۱) يُنظر: د. عبدا لله الحامد "الشعر الحديث في المملكة العربية السعودي خلال نصف قرن" ص (٤٧) (دار الكتاب السعودي - الرياض - الطبعة الثانية ١٤١٣هـ، ١٩٩٣م) ويُنظر: البيت في ديوان شكري جـ ٣ ، ص (٢٦٦).

 <sup>(</sup>٢) يُنظر له كتاب: وحي الصحراء، بالاشتراك مع عبدا لله بالخير .
 ويُنظر: أحمد المحسن، شعر سرحان، ص (٧٨) .

وواضح أن هذا التحول كان في فترة باكرة إذ أن هذا الرأي لعبدالمقصود ضمنه كتابه الذي صدر سنة ١٣٥٥هـ، وحول هذه القضية يقول عبدالرحيم أبو بكر: إن العواد بنزعته، وأسلوبه في كتاباته النقدية ودعوته إلى التحديد كان يمثل مدرسة الديوان المصرية في الحجاز ..." (١).

وعن العواد أيضاً يقول محمد الباعشن: لقد عاصر العواد انبثاق الحركة الشعرية الجديدة، ولعله قد اهتم بأكثر دعاة التجديد في هذه الحركة المحددة، وهم مدرسة الديوان (۲).

وإلى هذا يذهب العوضي الوكيل إلى أن العواد كان متأثراً بأعضاء الديوان (٣).

وهكذا فإن الحديث عن شكري، يكاد يكون بشكل عام عن أثر دعوة الديوان، وهو يعد عند بعض الدارسين مؤسسها<sup>(1)</sup>، وقليل من الحجازيين من أفرده بذكر اسمه كما فعل عبدالكريم نيازي حين نسب لشكري بداية التجديد في شعرنا<sup>(0)</sup>.

وقد ذكر عبدالفتاح أبو مدين، أحد رواد الأدب السعودي أنهم كانوا يتابعون نتاج شكري عن طريق مجلات مصرية مثل الرسالة (٢)، وشكري واحد من شعراء مجلة الرسالة، وقد نشر فيها كثيراً من قصائده أغلبها كما يقول الدكتور يسري سلامة كان عام ١٩٣٥م، وودع بها الشاعر الدنيا الزاهية"(٧).

ويتضح مما سبق أن صورة مدرسة الديوان كانت واضحة في الحجاز، ورائد المدرسة المحددة في الحجاز محمد حسن عواد، خرج عن صمته في آخر حياته، وفي مقابلة أجراها معه الدكتور إبراهيم الفوزان، يقول العواد: "لكل أدب إقليم مشروع،

<sup>(</sup>١) يُنظر: الشعر الحديث في الحجاز، ص (٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: العواد قمة وموقف، ص (٢٠-٢١)، والكتاب بالاشتراك مع عبدالحميد مشخص.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: العواد قمة وموقف، ص (٦٢)، والكتاب من جمع الباعشن ومشخص.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: "العقاد ومدرسة الديوان"، مقال لعبدالحي ذياب بمجلة الرسالة الزياتية، العدد (٥٣) (ربيع الأول ١٣٨٤هـ) ص (٤٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: مجلة الأضواء، عدد (١٢) (الثلاثاء ١/صفر/١٣٧٧هـ) ص (٥).

<sup>(</sup>٦) أبو مدين، مقابلة علمية مسجلة (١٢/٤/١٦هـ) جدة النادي الأدبي الثقافي .

<sup>(</sup>٧) يُنظر: جماعة الديوان، ص (٨٢-٨٤) (مطبعة الوادي، نشر مؤسسة الثقافة الجامعية - الاسكندرية ١٣٩٦هـ، ١٩٧٧م).

وإمام، ولولا تطابق منهجهم مع ما أدعو إليه لم أُحيي العقاد"(١).

وهذا اعتراف صريح من العواد أن دعوة الديوان كانت تعيش في الحجاز بأعلامها الثلاثة، وأن ثمة تقارباً بين منهج المدرسة المجددة في الحجاز وإمامها العواد، وبين المدرسة الديوانية في مصر، وهذا دليل مهم على أن صورة مدرسة الديوان، وأفكارها كانت واضحة تماماً في الحجاز مقارنة بجماعة أبولو. والعواد رائد التجديد في الأدب الحجازي عرف عند كثير من المهتمين بأدب الحجاز أنه يمثل العقاد في هذه البيئة. "لقد أراد العواد أن يكون عقاداً آخر في الحجاز" و "لقد كان العواد يمثل دور العقاد، ... ففي بعض تعبيراته يلحظ القارئ أفكار العقاد النقدية ...." (") بل العواد "هو ربيب الثقافة العقادية الهائحة (أالله). وهي رؤى، وأفكار لا ينبغي أن يتجاوزها القارئ، وهي تضاف إلى ما سبق من حديث عن صورة العقاد وصاحبيه، في بيئة الحجاز، وبمحمل هذه الآراء نستدل على أن جماعة الديوان كانت معروفة، ومؤثرة بأعلامها و دعوتها في هذه البيئة.

<sup>(</sup>١) يُنظر: د. إيراهيم الفوزان، الأدب الحجازي الحديث، حد ١، ص (٣٧٣-٣٧٣) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: التجديد والتقليد في الشعر الحجازي المعاصر؛ مقال للدكتور مطلق حميد العتيبي بمجلة الدارة، الرياض العدد (٤) (محرم/٣٩٩هـ) ص (٣٤٧) .

<sup>(</sup>٣) أينظر: عبدالرحيم أبو بكر، الأدب الحديث في الحجاز، ص (٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: د. مسعد العطوي، الرمز في الشعر السعودي، ص (١٥٠) (مكتبة التوبة - الرياض - الطبعة الأولى ١٤١٤هـ، ١٩٩٣م).

<sup>(\*)</sup> ربما يقصد المؤلف بالهائجة الثائرة المحددة.

### الهبحث الثاني: مكانـة البيئة الثقافيـة الهصريـة عنـد أدبـاء الحجـاز وصورة الحجاز الثقافية عند جماعة الديوان في مصر

### مدخل:

"إني أعير ف لكم أن مصر بصحفها، ومجلاتها، ومؤلفاتها ومحطة إذاعتها، وقادة الفكر فيها على العموم. أساتذة لنا، من موردها ننهل، وعلى ضوئها نسير" أحمد السباعي (١)

### أولاً: مكانة البيئة الثقافية المصرية عند أدباء الحجاز:

حينما أتناول الحديث عن مصر، وعن تأثر الحجاز بها وتوجهه إليها الوجهة الأدبية والنقدية، وحينما أتناول الحديث عن المدرسة المحددة في مصر، فإنني أعني بها جماعة الديوان ولو في حقبة التكوين، والنشأة، أو بداية النهضة الأدبية الحديثة في الحجاز (في حوالي عقدين ونصف من منتصف القرن الرابع عشر الهجري)، وهذا هو الدافع إلى إفراد مصر بحديث عن صورتها في البيئة الحجازية في هذه الفترة.

فقد حدث تحول أدبي وثقافي إلى مصر منذ منتصف القرن الرابع عشر الهجري تقريباً، وقد صرّح بذلك محمد سعيد عبدالمقصود صاحب وحي الصحراء، وعبدالقدوس الأنصاري صاحب المنهل.

وأتصور أن مرجع تلك العلاقة المتوطدة سهولة الاتصال الثقافي بين الحجاز ومصر، ويعود ذلك بالطبع إلى عوامل سياسية مهدت الطريق لمزيد من التواصل الديني والثقافي.

فقد أفاءت الحكومة السعودية بظلال خيرة على هذه البلاد من الأمن والأمان، وأولت بلاد الحرمين أهمية خاصة، وقلما وجدت حاكما سعودياً إلا ويوجه خدمات حلّى ويحب أن يحمد بالمساعى الخيرة، لراحة الحجيج حتى إن الملك فهد قد تقلّد وسام خدمة الحرمين الشريفين بدل ألقاب الملك، وهذا يدلنا على الرعاية التي أولتها

<sup>(</sup>١) أينظر: صحيفة صوت الحجاز، العدد (٢٤٠)(عام ١٣٥٧هـ) ص (١).

الحكومة السعودية لهذه المنطقة بالذات. وذلك عامل يجب ألا يغفل إذ كان له دور كبير في تدعيم التواصل، وتسهيل الانتقال لهذه المشاعر المقدسة، من كافة الدول الإسلامية ومنها مصر إضافة إلى ماسبق، فقد توطّدت علاقة المملكة العربية السعودية بجارتها مصر منذ فترة باكرة، ومنذ عهد مؤسسها في عهدها الشالث عبدالعزيز آل سعود الذي زار مصر عام ١٣٦٦هـ وفي ديوان "ألحاني" لإبراهيم فلالي صُورٌ عن ملامح الإحاء الذي حسدته تلك الزيارة إبَّانَ حُكْمِ الملك فاروق(" وهذا سهل من جهة أخرى التواصل المتبادل بين الحجاز ومصر؛ حتى لقد عُرِفت أسر كثيرة في الحجاز أنها كانت على تواصل موثق بمصر سواءً، بعلاقات أسرية أو علاقات عمل، أو سياحة ....

كل ذلك بفضل السياسة المنفتحة التي أحدثها الحكم السعودي في الحجاز؛ وجاءت بعد قيود وضغوط تركية.

وهذا الجو السياسي أيضاً ولد مؤثرات ثقافية، فقد سهل انتقال الكتاب المصري ووصوله إلى الحجاز، كذلك اتجه كثير من أدباء ونقاد الحجاز، بمؤلفاتهم إلى مصر، كما دفع هذه البلاد، وهي في طور نشأتها إلى الاستعانة بقدرات ثقافية من مصر، للتدريس، أو لإحياء المؤتمرات الثقافية.. وغير ذلك مما لا ينكر.

ويعلل الدكتور إبراهيم الفوزان، تلك الصلة القوية بأدباء مصر إلى صلات دينية كما سبق وإلى وجود الأزهر، والصحف والمجلات (٢).

وأحاول فيما سيأتي أن أركز على إبراز صورة مصر في بيئة الحجاز، ولعلي أستطيع أن أنقل صورة، من ملامح التواصل بين مصر والحجاز، تمهيداً للحديث عن أثر هذا التواصل.

ويؤكد ما قلته سابقاً من وجود تحول في أدب الحجاز إلى مصر منذ منتصف القرن الرابع عشر الهجري، ما أكده الأستاذ محمد سعيد عبدالمقصود، في إجابة حول سؤال طرحته مجلة المنهل في سنتها الثالثة سنة ١٣٥٨هـ. وقد سئل عن المؤثرات في

<sup>(</sup>۱) يُنظر: إبراهيم الفلالي، ديوان ألحاني، ص (۱٥) ( دار المعارف بمصر - تاريخ مقدمة المؤلف ١٣٦٩هـ).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الأدب الحجازي الحديث، حدا ص (٣٧٤).

أدب الحجاز الحديث يقول "ولما لم تجد النفوس في الثقافة المهجرية، الغاية التي تقصدها، بدأت تفتش عن ثقافة أكثر ملاءمة لحياتها، فحولت وجهتها إلى الثقافة المصرية ....وطغت الثقافة المصرية بقوة على الثقافة المهجرية، وأخذ الشباب يلتهم الثقافة المصرية بقوة، ويهضم كل ما أنتجته ويعشق كتابها، ويقلدهم لا في الكتابة، والأسلوب فحسب، بل في التفكير والاتجاهات أيضا .... والعقاد واحد ممن قرأوا لهم في تلك الفترة"(١٠). وهي فيترة مبكرة إذ كانت في مرحلة التكوين ولابد أن تأثيرها سيكون كبيراً. وفي مقدمة حسين هيكل لكتاب "وحيى الصحراء" يشير إلى ولع الحجازيين بالأدب المصري مقارنة بغيره من الأدب العربي، ويعلل توجههم لاستلهام الأدب العربي في العصر الأخير بقوة أنهم لم يكونوا يجيدون لغة غير العربية ولذا فهم يتعمقون في فهمها تعمقاً عجيباً على حد قوله" . وعامل آخر وهو العامل السياسي الندى أوردته فيما سبق، ويؤكده محاولة بعض الدارسين المقاربة بين جهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وبين جهد محمد على باشا في بداية النهضة المصرية". ويؤيد أحمد أبو بكر ما قاله هيكل في أن عناية الحجازيين بالاطلاع على الكتب الحديثة تفوق عنايتهم بالكتب القديمة، فهم يقرؤون كل ما يصدر في مصر [أو غيرها]، ويبدي عجبه كما أبداه هيكل فلا تحد شادياً في الأدب، ولا بادئاً إلا وهو يعلم عن أدبائنا المصريين، ما يجهله كثير من المصريين المتعلمين، ثم هو يحيط بإنتاجهم ومؤلفاتهم إحاطة وافية"(؛)

وثمة ظاهرة في نشأة الأدب الحديث في الحجاز تجاوزها الحجازيون بتوحد الجاههم للأدب المصري ... فلقد ترددوا بادئ الأمر في التوجه، "وشاهدوا سبيلين

<sup>(</sup>١) يُنظر: محمد سعيد عبدالمقصود "بحلة المنهل" المجلد (٣) (عدد المحرم ١٣٥٨) ص (٦-٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: كتاب وحي الصحراء، صدرت طبعته الأولى عام ١٣٥٥هـ، مقدمة الكتاب، ص (٢٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: أحمد أبو بكر، الأدب الحجازي في النهضة الحديثة، ص (٥٣)، وقــد صــدر الكتــاب عــام ١٣٦٨هــ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص (٥٨).

ممدودين من أقطار العروبة الناهضة وكل منهما له مغرياته، الأدب المصري يجذبنا بنصاعة أسلوبه وقوة تركيبه، وهذا الأدب المهجري يسحرنا بمرونة أسلوبه وسهولة تعبيره... وكل سار في اتجاهه يكتب ويفكر.. حتى كان تفاعل فكري في الآونة الأخيره أنتج توحيد مناهج الأدب الحجازي في انتهاج سبيل الأدب المصري وحده (۱). ونلاحظ أنه وضع الأدب المصري بإزاء الأدب المهجري، وفترة نشأة دعوة

وللرخط اله وضع الادب المصري بإراء الادب المهجري، وفستره نشاه دعـوه المهجر، هي فترة الديوان في مصر .

وهذا الرأي الذي أورده الأنصاري في الرسالة سبق أن أورده في منهله في سنتها الأولى عام ١٣٥٦هـ يقول: ".. فإن لنا أن نسجل مغتبطين، ظاهرة مجيدة في أدبنا .. وتلك هي اتحاده في أسلوبه، فبعد ما كان هذا الأسلوب متشعباً إلى شعبتين متباينتين، عاد إلى حظيرة الاتحاد، فسار على وتيرة واحدة، وهي طريقة الأسلوب المصري الحديث .. "(٢).

ويتحدث الرفاعي عن رفقة من الصحاب؛ حوالي بدء العقد السادس من القرن ١٤هـ، استقبلوا بواكير الشباب، وتفتحت قلوبهم للشعر والأدب، وبهرتهم محلة الرسالة "الزياتية" ... فكانت لهم تطلعات لاهفة إلى مثل ذلك الأدب العجيب الذي كان ينتجه في مصر الزيات والعقاد والمازني ... وغير هؤلاء من أعمدة الأدب .... "(").

وربما يكون تعليل ذلك "أن مثقفي الحجاز وجدوا المفكرين المصريين في قمة عطائهم حين لم يخرجوا من التراث خروجاً صارخاً ... يتنافى مع مقومات النهضة التي تتطلب التوفيق"(٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: عبد القدوس الأنصاري، نشرت في مجلة "الرسالة" العدد (۱٤۹)؛ عن حماد السالمي، السعوديون في الرسالة، ص (۱۷۰) (مطبعة دار الحارثي الطائف الطبعة الأولى ۱٤۱۰هـ، ۱۹۹۰م).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الأنصاري، مجلة المنهل، حـ ٣ (عدد صفر ١٣٥٦هـ) ص (١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: عبدالعزيز الرفاعي، مقدمة ديوان أطياف من الماضي، للشاعر محمد فقيه؛ مج ص(٩،٠٩) (الطبعة الأولى ١٤١٤هـ، ١٩٩٣م).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: عبدا لله الشهيل كتاب العواد قمة وموقف، ص (٢٩٥) جمع الباعش، ومشخص.

لقد كان الحجازيون يرون في أدب مصر أدباً مميزاً جديراً بالاحتذاء، ولا غرابة إطلاقاً " إذا شابه البعض من أدباء الحجاز بعض أدباء مصر في روحهم الأدبية"(١).

كيف لا وقد قرَّب العلم الأبعاد، فما يلقى في مصر وغير مصر من محاضرات وخطب يقرأه العطار وأصحابه في مكة، وما يكتب في مصر يقرأ في ثلاثة أيام في مكة.... وأدباء الحجاز لا يتقنون اللغات الأجنبية فهي لا تزحم ثقافتهم العربية وهم مضطرون إلى القراءة والدراسة ولا متنفس لهم كما يقول العطار -غير الأدب المصري على الأخص .... فكأن مصر والحجاز - كما يقول - وطن واحد من الناحية الجغرافية (٢).

ويقول حمزة شحاته: "وحسبكم أن تقرؤا في الحجاز أساليب من الشعر وأساليب من الشعر وأساليب من الكتاب في مصر ... وإنما هو أثر الاشتراك العام في مؤثرات متشابهة . وأثر لتوثق الصلات الفكرية والادبية من توحد اللغة والدين ..." (٣).

والعطار كان مفتتناً بالعقاد، والمازني، فلا شك أن مصر عنده في هذا السياق الثقافي تتلبس بجماعة الديوان كما ذكرت سابقاً. وقد لاحظ العطار نفسه ذلك حين صرّح، أن كتابات أدباء الحجاز تطل منها أرواح أمثال العقاد، والمازني .. ولعل ذلك من الإدمان على قراءتهم، ومن الألفة التي مضى عليها أكثر من عشر سنين (\*) لهؤلاء الأدباء العباقرة ..." (أ).

بل لفرط إعجاب العطار بمصر، يرى أن العالم العربي كله معني بتتبع

<sup>(</sup>١) يُنظر: عبدالجيد شبكشي مقال بعنوان "الحياة الأدبية في الحجاز" نشرت في الرسالة؛ عن حماد السالمي، السعوديون في الرسالة، ص (١٩٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: المقالات، ص (٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: شحاته، الرجولة عماد الخلق الفاضل، ص (٣٢) (طبع مكتبة تهامة –جدة– الطبعة الأولى . ١٤١٠هـ، ١٩٨١م)

<sup>(\*)</sup> نشرت مقالة العطار السابقة سنة ١٣٦٥هـ.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: المقالات، ص (٢٠٩).

حركات مصر الأدبية، وهو لا يرى أن العالم العربى سيوجد أمثال العقاد والمازني ... وغيرهم من أدباء مصر الذين، أثروا بدورهم في كتاب الحجاز كما يقول فوجدنا كتاباً تدنوا أساليبهم من أساليب كتاب مصر (١).

وإذ وضح هذا التوجه، والتوحد المبكر نحو أدب مصر من قبل الحجازيين، فإننا لا نعدم ظواهر تفعل هذا التوجه وتدل عليه. وتأتي المحلات والصحف المصرية، في مقدمة ذلك، وقد عرفت في الحجاز منذ وقت مبكر كما يقول الدكتور غازي عوض الله (الله ولا يكن أديب الحجاز بمعزل عنها، وقد كشفت مجلة الرسالة (الزياتية) ملامح هذا التواصل الثقافي المزدوج، فقد كتب فيها كثير من الأقلام الحجازية كما أوردت بعضها وكتب بعض من أدباء مصر عن أدب الحجاز عن طريق هذا المنبر الثقافي المهم، ولم تكن الرسالة وحدها في الساحة الثقافية، فقد كانت الهلال والمقتطف اللتان أورد ذكرهما عبدالقدوس الأنصاري مثلاً ناطقاً للأدبين، التصويري والعلمي "(٢).

وعن مصادر العطار المعرفية يقول: "كنت أقرأ بحلات تلك الأيام كالهلال، والمقتطف والرسالة والجرايد اليومية" أن كما بدا العوّاد معتزاً بذكره في مصر عبر صفحات مجلة النهضة المصرية بقلم صاحب العزة العامري بك، وحول كتاب العوّاد (خواطر مصرحة) كتب طه حسين أيضاً في أحد أعداد مجلة الهلال كما أورد أحمد ممال ذكر مجلتي الثقافة، وآخر ساعة المصريتين أن .

ويقول حسين عرب: " وكنت ولا أزال أذكر تلك الليالي التي كنا نتحلق فيها في المسجد الحرام نتناقش فيما تنشره مجلات الرسالة والثقافة والسياسة الأسبوعية من

<sup>(</sup>۱) يُنظر: العطار، المقالات، ص (۲۱۰،۲۰۷،۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الصحافة الأدبية، ص (٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) أينظر: مجلة المنهل، حد ٣ (عدد صفر ١٣٥٦هـ) ص (٣).

<sup>(</sup>٤) أينظر: كلام في الأدب ص (٣٧).

 <sup>(</sup>٥) يُنظر: العواد، تأملات في الأدب والحياة، ص (١١٨) (مطبعة العالم العربي ١٣٦٩هـ).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ماذا في الحجاز، ص (١٤-١٥) (دار الثقافة للطباعة -مكة المكرمة- الطبعة الثانية ٨٠٤هـ).

مقالات، ويتحدث عن تفتح أعينهم على أدباء من أمثال العقاد والمازني وشكري (۱)، والواقع أنه لم تغب مصر بأدبها وأدبائها ونقادها عن رؤية الحجازيين التجديدية، وكلما خطت خطوة فكأنها تنظر إلى مصر، هل تباركها أو لا؟

يقول محمد توفيق: "فمستوى الشعر عندنا لم ينخفض عن مستوى الشعر في مصر وغيرها، فإن من شعرائنا من أضعه وأنا مطمئن البال في الصف الأول الذي أضع فيه البارزين من شعراء البلاد الشقيقة أمثال شحاته، وسرحان والقنديل"(٢).

ويقول آخر: "وإذا قدر لشعر الحجاز أن يظهر، فسيرى القراء شعراً رفيعاً يضارع أجود ما ينظم في مصر وغيرها" "لأن هذا الأدب العصرى مقتبس من الأدب المصري الذي تفيض علينا نوره الصحف والجلات، وهذا تأثير عظيم في الحياة الأدبية من حيث النبوغ والعبقرية "(1).

وقد قدر لشعر الحجاز أن يبدأ في الظهور، فاتحه به الحجازيون صوب مصر. ومن هذه الدواوين (أحلام الربيع) لطاهر زمخشري ١٩٤٦م، و(الهوى والشباب) لأحمد عطار ١٩٤٦م، و(الطلائع) لأحمد محمد جمال، و(البسمات الملونة) لحسن القرشي ١٩٤٧م، وليس غريباً أن يتجه هؤلاء الناشئة بدواوينهم إلى خارج البيئة الحجازية، ومصر خاصة لتقريظها وإجازتها، وقد تحدّثت مجلة (المقتطف) عن ديواني أحلام الربيع، والطلائع ..." (٥) "وقدم الزيات لديوان (مواكب الذكريات) للقرشي، كما قدم طه حسين لديوان العطار (الهوى والشباب)، وقدم علي محمود طه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: زهير كتبي، العطار عميد الأدب، ص (١٥٩) (مطبعة دار الفنون -حدة- الشرفية - الطبعة الأولى ١٤١١هـ، ١٩٩٠م).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: هل يستحق شعرنا التصدير؟ مقال لمحمد عمر توفيق بمجلة المنهل، المحلد ١٦ جـ٧ (رحب ١٦) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: أحمد عطار، مقدمة مجموعة النيـل لطـاهر زمخشري، ص (١٦)، (مكتبـة تهامـة -جـدة- الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ، ١٩٨٤م) كتبت المقدمة سنة ١٣٦٥هـ.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: عبدالجيد شبكشي، نفثات من أقلام الشباب الحجازي، ص (٢٧)، من جمع هاشم زواوي، على قدعق، عبدالسلام الساسي- صدرت الطبعة الأولى منه ١٣٥٥هـ).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: عبدالرحيم أبو بكر، الشعر الحديث في الحجاز، ص (١٨٦-١٨٧).

(لصبابة الكأس) للفلالي "(١) وغيرهم.

وعن ديوان (أحلام الربيع) يقول العطار: "وقد رأيت احتفاء الأدب في مصر بالشعر الحجازي الجديد، والزمخشري أحد بناة الأدب الحديث في الحجاز".

ولعل رؤية الأنصاري في طرحه ملف المنهل بعنوان هل يصلح أدبنا للتصدير؟! (\*) كانت بسبب ما رآه من حفاوة زعماء الفكر في مصر بالأدب السعودي وتقديرهم لشعراء الحجاز وأدبه مما جعله بعتقد صلاحيته للتصدير". ولقد استطاع الأنصاري أن يُري مصر أن لدينا أدباً يستحق أن يأخذ مكانه في معرض الكتاب العربي، وفي المكتبة العربية" ثم "انظر إلى إخواننا المصريين وقد دعوا في العام الفائت إلى خمسة عشر مؤتمراً في بلاد الغرب..." (\*)(\*\*).

وقد ولد هذا التواصل مع الثقافة العربية لا سيما مصر إلى متابعة مثقف وأديب الحجاز ما يدور في البلدان العربية، ومحاولة إيجاد نظائر له في الحجاز؛ فالعوّاد ينادي بوجوب الاستعداد للاحتفال بذكرى المتنبي، بمناسبة مرور ألف سنة على وفاته، لأنه قرأ في الصحف أن مصر وغيرها من البلدان العربية، تتهيأ للقيام باحتفالات هائلة بهذه الذكرى العظيمة. للشاعر الخالد.."(٥).

ويتحدث الساسي بنبرة متألمة "أن مولفاتهم لا ترقى إلى ما نـراه مـن المؤلفات الشهيرة التي تصدرها البلاد الشقيقة كمصر ..." (٦).

<sup>(</sup>۱) أينظر: د. يوسف نوفل، قراءات في ديوان الشعر السعودي، ص (١٥٦) بتصرف (طبعة النادي الأدبي – الرياض ١٤٠١هـ، ١٩٨١م).

<sup>(</sup>٢) أينظر: مقدمة مجموعة النيل، من شعر الزمخشري، ص (١٧).

<sup>(\*)</sup> أينظر: مجلة المنهل المجلد ١٦، حـ٧ (رحب ١٣٧٥هـ).

<sup>(</sup>٣) أينظر: المقالات، ص (٦١).

<sup>(</sup>٤) عبدا لله عريف يُنظر: كتاب نفثات من أقـ لام الشباب الحجـازي، ص (٦٣)، من جمـع هاشـم زواوي، وعلى فدعق، وعبدالسلام الساسي.

<sup>(\*\*)</sup> صدرت طبعته الأولى ١٣٥٥هـ.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: العواد، تأملات في الأدب والحياة، ص (١٤٧) مطبعة العالم العربي ١٣٦٩هـ.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: عبدالسلام الساسي، في ظلال الصراحة، ص (١٢-١٣) (دار مصر للطباعة - ١٣٧٢هـ).

وهكذا نرى أن أديب الحجاز كان يتابع الحركة الأدبية في مصر، ويقارن ويطمح إلى الوصول إلى مستوى ثقافي مقارب لمصر. كما اتسعت مساحات النشر لدى الكاتب الحجازي فبدأوا يتجاوزون صحافة الحجاز، وينشرون مقالاتهم، وأبحاثهم في الرسالة، والمقتطف ...وغيرها . كما اتجهوا لطباعة كتبهم إلى مصر منذ منتصف القرن الرابع عشر الهجرى (۱).

وحينما لا يتمكن الناقد في الحجاز من ممارسة العملية النقدية فإنه يتجه صوب مصر كما فعل أبو مدين حينما كان ينقد شعراء الحجاز، ولما لم يتمكن من النشر في الحجاز جنح إلى مصر، وكان ينشر نقده في صحيفة مغمورة اسمها [الأحوال](٢).

ولا يخفى أن كثيراً من نقاد وشعراء الحجاز، قد انتقل من الحجاز، واستوطن مصر، وبدأ ينشر وهو هناك، ولا شك أن هذا أدعى للتأثر بالحركات المحددة في مصر، ولعل من أبرزهم في هذا السياق الناقد الحجازي إبراهيم الفلالي، الذي عرضت سابقاً لمرصاده، وقارنت بينه وبين كتاب الديوان. وقد ارتحل إلى مصر، واتخذ له فيها دكاناً للعطر، فلم يصلح العطر حاله وعين مراقباً مساعداً بدار البعثات السعودية عصر ".

والشاعر حمزة شحاته هو الآخر هاجر إلى مصر كما يقول مقدمو ديوانه إلى أن توفي فيها سنة ١٣٩٠هـ (١٠). ولم يكن انتقال الفلالي، وشحاته، مدعاة للانصراف عن قضايا الحجاز، فقد كان الفلالي يتابع " بلهفة من نأى عن بلاده، ولا يزال نائياً عنها، ولها في نفسه الحنين... فهو يعيش في مصر بجسمه، وهو في بلاده بفكره وقلبه ووجدانه، ويتطلع إليها تطلع الظليم إلى أمه ويستنشق روائحها

<sup>(</sup>۱) أينظر: محمد سرور الصبان، مقدمة نفثات من أقــلام الشباب الحجـازي، ص (۹) جمـع: هاشـم زواوي، على فدعق، عبدالسلام الساسي.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: حكاية الفتى مفتاح، ص (٢١٧) (الشركة السعودية للتوزيع -جدة- الطبعة الأولى 18١٦هـ، ١٩٩٦م).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: المرصاد، جـ ١ . مقدمة بقلم ابنه.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: محمد المغربي، عبدالجيد شبكشي - مقدمة ديوان شحاته، ص (٥٠٣).

في كل ما يصل إليه منها ...." (1).

وشحاته هو الآخر له مراسلات أدبية أثناء مقامه بعيداً عن الحجاز (٢)، مما يدل على أن بعدهما لم يولد قطيعة كاملة، أو نأياً ولد انبتاتاً ثقافياً، ولعل في نتاجهما ما يكشف ذلك بجلاء.

وبعد فقد ولّد التواصل مع مصر وغيرها من البلدان العربية نهضة شعرية كان لها من النتائج ما لا يستهان به، يقول أحد النقاد: "ولو ذهبنا نوازن بين هذه النهضة، ونهضة الشعر في مصر ...، لوجدنا أن الشعر المصري قد سلك طريقاً ملتوية، استغرقت حتى الآن أكثر من سبعين سنة، في حين أن نهضة الشعر الحجازي، لم تستغرق سوى ثلاثين سنة فقط"("). وهذا حكم متقدم، ولا شك أن الحجاز اليوم غير تلك الحجاز التي كانت، متوحّدة الاتجاه إلى مصر، كما ذكر الأنصاري، فلم يستمر هذا التوجه أكثر من أربعة عقود، حتى انطلق شاعر الحجاز من قيود التبعيَّة للآخر، وبدأ يستشعر ذاته، ويبحث عن المعرفة لا في المصادر العربية، والمترجمات فحسب، بل في مصادرها الغربية الأصلية بلغاتها وقضية التأثر والتأثير، هي سنة وقتية، لأي أدب يريد الحياة والتحرك، وهي عملية إيجابية، لا تسيئ إلى الأدب، إذا اتخذ من قضية التأثر طريقاً إلى التفرد، والإبداع، والانعتاق من تبعيات التقليد، والجمود، وفي كل أدب حي مؤثرات من أدب آخر وإذا كانت الحجاز قد تأثرت بالديوان، والأدب المصري الجحدد، فإن مصر قد أثرت فيها مذاهب التجديد، من رومانسية وواقعية، حينما أرادت أن تنعتق من إطار التقليد. وهكذا فعل الحجاز، فلم يستمر مقلداً حتى تجاوز ذلك، وقد ساهمت الظروف السياسية، والثقافية، والاقتصادية إلى إحداث نهضة شعرية معاصرة، يشهد لها بالإجادة والتفوق وتجاوزت الحدود المحلية والعربية، لتدوي بأصدائها عالمياً. وفي غمرة ذلك يجب ألا ينسى أن ثمة أساسيات لهذه النهضة المعاصرة وأعلاماً مهدوا الطريق، ووضعوا بنية ثابتة الأساس للنهضة المعاصرة في الحجاز، وما تقدمه

<sup>(</sup>١) يُنظر: المرصاد، حـ ١ ص (٢٤-٢٣) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ديوانه مثلاً، ص (٣٠٣-٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: أحمد أبو بكر، الأدب الحجازي في النهضة الحديثة، ص (٦٩) . طُبع عام ١٣٦٨هـ.

### ثانياً: صورة الحجاز الثقافية عند جماعة الديوان:

أما صورة الحجاز في مصر فمن الطبيعى ألا تكون واضحة وضوح صورة مصر الثقافية في الحجاز، برغم أن الحجاز يحتل مكانة دينيَّة كبيرة في قلوب المسلمين، وإلى هذين الحرمين يعزى الفضل بعد الله تعالى في بقاء التوهج الثقافي، لا يخبو على كر الأيام والدهور، فالمسلمون في شتى أقطار الأرض يشعرون تجاه هذه البلاد بشعور خاص ليس في العصر الحديث بل على مر العصور. وهو الذى أبقى للحجاز حياة ثقافية، وأعطاها تواصلاً لم يتح لغيرها من بلدان الجزيرة، وستبقى إلى ما شاء الله مهوى الأفتدة.

يقول الأديب المصري ثروت أباظة "فمشاعرنا ومشاعر السعودية كانت ولا زالت، وسوف تظل واحدة، وخفقنا وخفقهم كان ومازال وسوف يظل واحداً، فما بعجيب أن يكون شاعرهم شاعرنا، كما أن شاعرنا دائماً هو شاعرهم... وحين تقرأ الفهرست في ديوان العواد تحد تحية لطه حسين، وتحية للعقاد... تحس أنك تقرأ لشاعر مصري، ولا يخطئك هذا الإحساس فهو مصري بقدر ما نحن منتسبون إلى أرضه المقدسة "(۱).

وهو نص يدل على توثق الروابط بين القطرين. ولا يتصور من الناحية الأدبية أن تكون صورة الحجاز في مصر واضحة كسابقتها، إنها ولا شك تتلاشى وراء غبش وتشويش، فقد كانت مصر آنذاك، مطمحاً ثقافياً لكل كتاب العالم العربي تقريباً حتى لقد "تألم الشيخ على الطنطاوي من إغفال أدباء مصر للأدب السوري، وكان ذلك في خطاب مفتوح نشره في مجلة الثقافة التي تصدر في مصر، وبعده تكررت الشكوى ولكن بقلم تقي الدين خليل، وباسم الأدب اللبناني؛ كان ذلك في مجلة الشاخرية...." (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: العواد وهؤلاء، ص (٢٨)، جمع محمد سعيد الباعشن.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: أحمد محمد جمال، ماذا في الحجاز، ص (١٥-١٥).

وحقاً لقد كان لنا عزاء، في أدب لبنان وسوريا الذي أهمل مع أنهما أدبان قد سبقا أدب الحجاز بمراحل كما سبق البيئات العربية في الاتصال بالآداب الأحرى. وفي هذا ما يدل على أن مصر كانت قبلة الثقافة آنذاك... ولقد أحسنت الحجاز في توحيد اتجاهها نحو مصر، وإذن فإن العزاء بما حصل من إهمال من قبل مجلات مصر وصحفها للحجاز " فكم طُويت لنا من رسائل عتاب، وكم أهملت لنا من مقالات شعر ونثر وخطاب، ولا يقبل الكاتب عذر مصر في ذلك، فليس كل ما ينشر في محلات مصر خالياً من الغثاثة ...!! (1)

قدّمت بهذا في حديثي عن صورة الأدب الحجازي في مصر، لأتلمس العذر عن عدم وضوحها .. إذ لم يكن في الحجاز غير الحرمين؛ إي غير الدين وشيء من وهج لغة قريش، أما الأدب فلا زالت الحجاز لم تستفق .... ولقد أحسن رواد النهضة في الحجاز الذين فرضوا وجودهم، وأثبتوا أقلامهم في زحمة الأقلام العربية في المساحة الإعلامية المصرية، حتى أثبتوا، أن لهم أدباً يجب أن يقرأ، ويجب أن يضم الحجاز ضمن المكتبة العربية الكبيرة.

فقد شهدت مجلة الرسالة استكتاب عدد من الأقلام الحجازية، لا في مجال الأدب والنقد فحسب، بل في مجالات الثقافة بصفة عامَّة، وبدأت حركة النشر تراود أعلام الحجاز فاتجهوا إلى مصر، فنشر أحمد عبدالغفور عطار كتابين: أولهما "كتابي" والثاني كتاب "محمد بن عبدالوهاب" "وقد يكون الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار، معروفاً للقراء في مصر لأنه كتب في بعض صحفها ... ونشر هذين الكتابين اللذين وصفهما سيد قطب (\*) في الرسالة بأن الأول [كتابي] مجموعة مقالات لها قيمتها في الأدب والاحتماع والسياسة، والثاني دراسة طيبة لحياة المصلح الكبير محمد بن عبدالوهاب ... وقد كتبت عن الكتابين الصحف المصرية، مثنية، ومشجعة (\*)

وحينما طبع ديوانه (الهوى والشباب) كان تحت إلحاح من أصدقائه من شعراء مصر، -ولعل منهم العقاد- على الرغم من أن كثيراً من قصائده -كما يقول- لم

<sup>(</sup>١) يُنظر: أحمد جمال، ماذا في الحجاز، ص (١٥).

<sup>(\*)</sup> أحد تلامذة العقاد، والمتأثرين بدعوة الديوان، وهو ناقد وكاتب معروف.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: حماد السالمي، السعوديون في الرسالة، ص (٣١٤) .

تضم إليه، ويعلل وحود الأخطاء فيه، أنه دفع به إلى المطبعة وذهب إلى الاسكندرية، يتمتع بالبحر (١).

ولا أعتقد أن هذا عذر كاف، ولا يكفي تذرعه بوجود أخطاء في بعض المطبوعات المصرية التي يشرف عليها أمثال الدكتور طة حسين، أقول ليس ذلك مسوغاً إطلاقاً لكثرة الأخطاء الطباعية فيها ولكأنه يرى في أعلام مصر قداسات لا تخطئ، على رغم ما عرف عنه من قدرته اللغوية التي شهد له بها العقاد نفسه الذي أعجب بالمقدمة التي صنعها العطار لمعجم الصحاح للجواهري، يقول العقاد: "هذه -مقدمة الصحاح للجواهري- أول مقدمة من نوعها في تاريخ معجماتنا العربية، إذ لم يسبق تقديم معجم عربي بمقدمة مثلها في استقصائها لتاريخ المعجمات في لغتنا، وإلمامها بتاريخ المعجمات في اللغات الأخرى...ذلك جهد مشكور مأثور للأستاذ الباحث أحمد عبدالغفور عطار، يجزيه عليه الثناء الجميل كل مستفيد بالصحاح، في هذه الطبعة المهذبة الميسرة للمراجعة، والاطلاع"(٢).

أما العواد فقد ذُكر أن العقاد لم يكن يعجب بشعر أحد من الحجاز إعجابه بشعر العواد (٣) ويبدو من خلال الحفل الذي أقيم في دارة العقاد (\*) ، أن شعره واتجاهه النقدي، كان معروفاً في مصر . وقد رُحب به كأحد العقاديين، وأحد الشرايين العقادية التي بدأت تتزعرع في البلاد العربية (وأنه كان ينظر إليه من هناك " أن شعره ومن لف لفه من شعراء المملكة السعودية مصداق لما دعوا إليه من الحرية والصدق، إلى جانب أنه مصداق كذلك لما دعت إليه جماعة الديوان، ومن حاء بعد الديوان من شعراء متأثرين بها أمثال عبدالرحمن

<sup>(</sup>١) يُنظر: المقالات، ص (١٦٩، ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: العطار، مقدمة الصحاح للجواهري، المقدمة بقلم الأستاذ العقاد، ص (٨)، (دار العلم للملايين -بيروت- الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ، ١٩٧٩م).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: سعيد مرتضي الحسيني، مقدمة ديوان البراعم للعواد، جـ١ ص (٧٣)، ط نهضة مصر .

<sup>(\*)</sup> في ليلة من ليالي رمضان عام ١٣٩٧هـ .

<sup>(</sup>٤) عبد الفتاح الديدي، يُنظر: العواد قمة وموقف ص (٣٧٦) جمع محمد الباعشن، وعبدالحميد مشخص.

صدقي، والعوضي الوكيل، وأحمد مخيمر، وسيد قطب..." (١).

لم تكن صورة العواد، ودعوته في الحجاز، سوى دعوة مدرسة الديوان ... فهو شاعر من مدرسة الديوان التي قام دعاتها العقاد، والمازني، وشكرى، ومن جاء بعدهم من أصحابهم يدعون إلى التجديد الشعري، وخلاصة رأيهم في الشعر "أنه التعبير الجميل عن الشعور الصادق ..ورأي العواد في الشعر هو رأي أصحاب مدرسة الديوان، ومن شايعوهم من الأدباء، وهو بعينه، رأي العقاد وسبيله الأدبي الذي أمضى حياته الفكرية والأدبية سائراً فيه "(٢).

لقد قام العواد في السعودية قومة العقاد في مصر يدعو إلى الأصالة في الشعور، والتعبير ... وحينما يكرم العقاد في مصر وفي دارة العقاد، إنما تكرم الدعوة التي كان العقاد باعثها الأول، وكان العواد، وشعر العواد صدى لها في البر الشرقي من البحر الأحمر ... في تهامة والحجاز، وأرض الشعر العربي الأول ...

ويتابع العوضي الوكيل قائلاً: إن العواد صاحب مذهب هو مذهبنا، وشيخ طريقة في الأدب هي طريقتنا ... " (٣).

كان الشاعر يزجي هذه الثناءات، والعواد يستمع، غير منكر وغير مناقش، بل كالراضي بما وسم به من نعوت، ولا أعتقد بعد هذا، أن أحداً قد يشكك في توجه العواد، لقد استمع وأقر، والإقرار مصدر من مصادر الثبات، حتى في التناول الديني... بل لكأني به كان راضياً كل الرضى، فقد عاش حياته يدعو إلى مبادئ هذه المدرسة وقد أحسن أتباع هذه المدرسة حين كرموا إمام دعوتهم في البر الشرقي من البحر الأحمر.

وبعد وفاته كتب عنه عامر العقاد يقول: " إنه كان يذكرني في مواقفه بأستاذنا الراحل عباس محمود العقاد....والذي أعرفه عنه شخصياً أنه كان قد اطلع

<sup>(</sup>۱) العوضي الوكيل، يُنظر: العواد قمة وموقف ص (٣٧٧) "جمع محمد الباعشن، وعبدالحميد مشخص.

<sup>(</sup>٢) العوضي الوكيل، يُنظر: العواد قمسة وموقف ص (١٢٦-١٢٧) "جمع محمد الباعشس، وعبدالحميد مشخص.

 <sup>(</sup>٣) يُنظر: العوضي الوكيل، العواد قمة وموقف ص (٣٧٧) جمع الباعشن ومشخص.

ضمن مطالعاته في تلك السن على دعوة العقاد وأصحابه في الشعر الجيد ...وكيف يكون؟ (١)

والواقع أنه برغم هذا التأثر إلا أن العواد كان له استقلاله الفكري، فلم يكن تابعاً أعمى، وإن تأثر بالاتجاه العام لأن شعره يعبر عن ذاته، وبيئته، وظروفه الخاصة، كما سيتضح فيما بعد، وتلك لفتة ذكرها عامر العقاد، حين أكّد له العواد وقد سأله، عما إذا كان قد تأثر في هجومه على شوقي برأى العقاد ؟! وكان جوابه أنه قد فهم من العقاد وأصحابه سمات الشعر الجيد، فأصدر حكمه على شوقى من خلال تحكيمه مقاييس الشعر الجيد. مؤكداً أنه لا يجيز لنفسه أن تتبنى رأياً للعقاد أو لغيره لأنه يسرى في ذلك جريمة ".

ولا شك أن العواد، كانت له مكانة كبيرة ومن أجلها دُعِى إلى التعاون في إصدار كتب تكشف أصداء دعوة العقاد في البلاد العربية، والإسلامية، وخاصة في السعودية (٣).

وكلا العقاد، والمازني زار الحجاز، في إطار التواصل الذي كان بين القطريس، وكلاهما كان محط اهتمام أهل الفكر والأدب.

يقول العقاد (\*): "لقد وجدت هنا شباباً ناهضاً، يصبو إلى الأدب، والفن والعلم ... شباباً ناهضاً دائب الدرس والتحصيل متابعاً للحركة الأدبية باهتمام لا مزيد عليه ..، ولأجل ذلك فقد تنبأ بمستقبل أدبي من خلال تلك الإرهاصات التي شاهدها وهذا " جعله مطمئناً إلى أن لهذه البلاد مستقبلاً أدبياً، وجعله واثقاً أن وثبة الحجازيين الجديدة ستعيد إلى هذه البلاد سمعتها الأدبية الأولى "(\*).

<sup>(</sup>١) يُنظر: العواد قمة وموقف، ص (١٢٠) ، جمع الباعش و مشخص.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) د. عبدالفتاح الديدي: العواد قمة وموقف ص (٣٧٦) ، جمع الباعشن ومشخص.

<sup>(\*)</sup> كانت زيارته للحجاز عام ١٣٦٥هـ .

<sup>(</sup>٤) أينظر: المقالات، ص (٢٠٠).

أما المازني، فيرتبط بالحجاز رباط نسب، وفي رحلته للحجاز ذكر مازنيته، وحنينه إلى التراب الحجازي<sup>(۱)</sup>.

وحينما سأله صحفى إنجليزي، عن تاريخ حياته كرجل من رجال المدرسة الحديثة رد عليه بأسلوب الساخر انتهى منه إلى أن من أجداده مالك بن الريب المازني، وهو رجل سطوة، ومنهم هلال بن الأسعر المازني وكان رجل فكاهة، وسعود بن حرشة المازني، الذي كان شديد العاطفة، ومعنى هذا أنه اكتسب صفاته من مشارب قومه بني مازن، ومعنى هذا أن المازني [يرجع في أصله إلى قبيلة عربية تحيا، حياة جاهلية خشنة] (٢) وإن كنت أعتقد أنه يقصد غير ما ذهبت إليه الدكتورة نعمات، فالمازني مشهور بالفكاهة، وهو يرجعها إلى أصولها القديمة، وهو يرى أن جرأته، وشبوب عاطفته، وغيرها من صفاته الخلقية والأسلوبية تعود كما قلت لمنابت قديمة.

وتهمش الدكتورة نعمات بأن المازني كان يسخر". والحق أن السخرية لا تنافي الحقيقة، وسخرية الإنسان من أصله لا تنفي عنه هذا الأصل، ففي ثنايا السخرية تتبدى الحقيقة. والأسلوب الساخر ينقل الحقيقة، ولكنه يغلفها بمسحة فكاهة ساخرة، حتى يستطيع أن يقلبها القارئ كما يشاء ويلجأ إليها غالبا من ينفرون من المواجهة بالحقائق، وعلى كل حال فقبيلة بين مازن قبيلة عربية أصيلة قطنت شبه الجزيرة العربية، وسواءً سخر المازني أو لم يسخر فتلك هي الحقيقة، ولقد اتضح من خلال الكتاب الذي صور هذه الرحلة حب المازني للحجاز، وارتباطه بهذه الديار... وهو حب أثبته العقاد لنفسه بقوله: " إن لم أطف بالبيت سبعاً، فقد طافت به روحي سبعين مرة" (قادن موئلاً دينياً يحظى بتاريخ أدبي عقه أبناؤه كما كان يتراءى لأمثال العقاد فالحجاز كان موئلاً دينياً يحظى بتاريخ أدبي عقه أبناؤه كما كان يتراءى لأمثال العقاد

<sup>(</sup>۱) يُنظر: رحلة الحجاز، ص (۷۱) بتصرف، وللمزيد يُراجع الباب الأول، الفصل الأول من هذه الدراسة (مبحث: المازني).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: د. نعمات فؤاد، أدب المازني، ص (٤٢).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه.

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: المقالات، ص (٢) .

والمازني، وحين طُلب إلى العقاد أن يكتب عن أدب الحجاز أثناء زيارته تعلل بعدم وجود مادة شعرية بين يديه...ولكن الحجازيين، قد أصدروا مجموعات شعرية، ولم أحد فيما اطلعت عليه أن العقاد أو المازني فضلاً عن شكري قد كلف أحدهم نفسه دراسة أدب الحجاز، برغم ارتباطهم الروحي بالمكان، وقد كتب العقاد في الرسالة عن الحرم - وهمام الحرم] (۱. ولكنها ليست ما كنا نطمح إليه من كتاب مصر، وإذا كانت من خطوة تحسب في هذا المقام، فهي خطوة الأستاذ أحمد أبو بكر إبراهيم الذي كتب في الرسالة سلسلة عن أدب الحجاز أخرجها فيما بعد في كتاب بعنوان (الأدب الحجازي في النهضة الحديثة) عام ١٩٤٨م حوالي ١٣٦٨هـ وقد تعرض لمجموعة من شعراء الحجاز بالدرس والتحليل، فتناول بشيء من التفصيل الشاعر المقلد لمجموعة من شعراء الحجاز بالدرس والتحليل، فتناول بشيء من التفصيل الشاعر المقلد أثم المجد إبراهيم الغزاوي وكذلك الشاعر والرائد محمد سرور الصبان" "وقد أشار إلى ويقول: "... ولا نبالغ إذا قلنا إن الحجاز كان سريعاً حداً في نهضته الشعرية، تلك النهضة التي لم تبدأ إلا منذ ثلاثين سنة تقريباً، وكان لها من النتائج ما لا يستهان به...، ولو أنا أردنا أن نوازن بين هذه النهضة ونهضة الشعر المصري لوحدنا الأخير يسلك طريقاً ملتوية استغرقت حتى الآن أكثر من سبعين سنة "(").

والكتاب جهد مشكور وبادرة محمودة من مؤلف مصري، ويظهر من خلال النماذج التي أوردها، لعبدالوهاب آشي، ولأحمد قنديل، ولعبدالعزية الرفاعي، وللفلالي... وغيرهم أن الكتاب لا يصور الأدب الحجازي في تلك الفترة كما ينبغى أوكما هو الواقع، قدر ما هو وفاء أن تحدث عن أصدقائه الأدباء، رعاية للعهد، وتخليداً لذكريات موجودة في هذه البلاد" كما ذكر في مقدمة الكتاب.

وأختم هذا المبحث بنموذج على الوجود الثقافي للشاعر الحجازي في الصحافة المصرية .

<sup>(</sup>١) يُنظر: حماد السالمي، السعوديون في الرسالة، ص (٣٢٤،٣١٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الكتاب (الأدب الحجازي في النهضة الحديثة) ص (١١٥-١٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: أحمد أبو بكر، الأدب الحجازي في النهضة الحديثة)، ص (٥٨).

الشاعر: أحمد محمد جمال.

الديوان: وداعاً أيها الشعر: " ط الأولى: القاهرة ١٣٦٦هـ

غرض عرض النموذج: بيان التوجه الثقافي والتواصل المبكر مع الجلات المصرية.

| الصفحة | التاريخ    | المكان | الناشر                 | القصيدة                 |
|--------|------------|--------|------------------------|-------------------------|
| 7 £    | عام١٣٦٥هـ  | مصر    | محلة الرابطة الإسلامية | الجامعة العربية         |
| 77     | عام١٣٦٥هـ  | مصر    | محلة الشرق الجديد      | دنيا الغد               |
| ٣٠     | عام١٣٦٥هـ  | مصر    | بحلة الفتاة            | القوميات الزائفة        |
| ٣٥     | عام١٣٦٦هـ  | مصر    | مجلة الرابطة           | عام بأية سلم جئت يا عام |
| 72,79  | عام ۱۳٦٤هـ | مصر    | مجلة الاخوان المسلمين  | يا حطة العرب/ ذكرى ثور  |
| ٤٨     | عدد ۹۹۶    | مصر    | مجلة المصباح           | نحن الأدباء             |
| ٥٣     | عدد ۱۹۲    | مصر    | بحلة الساعة ١٢         | سعيد يظلم الناس         |
| ٦٦     | عام١٣٦٥هـ  | مصر    | محلة الرابطة الإسلامية | رثاء مكظوم              |
| ٦٨     | عام١٣٦٥هـ  | مصر    | محلة الرابطة الإسلامية | ذنوب الحر               |
| ٧٤     | عام١٣٦٥هـ  | مصر    | مجلة الساعة ١٢         | من الأعاجيب             |
| ٨٥     | عام١٣٦٥هـ  | مصر    | بحلة الصباح            | شهوة ثم قسوة            |

<sup>\*</sup>الشاعر أحمد جمال نموذج على غيره.

جدول رقم (٢) التوجه الثقافي الحجازي المبكر للمجلات المصرية أحمد محمد جمال نموذجاً

<sup>\*</sup>بقية قصائد الديوان نشر منها ما نشره في الصحف السعودية.

<sup>\*</sup> لم يشر أحمد محمد جمال إلى نشره أي من نتاجه في أي بيئة أخرى كالشام والمغرب.

<sup>\*</sup>النموذج يدل بوضوح على عمق التواصل بين الحجاز ومصر وعلى يسر التواصل الثقافي، بين القطرين.

<sup>\*</sup>تضاف هذه المحلات المصرية إلى المحلات الأخرى السابقة، والتي كانت تستقبل نتاج الحجازيين وتحظى بمتابعتهم كالرسالة، والهلال، والمقتطف، والثقافة.

### الهبحث الثالث: ملامح التشابه الشخصي والتأليفي بين جهاعة الديوان وشعراء الحجاز ونقاده

رأينا فيما سبق التقارب بين شخصيتي العقاد وشخصية أمثمال العواد والعطار في الحجاز، وإعجاب سرحان والقرشي بشخصية وشعر المازني، كما أن شكري قد عرف في الحجاز من خلال الرسالة الزياتية ثم ديوانه بعد وإن في شعره واتجاهــه الفـني تأثيراً في قصائد أمثال شحاته وفقى كما سيتضح فيما بعد. كما عرضنا لكتاب الديوان وتأثيره في المؤلفات النقدية الحجازية في تلك الفترة ولا سيما كتاب المرصاد لإبراهيم الفلالي كنموذج على الكتب المتأثرة بمنهج جماعة الديوان. وإذْ ثبت فيما سبق التواصل بين القطرين، جماعة الديوان خاصة، وشعراء الحجاز فإن ثمرة هذا التواصل ستتجلى ولاشك في الجال الأدبى، والثقافي لاسيما في فترة توهج مصر الثقافي، وتوجه الحجاز إليها في بناء كيانه الأدبى سواء على الجال الشخصي التجريدي، أو الجال التأليفي فكما نشأت في مصر مدرسة تقليدية تسير على النمط القديم للقصيدة العربية، نشأ في الحجاز في تلك الفترة شعراء يميلون في نسجهم على منوال الشعر العربى القديم ولا شك أن من مراجعهم دواوين أمثال البارودي، وشوقى؛ وهؤلاء الشعراء كانوا يقتربون بالشعر من قصور الملك، ويكثرون القول في المناسبات وغيرها، ومن أبرزهم في الحجاز أحمد الغزاوي وفؤاد شاكر..، بيد أن هؤلاء الشعراء "كانوا يستشعرون تلك الحركة المحددة، الستي قام بها أمثال العواد وشحاته، وفقى، والفيصل، وغيرهم... يقول الغزاوي موجهاً قصيدته للعواد: –

أيّهَ ذَالَ ذِيْ تَوَاضَعَ شُكُرا إِنّمَا أَنْ تَ فِي البيّانِ الجيدُ كَيْفَ لا أُورْسِرُ السكوتَ وأُصْغِي لَشُعُورٍ يَصُوغُهُ التجْدَيْدِ المُثَافِقَ المُعْدِي مَنْ فَمَة شعور أن هناك تقليداً وهنا دعوة للتجديد..."تقوم على كثير من

<sup>(</sup>۱) يُنظر: الساسي، نظرات جديدة في الأدب المقارن، ص (٥٥). ويُنظر: د. مسعد العطوى، أحمد الغزاوي: القسم الثاني - جـ١، ص (٧٠٣).

السمات التي نادت بها مدرسة الديوان في مصر "(1) كما أعلن بعضهم الشورة على الشكل، وتحول خصما عنيداً لمدرسة التقليد الجحددة، التي كانت تنادي بما نادى به شكري في مصر (٢). فهؤلاء المقلدون أو الشيوخ كما يسميهم النيازي كانوا لا يدركون الوحدة الذاتية الأولى التي يحملها هذا الفن (٣).

كان إمام هذه المدرسة المحددة هو العواد، وإذا كان أحد الدارسين قد وصف العقاد أن ثمة مصدرين هامين، وفاعلين يميزان هذه الشخصية؛ أولهما: التمرد، الذي ينتصف إلى كيانه الفردي، وثانيهما الذاتية العارمة التي تصل أحياناً إلى أن يجعل (الأنا) محكاً للكون..." فإن هاتين الصفتين كانتا موجودتين في محمد حسن عواد..ولا أستطيع أن أجرم أن ذلك من مرجعية ثقافية واحدة، أو أن العواد قد تقمص شخصية العقاد كما نفي ذلك فيما سبق إلا أن الذي أكاد أحرم به أن شخصية العقاد الجبارة قد أثرت في الكثيرين ومنهم العواد، فقد وجدت طريقها إلى نفسه وحينما تفتحت الأذهان وتوجهت إلى مصر، كان ذاك الطود الشامخ الذي يطارد فلول المقلّدين، ويتمرد على التقليد ويدعو إلى مبادئ، وحدت طريقها سابراً إلى نفس عواد، ولعله -وإن نفي ذلك- كان يريد أن يمثل داعية للتجديد في الحجاز كما كان العقاد.. ولكن في إطار من القيود البيئية المحلية الستي كانت تهذب هذا التمرد، أما (الأنا) والنبرة الأستاذية المتعالية التي شهر بها العقاد، والتي يكاد بعض الدارسين أن يتخذ منها محوراً لدراسة شخصيته، والتي تعفي شهرتها من ذكر هاهنا (٥)؛ أقول أما تلك النبرة، فإنك تجدها عند العواد في الحجاز، الذي لم يكن يرى نفسه إلا أستاذاً للجيل وموجهاً له يقول: "لن أنسى ما وجهت به من هؤلاء وغيرهم من تقدير وولاء عميقين؛ تمثلا في

<sup>(</sup>١) يُنظر: د. إبراهيم الفوزان، الأدب الحجازي الحديث،" جـ١ ص (٣٧٠) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: د. إبراهيم الفوزان، الأدب الحجازي الحديث،" جـ ١ ص (٣٧٠) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: عبدالكريم نيازي، مجلة الأضواء، عدد ١٩ (الثلاثاء ١٣٧٧/٤/٦هـ) ص (٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: د. محمد زكى العشماوي، أعلام الأدب العربي الحديث، ص (٨٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر لإثبات ذلك: أنيس منصور ، في صالون العقاد كانت لنا أيام، صفحات متفرقة.

الاحتفاء بي، ولن أنسى ماتهافت عليه أفراد؛ أديبات ومثقفات من الجنس العطوف في المملكة وخارجها، والإشادة بي في إيجاد معنى حديد للحرف...ومن وضع الدراسات عني للماحستير والدكتوراة...."(١).

وسر هذا الاهتمام لأنه "وقف أمام زحف التقليد والجمود والرخاوة والاتباعية ودعا إلى الشاعرية الحقيقيَّة (٢).

وهو لا يرى أن أحداً قد أثر فيه من شعراء الحجاز لا في هذا القرن ولا القرون التالية، لأنه لم يجد عند أحدهم قوة التأثير التي تنمى الشخصية الفردية (٣).

وفي نبرة اعتزاز بالريادة – وهي وإن كانت حقا له إلا أنه يفسدها بتلك النبرة غير المرغوبة في الأوساط العامة – يقول: "...نعم... أنا الذى أسس بعض الأندية التي كانت تعمر بكل اجتماع أدبي.. وكان كثير من التلاميذ يتأثرون بمبادئ الفكر الحر التي أصبح إنجيلها كتابي "حواطر مصرّحة" أ.

يضاف إلى تلك الأستاذية المتعالية.. الاعتزاز بالتربية الذاتية، فكلا العقاد والعواد، لم يجاوزا المرحلة الأولى وإن شئت فقل الابتدائية... ولكن العقاد، هو الذي قرأ كما يصرح هو بذلك – قرأ ستين ألف كتاب، وأصدر مؤلفات عدة تزيد على الستين وهذا العدد في وقت تصريحه بذلك، وإلا فهي تربو على ذلك كثيراً... وكذا العواد، فقد كان قارئاً نهما، حتى ولو لم يحصل على شهادات عليا.. ((فقد حرص على جمع الكتب، وكان يكافح للحصول على الكتاب... وكون مكتبة، كان يعير منها إذا طلبوها أنها.

والكتب السيّ قرأها العواد في مطلع حياته كثيرة يذكر منها القصص، والروايات البوليسية، ومجموعة كتب ودواوين من الـتراث ثم كتب العقاد

<sup>(</sup>١) محمد حسن عواد يُنظر: ديوان العواد، حـ٢ ص (١٤).

<sup>(</sup>٢) محمد حسن عواد يُنظر: ديوان العواد، حـ ٢ ص (٦١-٦٢) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) محمد حسن عواد يُنظر: ديوان العواد، جـ٢ ص (٢٤٨) .

<sup>(</sup>٤) محمد عواد يُنظر: ديوان العواد، حـ ٢ ص (٢٤٨-٢٤٩) .

<sup>(</sup>٥) يُنظر: أنيس منصور، في صالون العقاد، كانت لنا أيام، ص (٤٣).

<sup>(</sup>٦) العواد، يُنظر: ديوان العواد، حـ ٢ ص (٢٤٦-٢٤٧).

وغيرها<sup>(١)</sup>.

ومن المناسب أن أورد هنا أبياتاً للعواد يعتز فيها بهذه الأستاذية يقول :-فو/ قكَ قِرْنَا (\*) / سَامِيْ اللَّهُ رَ/ ي أُسْتَاذَا مَكِيْنِ أَمُسْ تَحْصِداً أَخْ اذَا بَلِيْغَا مُفَكِّراً نَفَّاذَا (\*\*) دَأُ وإن شئت سَمِّهِ عَصوَّاذَا

عَبْقَريَّا يُجَودُ النَّظْمَ وَالنَّاسُمُ وَالنَّاسُمُ بَاحِشَا، نَاقِداً ضَلِيْعَا في الفَانِ سَـــمِّهِ إِنْ أَرَدْتَ فِي النـــاس عَـــــــوا

وحقاً "لقد توفرت للعواد عوامل الثقافة العربية واليونانية، والغربية، ما أهله إلى تغيير مسيرة الأدب الحجازي. ولو تهيأ له الأسلوب إضافة إلى نزعته الفكرية التأمليه لكون مدرسة أدبية جديدة..ولكنه في أسلوبه يشبه العقاد "، حقاً لقد توفر لـ فذلك، ولكنه التعالي وإدعاء الانفراد، ومصادرة الجهود الأخرى غير مقبولة لا من العواد، ولا من غيره؛ وقد رأينا كيف استثارت وقفة المازني ضد شكري، وتجريده من كل تحديد، على الرغم من غموض الهدف من هذا الهجوم.

وإذا كان الفخر بالنفس، والتعالي بها أمراً غير مقبول في الذوق العام، فإنــه إذا تمحض عن مصادرة لحقوق الآخرين يكون أشد قبحاً وذمامة... فها هـو العـواد على منوال جماعة الديوان- والمازني خاصة، يجرد عبدالقدوس الأنصاري من صفة الأدب تماماً، في نبرة من التعالى لا تحتاج إلى مزيد تعليق يقول: "لقد طال سكوتنا عن هذه الفئة من المبتدئين في مزاولة الأدب... فظنت أنا إنما نسكت عنها رضى ما تنتجه أقلامها الضعيفة...التي لا تعرف غير الأدب السقيم"(أ) ويتحدث بعد ذلك عن قصتي (التوأمان، ومرهم التناسي) للأنصاري فيقول: "فنحن أحسنا صنعاً للأنصاري ملفق القصتين... ولم نرد أن نحسن الصنع برفع شيء لم يرفع الله قيمته.. إذا بهم وهم يقرؤون هذين التوأمين أمام تل لا قيمة له في ميزان النقد إلا ترديد أقوال بالية لا تلبث

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه.

<sup>(\*)</sup> القِرْنُ: كفؤك في الشجاعة. الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص (١٥٧٩).

<sup>(\*\*)</sup> هكذا ورد البيت مكسوراً وهي من الخفيف.

<sup>(</sup>٢) أينظر: العواد، ديوان العواد، جـ٢ ص (٣١).

<sup>(</sup>٣) أينظر: د. إبراهيم القوزان، الأدب الحجازي الحديث، حـ٣ ص (١٣٣٨) .

<sup>(</sup>٤) أينظر: تأملات في الأدب والحياة، ص (١١٤) (مطبعة العالم العربي -القاهرة- ١٣٦٩هـ).

أن تهب عليها ريح الغربلة، والمحاسبة حتى تهوي بها إلى مكان سحيق، أو وادٍ من العدم لا مبعث منه"(١).

ومنهج العواد النقدي هنا منهج انطباعي، ثائر يقرب من مذهب المازني في النقد ولكن ملامح التشابه بين العواد والعقاد أكثر و"تتجلى في الثورة على القديم، والدعوة إلى التحديد في الأدب وحب الابتكار..." كما اتسم أسلوب كل منهما بالجرأة والقسوة والعنف في الدعوة للتحديد ألى بل حتى في العادات والأسلوب وطريقة الكتابة "فأسلوب العواد الشعري والفني مطابق لواقع الأسلوب العقادي من حيث البلاغة الرصيفة والقسوة والتحليق بالفكر إلى هامات ورؤى بعيدة (أ).

لقد استقر في أذهان النقاد أن العواد، هو العقاد في الحجاز حتى بعد وفاته، فقد أحسَّ بعض الكتاب أن بين وفاتهما شيئاً من التقارب في إعلان الوفاة "فقد جاء نعيهما في الإذاعة الصباحية، وبأسلوب متقارب جدا... بل هما متقاربان حتى في العمر حيث إن كليهما توفي على مشارف الثمانين من عمره"(٥).

وإذا ذهبنا نتلمس أثر هذا التواصل مع الديوان في جانب التأليف الحجازي، فإن الباحث يجد ظواهر، تبدت بوضوح في التأليف في هذه البيئة، وأستطيع أن أعدها حصيلة من نتائج الاتصال مع جماعة الديوان:-

### أولاً: ربط أسماء الدواوين بالمراحل الزمنية العمرية:

وتلك ظاهرة بدأها شكري، فجعل أول دواوينه ضوء الفحر.. إشارة إلى بداية الإشراق الشعري، أو كما تقول الدكتورة سهير القلماوي إنها تسمية توحي بشعور الشاعر أنه يبدأ الطريق<sup>(۱)</sup>... ثم إن العقاد، أفاد من هذه الظاهرة التي اعتمدها شكري بتسميته [أناشيد الصبا، وزهر الربيع، وأزهار الخريف].

<sup>(</sup>١) يُنظر: تأملات في الأدب والحياة، ص (١١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: د.إبراهيم الفوزان، الأدب الحجازي الحديث، حـ ١ ص (٤٤٨) .

<sup>(</sup>٣) أينظر: عبدالرحيم أبو بكر، الشعر الحديث في الحجاز، ص (٣١١) .

<sup>(</sup>٤) أينظر: الباعشن، العواد قمة وموقف، ص (٢١) (جمع الباعشن ومشخص).

 <sup>(</sup>٥) أينظر: عبدا الله بن إدريس، العواد قمة وموقف، جمع مشخص وباعشن، ص (١١٤).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: د. حمدي السكوت، د. جونز ، أعلام الأدب المعاصر في مصر، ص (١٢-١٣) المقدمة بقلم د. سهير القلماوي .

فوحدت العقاد يقسم دواوينه إلى (يقظة الصباح، وهج الظهيرة، أشباح الأصيل، أشجان الليل...) "... وما سوى ذلك مما يدل على أنهم حاوزوا فكرة أن تسمى مجموعة الشعر مجرد ديوان.

ويلاحظ "أن أسماء دواوين العقاد لا تدل على ما بداخلها" (). وتلك الملاحظة التي أوردتها الدكتورة القلماوي... صرّح بها العقاد نفسه فهو يذكر أن ديوانه أعاصير مغرب، يمثل ساعات الغروب في حين أن دواوينه الشعريّه، قد سارت حتى وصلت أشجان الليل ثم ظهرت له بعد ذلك الليل وأشجانه وحي الأربعين وهدية الكرون ثم يقول: "وها نحن أولاء في هذا المغرب.. وفي هذه الأعاصير فهل نحن راجعون، وهل للشمس من يوشع يؤجل لها مواقيت الغروب..." ()

إن في كلام العقاد إحساساً أن دواوينه تسير وفق تسلسل زميني وهو يتمنى أن يعود الصباح وأنى له ذلك...؟!

وفي عناوين المجموعات الشعرية التي ظهرت في الحجاز، هي الأخرى نظرة إلى التطور الزمني، الذي يتبعه تطور في أداة الشاعر.. فأحمد جمال يسمي ديوانه الأول الطلائع.. وهي إشارة إلى أنه فاتحة الشعر كضوء الفحر، وكيقظة الصباح، ويسمي الشاعر إبراهيم فودة ديوانه الأول مطلع الفحر وفيه من التقارب الاسمي مع ضوء الفحر لشكري وكلاهما يدل على بداية النتاج وأمل التفوق يحدوه، ويسمي الزيخشرى ديوانه الأول: (أحلام الربيع). وفي الحياة ربيع وخريف والعطار يجعل اسم مجموعته الأولى الهوى والشباب، وفي الحياة أيضاً شباب وكهولة، وواضح أن فيها تجاوزاً لإطلاق التسمية على الديوان دون وعي بارتباطه بسني العمر الشعري، وأوضح منهم في التأثر بهذا المنهج في هذا الربط العواد يقول، وهو يتحدث عن دواوينه، التي تسير وفق التطور العمرى الزمني الكنائي.. وهي من جهة أخرى، تعطي انطباعاً عن تقييم المادة الشعرية، وفق المرحلة العمرية يقول: "...وكما كان الديوانان السابقان

<sup>(</sup>۱) يُنظر: د. حمدي السكوت، د. جونز ، أعلام الأدب المعاصر في مصر، ص (۱۲-۱۳) المقدمة بقلم د. سهير القلماوي .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ديوان العقاد المقدمة حـ٨ ص ٦٥٥ .

[يعني الآماس<sup>(\*)</sup>، والبراعم] ممثلين لشعري في مرحلتين من مراحل العمر، هما مرحلتا ما بين العاشرة والعشرين، وما بين العشرين والثلاثين، فإن هذا الديوان يمثل شعري بين الثلاثين، ولهذا سميته " في الأفق الملتهب" وأعني به أفق الحياة التي تعلو فيها حرارة الفكر، وحرارة العاطفة إلى درجة الالتهاب، وهو بطبيعة التكوين الإنساني لن يكون إلا بعد سن الثلاثين..." (1).

على أن هذا الترتيب الزمني ليس حسما في الشعر، إذ أن طبيعة الشعر تتجاوز أي قيد.. فقد تجد للعواد، مقطوعات كتبها في مطلع حياته تناسب الأفق الملتهب، والعكس.. كما أن العواد كتب ديوانه الساحر العظيم، وهو حصيلة معاركه مع دعاة التقليد، ومع شحاته، وهو خارج عن هذا الإطار الزمني كما خرج من قبل ديوان: هدية الكروان للعقاد عن الإطار الزمني الذي رسمه وصرَّح به كل من العقاد، والعواد. فانياً: الاهتمام بمتابعة الحركة التأليفية لجماعة الديوان:

أشرت فيما مضى إلى طرف من هذا التأثر التأليفي، وذكرت أن كتاب الديوان كان معروفا في الحجاز، وأن الفلالي كتب مرصاده بعد ثلاثين سنة تقريباً من صدور الديوان، وإنك لتجد تقارباً صوتياً بين العنوان الذي اختاره الفلالي لكتابه، وكتاب الديوان فخماسية الحروف، وتقارب الوزن وإن اختلف، ووحدة الموضوع النقدي العام، والجمع بين نقد الشعر، ونقد النثر، وصدور أجزاء منه، والتعهد بإصدار أخرى، كلها أمور تضاف لما سبق توضيحه عند المقارنة بين المرصاد، والديوان (٢).

وهذا يدعم الدراسة كثيراً، فاهتمام الحجازيين، شعراء ونقادا بالحركة التأليفية لجماعة الديوان، أمر غاية في إثبات التأثر، الذي سيأتي في الفصول القادمة..

وقد كانت معرفة أساليب ومؤلفات الديوانيين في فترة مبكرة، من القرن الرابع

<sup>(\*)</sup> في القاموس المحيط ص (٦٨٣) جمع أمس وكذا في الوسيط حــ ١ ص (٢٧). وفي تقديم العواد لجحموعته يقول: "هذا الشعر يمثل عهد طفولتي وآماس شبابي" انظر آماس وأطلاس مج ج١ ص (١٤).

<sup>(</sup>١) مقدمة في الأفق الملتهب يُنظر: ديوان العواد جـ٢ ص (٦٨) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر الفصل الثاني من الباب الأوَّل من هذه الرسالة .

عشر الهجري فسرحان يحلل سخرية المازني، ويرجعها إلى أن المازني "كان قد مني بالشيء الكثير من مركبات النقص الظاهرة - فضلاً عن الباطنة - فالقزامة في القامة التي مرت به، مهدت أن يسخر من كل شئ، وأن يقرأ للساخرين في كل العصور "(١).

ولا شك أن هذا تحليل حيد لأسلوب المازني الساخر، وتحليل قد لا يخلو من الصواب، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الكاتب الساخر قد ميني بمركبات النقص، التي هي طبع البشر عموماً، ولكن للكتابة الساخرة مقومات، أهمها استعداد الكاتب الفطري وتكثيف قراءاته لهذا النوع من الأدب.

وكما عرف أسلوب المازني الساخر، عُرف في الحجاز العقاد بأسلوبه المتميز "بالقدرة العقلية الجبارة، وقوة الرأي والحجة الدافعة، وحديثه يمثل نزعته الأدبية على طريقته الانبساطية في معالجة الآداب والفنون"(٢).

وإضافة إلى هذه المعرفة العامة بالأسلوب، عرفت جماعة الديوان بمؤلفاتها، يقول العطار مخاطباً العقاد "إنا قرأنا لك منذ شهور (في بيتي) وقد أعجبنا به حد الإعجاب" بل إن العطار قرأ كما يقول ..منذ عام ١٣٥٠ه كل مؤلفات العقاد أن ويذكر العواد كتباً للعقاد، قرأها، فقد قرأ كتاب الفصول للعقاد. كما قرأ له محمود عارف مجموعة العبقريات، ومراجعات في الأدب والفنون وساعات بين الكتب، واقتبس له من الفصول، ومن ساعات بين الكتب وهذا يدل على حضور هذه المؤلفات عند عارف، وعن كتاب الديوان يقول "...وفي الديوان صفحات لامعة من نقد شعر شوقي... وقد نجحا نجاحاً باهراً – أي العقاد والمازني "(٥).

<sup>(</sup>۱) أينظر: حسين سرحان، من مقالات حسين سرحان، ص (١١٢) (جمع مادة الكتاب يحيى الساعاتي - النادي الأدبي - الرياض كتاب الشهر (١٣) ١٤٠٠هـ، ١٩٧٩م). وقد نشرت المقالة في صحيفة البلاد، العدد (٨٦٥)، السنة (١٤) الأربعاء (١١/محرم/١٣٦٩هـ) ص (٤).

<sup>(</sup>٢) العواد، يُنظر: الساسي، نظرات جديدة في الأدب المقارن، ص (١٦-١٧). ورأى محمود عارف في الكتاب ذاته، ص (٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: المقالات، ص (٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: كتابه، العقاد حـ ١ ، ص (٣٨) و يُنظر: حدول رقم (١) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: الساسي، نطرات حديدة في الأدب المقارن، ص (٢٦،٢٥) .

وقد أثبت عبد الجيد شبكشي معرفة مبكرة (\*\*) في الحجاز بكتب العقاد يقول الشبكشي: "ومن ضمن مؤلفات العقاد الثمينة كتاب (ابن الرومي حياته من شعره) ثم كتاب (مراجعات في الآداب والفنون). وشبكشي يتحدث عن الكتاب حديث من قرأه ووعاه يقول عنه "هذا الكتاب تجد فيه بحثاً مستفيضاً عن معنى الجمال ورأى شبنهور، ويكفي أنه مراجعات في آداب العصر، وفنون العالم "كما يتحدث شبكشي أيضاً عن كتاب ساعات بين الكتب حيث "يسوح في ظواهر الأدب الإنجليزي والإفرنسي فيصور لك شخصية الشاعر شكسير ويحلله، ويتحدث عن كاتب فرنسا الكبير (أناتول فرانس) (١).

إن هذا الحديث من عبدالجيد شبكشي يدلنا بوضوح على مكانة العقاد كشاعر، ومؤلف كبير له مكانته الكبرى في الحجاز منذ عام ١٣٥٥هـ وما قبله، ويدلك كلامه أن العقاد لم يكن يعرف في الحجاز اسما فقط بل إن مؤلفاته كانت تحت باصرة كل مثقف حجازي تقريباً.

و بجانب ذلك فإن نقاد الحجاز وشعراءه قد تابعوا أيضاً كتب المازني، فحسين سرحان اطلع على كتاب "حصاد الهشيم"، منذ وقت مبكر كما سبق. ووجد المازني كتابه "صندوق الدنيا" كما أشار إليه البحث سابقاً.

يقول سرحان: "وأود أن أذكر للمازني بالحمد والثناء تعريبه لرواية (ابن الطبيعة) فقد جمع فيها آيات لا تحصى من الجودة والدقة والاستيفاء والبيان"(٢).

ويرى بعض الدارسين أن العواد "مدين للعقاد بهذه الترجمات التي جعلته يطلع على جانب من الثقافة الغربية ويعجب بطرف منها فينظمه شعراً"، ويلاحظ أن محمد حسن عواد في شعره يهتم بما يترجمه العقاد من شعر إنجليزى إلى اللغة العربية نثراً فيتلقفه العواد لينظمه شعراً عربياً جديداً عن ترجمة العقاد"(").

<sup>(\*)</sup> طبع كتاب نفثات من أقلام الشباب الحجازي، الطبعة الأولى عام ١٣٥٥هـ، جمع هاشم زواوي، وعلي فدعق، وعبدالسلام الساسي.

<sup>(</sup>١) أينظر: نفثات من أقلام الشباب الحجازي، ص (٣٢-٣٣).

<sup>(</sup>٢) أينظر: من مقالات حسين سرحان، ص (١١٥).

<sup>(</sup>٣) أينظر: عبدالرحيم أبو بكر، الشعر الحديث في الحجاز، ص (٣١٣).

وفي جانب الشعر عرفت مؤلفات العقاد والمازني الشعرية منذ وقت مبكر... فالعطار قرأ كل دواوين العقاد الشعرية..وذكر منها (يقظة الصباح، وهج الظهيرة، أشباح الأصيل، أشجان الليل، وحي الأربعين، هدية الكروان، كل ذلك منذ عام ١٣٥٠هـ) (۱) وكتب العطار مقالة نشرت سنة ١٣٥٨هـ أورد فيها من شعر العقاد، ووصفه بالعبقري (۱). ويقول عبدالجيد شبكشي "ولا تنس دواوينه الشعرية الحديثة مثل وحي الأربعين وهدية الكروان" ويقول إننا نرى في هذه الدواوين شخصية كبير الكتاب، وأمير الشعراء الكاتب المجدد عباس محمود العقاد (۱). كما ذكر العطار أنه عرف ديوان المازني، وقرأ مقدمة العقاد للديوان في كتاب المطالعات قبل أن يقرأها في مقدمة الديوان أ. كما استشهد سرحان بأبيات للمازني، فيها شكول ذات ألوان من السحر "(٥).

ولعل فيما سبق ما يدل على أن الحجاز لم يكن منقطعاً عن متابعة نتاج جماعة التجديد في مصر، بل كان الكتاب المصري يجد طريقه إلى الحجاز في فترة مبكرة من منتصف القرن الرابع عشر الهجري، ولاشك أن تأثيرها على النتاج الشعري والأسلوبي سيكون كبيراً.

### **ثالثاً**: ابن الرومي في الحجاز:

اتجهت الحركة التأليفية الحديثة إلى الاهتمام بدراسة الشخصيات ومن أبرز تلك الشخصيات التي حظيت بعناية كبيرة في أدبنا الحديث شخصية ابن الرومي... ويأتي العقاد واحداً ممن اهتم بدراسة هذه الشخصية، فقد أخلص في حبه، ويقول عن ابن الرومي "فهو عندي وحيد شعراء العالم من مشرقه إلى مغربه، ومن قديمه إلى

<sup>(</sup>١) يُنظر: العطار، العقاد حـ ١ ص (٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: المقالات، ص (٣٩).

 <sup>(</sup>٣) يُنظر: نفثات من أقلام الشباب الحجازي، ص (٣٦-٣٣) جمع هاشم زواوي - على فدعق-عبدالسلام الساسي- صدرت طبعته الأولى عام ١٣٥٥هـ.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: المقالات، ص (٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: من مقالات حسين سرحان، ص (١١٥).

حديثه في ملكة الوعى والتصوير"(١).

ويقول: "في سنة ١٩٣٠م ألَّفنا كتابنا عن ابن الرومي ؛ لشرح الأسباب التي تدعونا إلى الإعجاب به، وأولها أنه أقرب الشعراء الأقدمين إلى المذهب الذي نختاره، وأن عصره أول العصور التي فطنت لتجديد الشعر على هذا الأسلوب"(٢).

وقد نحا في دراسته منحى حاول فيه أن يدرس ابن الرومي من خلال شعره وقد وفق كثيراً وإن تعثر أحياناً وتكلّف في التعريف بابن الرومي من خلال شعره، بيد أنه يحمد له أنه تجاوز بالبحث ما نسج حول هذه الشخصية عبر العصور من خرافات وأساطير؛ جعلت ضعاف النفوس تتراجع عن بحثه ودراسته، وسيأتي لاحقاً مقتبسات تكشف شيئاً من هذا، أما الذي يهم هنا فهو الإشارة إلى أن هذه الشخصية قد عرفت في الحجاز، وأن العقاد يعد واحداً من المراجع الأساسية لوجود هذه الشخصية في الحجاز، إضافة إلى كتابات عبدالرحمن شكري التي نشرت في الرسالة حوالي سنة المحاز، إضافة إلى كتابات عبدالرحمن شكري التي نشرت في الرسالة حوالي سنة المحاز، يعارض بها قصيدة ابن الرومي الشاعر المصور ("). وللمازني قصيدة بعنوان "مناجاة الهاجر "(أ) يعارض بها قصيدة ابن الرومي النونية، وقصيدة المازني طويلة جاوزت مائي بيت على وزن واحد وقافية موحّدة. ومطلعها:

### غذائي الحب يا من فيه حرمان مني له أبداً ما عشت نشدال (٥)

وإذا انتقلنا لدراسة أثر تلك الدراسات والقصائد على الحجاز نجد أن العواد قد كتب مقالاً له تحت عنوان "الشاعر العملاق" تناول فيه شخصية ابن الرومي يقول في مقدمة المقال: "وابن الرومي شاعر عملاق حقاً من أعاظم شعرائنا وأولاهم بالحديث..بوصفه المحدد الأول في شعرنا العربي،

<sup>(</sup>١) يُنظر: العقاد، أنا، ص (٢٦٨-٢٧١) (ط دار الهلال بتقديم طاهر الطناحي)

<sup>(</sup>٢) أينظر: العطار، كتاب العقاد، جـ ١ ص (١٦٦).

<sup>(</sup>٣) أينظر: عبدالرحمن شكري، دراسات في الشعر العربي، ص (٧٧) وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ديوان المازني، حـ ١ ص (١٠٨-٩٧) (تـ ولى مراجعته محمود عماد، مطبوعـات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ١٣٨١هـ، ١٩٦١م)؛

ويُنظر: ديوان العقاد، حـ ١ ص (٧٦-٧٧) (قصيدة أهداها العقاد إلى روح ابن الرومي).

<sup>(</sup>٥) ديوان المازني، جـ ١ ، ص (٩٧).

والأستاذ الأول لكثير من نوابغ الشعراء، والزعيم الأول لمدرسة فنية ما تزال حتى اليوم من سيدات المدارس الشعرية.." (أ) وتلاحظ تقارباً بين رأي العقاد السابق وهذا الرأي. ولعل ما كتبه العقاد حول هذه الشخصية، هو الذي أوحى إلى العواد بالكتابة عن ابن الرومي...ولكن العواد لم يكن قارئاً متأثراً فحسب، بل كان يناقش العقاد في كثير من آرائه التي كتبها عن ابن الرومي. فهو يناقش العقاد في إرجاعه لعبقرية ابن الرومي، ولا سيما نظرته للطبيعة ككائن حي، إرجاعها إلى نظرية الوراثة وإيحائها إذ ترجع إلى أصلها اليوناني القديم (٢) وهو يرد رأي العقاد هذا بأدلة منها أن نظرة ابن الرومي لا تبعد عن نظرة شاعر آخر كالبحتري، ثم إن العبقرية موهبة شاذة في نظام الجماعات، ثم إننا لو سلمنا برأي العقاد هذا لطلبنا في بريطانيا مثلاً أفراداً كلهم مثل شكسبير، وهذا متعسر، وعبقرية (الميثولوجيا) لا توجد في شعر ابن الرومي ووجدت في شعر ابن الرومي

إن هذه المناقشة، وإن كشفت لنا صلة العواد بالعقاد ومتابعته لمؤلفاته، فهي تكشف من جهة أخرى حرية الرأي عند العواد، فلم يكن تأثره، وحبه للعقاد يقصيه عن المناقشة، وهي مناقشة - كما ترى - تنم عن وعي، وسعة اطلاع، وقد انتهى إلى أن ابن الرومي عبقرية موهوبة، سواء كان أصله يونانياً أو عربياً، أو كان في غير هاتين الأمتين "(<sup>1)</sup>. مخالفاً بهذا رأي العقاد.

ويبدي العواد إعجابه بابن الرومي في أسلوب الحوار، وفلسفته للأمور غير المألوفة كرذيلة الحقد، كذلك أعجب كثيراً بطول نفسه الشعري الذي ولّد عنده طول القصائد (٥).

لقد نبه العقاد العواد إلى هذه الشخصية مما دفع العواد إلى كتابة ما كتب،

<sup>(</sup>١) يُنظر: من وحي الحياة العامة، أعمال العواد الكاملة، حـ١ ص (٤١) .

 <sup>(</sup>۲) ينظر: كتاب ابن الرومي، حياته من شعره ص (۷) وما بعدها (دار الكتاب العربي - بيروت لبنان- الطبعة السابعة ١٣٨٨هـ، ١٩٦٨م).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: من وحي الحياة العامة، أعمال العواد الكاملة، حـ١ ص (١٥٥).

<sup>(</sup>٤) السابق، حـ١ ص (١٦).

<sup>(</sup>٥) السابق، جـ١، ص (٥٠٩-٥١١٥).

فأولى هذه الشخصية أهمية، وكتب عنها لا ناقلاً متأثراً فحسب بل باحثاً مناقشاً حتى لرأي العقاد المفكر المبدع كما يصفه، هذا التنبيه والتوجيه هو ذاته الذي دفع كاتباً كالعطار إلى الكتابة عن عبقرية المتنبي (١) ... وهو ما يؤكد ما قاله تلميذ العقاد أنيس منصور حينما قال عن العقاد: "إنه صانع المفاتيح الأولى في الفكر العربي "(٢)...

#### رابعاً: المعارك النقدية:

من أبرز ما تميزت به هذه الفترة في مصر نشوء المعارك النقدية (\*)، وهي نتيجة طبيعيَّة حينما تنشأ طائفة تنادي بمبادئ جديدة، وتسفه ما استقر عليه العقل من ثوابت، فتنشأ معارك بين القديم والجديد لا تلبث أن تهدأ بعد أن يألف العقل هذا القادم الجديد أو يتراجع هذا الجديد أمام ضغط التيار القديم عليه، وغالباً ما يكون الأول. "لا شك أن دعاة الديوان قد أثاروا الجو الأدبي كما لم يفعل ذلك جماعة ما في كل حيل. كتبوا بعصبية ونزق، وطموح إلى إثارة ضحة فيما حولهم، تحملهم إلى ذلك الشهرة، واستخدموا ألفاظاً جارحة، مطلقة إطلاقاً تكاد تعتمد على الحس الذاتي دون الحس الموضوعي... (")

ومهما قيل عن جماعة الديوان، وعن منهجهم النقدي، فإن تلك الإثارة التي أوردها الكاتب قد أثارت الحياة الأدبية، وأيقظت من غفلة التقليد الذي كانت تحيط الشاعر آنذاك، والتي كادت أن تعود بالشعر إلى عصور التقليد، وتكرار الماضي لولا أن فتحت حركة التجديد أبواباً جديدة، اتسعت لكل التجارب الشعرية، وتعددت الآفاق الشعرية بتعدد الشعراء، كما فتحت أمام العقول تجربة الآخر، وأيقظت تلك الحركة وذلك المنهج التأثر التي استخدمه الديوانيون في نشر مذهبهم، أيقظ العقل

<sup>(</sup>١) يُنظر: المقالات، ص (١٢٠-١٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: في صالون العقاد كانت لنا أيام، ص (٩٥).

<sup>(\*)</sup> يُنظر الفصل الثالث من الباب الأول.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: رؤية في التحديد والتقليد في شعرنا المعاصر؛ بحث للدكتـور أحمـد سليمان الأحمـد، بحلة الموقف الأدبي - دمشق عدد ٦٨ (كانون الأول ١٩٧٦م) ص (٢٤-٢٥).

العربي، في كافة الأقطار العربية من أمريكا، والمهاجر الأمريكية غرباً إلى الجزيرة شرقاً.. ولقد أثر هذا المنهج في الحجاز كثيرا ممثلاً في معارك نقدية، قامت على منوال هذه المعارك الدي قامت في مصر، وكان محورها الأساسي هو الأدب وموضوعها الموقف من التقليد، وإن تجاوز النقد مساحة الموضوع إلى إثارة قضايا شخصية، ولاتبرأ معارك الأدب في الحجاز مما ذكر سابقاً من أنه قد يكون الهدف منها الشهرة، وإبراز الذات والمكان، ولقد خاض العواد معارك أدبية كبيرة، أبرزها معركته مع الأستاذ عبدالقدوس الأنصاري، التي تجاوز فيها حدود النقد إلى قضايا شخصية، واتهمه فيها بالشعوذة الأدبية، وحرده من خدمة العلم والفن (٢)، "وله معركة مع الشيخ ابن بليهد، ومع حسين باسلامه...وله معارك أخرى مع الأستاذ حمد الجاسر والأستاذ عبدالعزيز الربيع..ولكن أهم معاركه الأدبية هي معركته مع الأستاذ حمزة شحاته... (٣)

وكثرة خصوم العوّاد، تذكرنا بالعقاد، وإنه ليتخذ من منهجه في تفنيد الآراء، وإثارة الخصم عما يحيطه من سخرية به حتى يظهره في صورة ضاحكة، تدفع إلى إغفال رأيه، كما فعل مع الأنصاري، فقد اعتمد على اللون والأصل، وهو ما فعله أيضاً مع شحاته حين استخدم رمز الليل إشارة إلى سواد اللون، وهو أسلوب انتهجه العقاد "فإنه من أجل أن يكسب قضية من القضايا فإنه يقلب الدنيا على رأس خصمه... والنكتة سلاح من الأسلحة، لأنك عندما تجعل إنساناً مضحكاً أو مثيراً للضحك، فقد جردته من كل مقومات الإنسان المحترم، وألبسته زي البهلوان، أو "الأراجوز" أو الحيوان"(أ).

وعلى طريقة كتاب الديوان النقدية، فإنك تلحظ النزق الشديد، والتعميم غير المبرر..مع اللجوء إلى أسلوب العقاد في إثارة الضحك بالخصم... يقول شحاته:

<sup>(</sup>١) يُنظر الفصل الثالث من الباب الأول.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: تأملات في الأدب والحياة، ص (١١٦).

<sup>(</sup>٣) أينظر: د. عثمان الصوينع، حركات التجديد في الشعر السعودي المعاصر، حـ٢ ص (١٨٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: أنيس منصور، في صالون العقاد كانت لنا أيام، ص (٩٦).

"لصديقنا الشاعر "قنديل" لسان ما يعجزه أن يحك به قفاه.. وهو إشارة بشكل تصويري كاريكاتوري ثم يثير السخرية منه ومن تعاليه وكذبه "وقنديل...له في إنكار نفسه فلسفة لو قدر الله لها الظهور، وأتاح لها الفهم لخلا الكون، أو خلت بلادنا على الأقل من ثمانية أعشار الرذائل...وهو كاذب ممعن في الكذب وما إحاله إلا كذبة تدفعها الحياة في شكل آدمي"(١).

أرأيت كيف انتهى من الحديث عن قنديل ليجعله كذبة تسير على الأرض، لقد جرده من كل شيء إلا الكذب، وهو تعميم غير مبرر وغير مقبول، وهو أسلوب على مثال أسلوب المازني الذي يعمى عن كل حسنة عندما يكره، ولنا في شكري أستاذه وموجهه كما اعترف هو بذلك، لنا فيه خير دليل...لقد نسي كل حسنة، وانتهى بالبحث فيه إلى إحالته إلى مصحة المجانين...؟!

وهي معارك نقدية أشبه بالمناقشات الأدبية التي تقوم بين شخصيتين أو بين رأيين، ثم نجد من يتدخل من هنا ومن هناك لإبداء رأيه، فحينما قامت المعركة النقدية بين العواد وعبدالعزيز الربيع تدخّل سرحان لإبداء رأية.... (٢) وهكذا.

وأحياناً يفتعل سرحان أو غيره قضية معينة أو يتناول بالنقد كتاباً. ومن ذلك تناول سرحان لكتاب أحمد عطار بعنوان (كتابي) الذي قدم له العواد ممتدحاً له، وقد نقده سرحان (۳).

ولكن تبقى هذه المعارك الأدبية، بعيدة عن الحيادية والموضوعية، وغير خالصة للنقد..."فنحن لم نجد قضية طرحت للمناقشة، وعولجت باتزان... فتلك المناقشات تتسم بالأحكام العامة السريعة... ويصاحبها الانفعال... وقد يشوبها بعض المبالغات وتدخلها الألفاظ النابية، والتجريح الشخصي".

<sup>(</sup>۱) يُنظر: أفكار حمزة شحاته؛ مقال لحمزة شحاته في صحيفة عكاظ، عدد (٤٤٠) (الأربعاء (١٣٨٥/١٢/٢٣) ص (٧) .

<sup>(</sup>٢) أينظر: أحمد المحسن، شعر سرحان، ص (٤٣) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: أحمد المحسن، شعر سرحان، ص (٤٥).

وبرغم ذاك فقد كانت تلك المعارك من وجهة نظر خاصة لها أهميتها ولو في ذلك الوقت بالذات. فقد حركت الجمود في الحجاز، ودفعت الكاتب إلى التجويد خشية سياط النقد، وهي - إضافة إلى ذلك - قد أتاحت لدى الناقد والشاعر الحجازي مجالات للكتابة...

ولعل من أبرز حسناتها ظهور قصائد طويلة، وإن شئت فسمها ملاحم شعرية، كانت صدى لتلك المعارك النقدية ولا تذكر المعارك النقدية الآن إلا ويتذكر الدارس المهتم بأدب الحجاز ظهور ديوان (الساحر العظيم) للعواد، وتكاد تكون ملحمة "نظمها في أكثر من خمسمائة بيت، تمثل الخصومة التي خاضها مع الشاعر حمزة شحاته...وقد بدأت بقصائد شعرية طويلة نشرت جميعها في جريدة (صوت الحجاز) وكان الناس يترقبونها كل أسبوع...وكان حمزة شحاته قد اتخذ اسمه الليل...ثم تحول للعاصف أما رمز العواد فهو الساحر العظيم أو (أبو لون)...وكانت هذه القصائد كسباً للأدب....لأنها جاءت في أسلوب فني لشاعرين كبيرين في وقت كان الناس على أبواب نهضة أدبية.." (1).

إضافة إلى ظهور الشعر، ونموذجه شحاته وعواد، فقد نشأ إلى جوار ذلك قراءات نقدية إن صح التعبير، وتساؤلات عن المصيب والمخطئ، وتحليل نقدي لأسباب الصراع، فمحمود عارف يرى في شحاته والعواد مذهبين ويقول: "ويتلخص اتجاه أصحاب المذهبين المتنافسين، كما يظهر من قراءة ملاحمهم في أن اتجاه أحدهم له زئير الأسد الذي خرج من العرين تاركاً وراءه الغابات والسراديب، ليواجه الحياة بمشاكلها ومتاعبها وآلامها... كما أن نظرة الجانب الآحر هي نظرة المستغرق في التفكير، ومن هنا يتضح أن الأول ينظر إلى الدنيا نظرة الشاعر الذي يحسن فيعتبر، في حين أن الثاني ينظر إلى الكون نظرة الفيلسوف الذي يفكر ويتدبر "(٢).

وهذا نموذج من التساؤلات التي كانت على هامش تلك الملاحم الشعرية.

وبعد هذا يجدربنا أن نتساءل؛ هل كان لجماعة الديوان أثر في إيجاد هذه الملاحم الشعرية؟! والجواب أن الأمر ليس بمستبعد...فقد أوحدت جماعة الديوان

<sup>(</sup>١) د. عثمان الصوينع: حركات التجديد في الشعر السعودي المعاصر جـ٢ ص (١٨٥-١٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: محمود عارف، مجلة المنهل، المجلد ١٦ جـ٧ (رجب ١٣٧٥هـ) ص (٤٣٩) .

حركة الحساسية النقدية، أو المعارك الأدبية كما سبق، وفي ظل تلك المعارك النقدية، ولِلدَّت الملاحم الشعرية...وتلك القصائد الطوال كانت صدىً لما في ديوان العقاد الذي هو أحد المرجعيات الثقافية لشعراء الحجاز في تلك الفترة، ومن أبرز ما في ديوان العقاد ملحمته: "ترجمة شيطان" التي أربت على المائتي بيت (١).

وأمر آخر: وهو أن العقاد وجماعة الديوان عموماً قد قاربت بين الأدب والفلسفة والعلم، وينص كلام العقاد أن "الشعر يخالف العلم، ولكنه لا يناقضه"(٢).

وهذا أفسح أمام العقلية الحجازية المتأثرة بالديوان آفاقاً شعرية جديدة، يغلب عليها التأمل والفلسفة العقلية الشعرية التي اتسعت لمثل هذه الملاحم.

إضافة إلى ذلك فإن كتب جماعة الديوان كانت المرجع الوسيط، أو قـل هـي من أهم المراجع الوسيطة التي اطلع عليها الحجازيون في هذه الفترة. والتي كانت هـي الوسيط بين الحجازيين والاتصال بالآداب الغربية الـتي هـي منشـأ الملاحـم كالأودسا والإلياذة لهوميروس.

وبعد كل ما سبق يتضح مدى توثق الصلة بين جماعة الديوان وأدباء الحجاز، عن طريق قناة الكتاب التي لا يقلل أحد من قيمتها وتأثيرها. لقد اتضح أن مؤلفات جماعة الديوان كانت حاضرة غير غائبة عن أدباء وشعراء الحجاز آنذاك، وأن تعاملهم معها كان قائما على الاحترام والتقدير لها بل كانوا يرون فيها مثالاً، ويتنافسون في اقتنائها واستظهارها نثراً وشعراً ولا غرابة بعدئذ إذا قيل إن أصداءها كانت ظاهرة سواء في الجال الشخصي أو التأليفي، أو في الرؤية النقدية وتمثلها كما سيظهر لنا في الباب القادم.

\* \* \*

أينظر: ديوانه جـ٣ ص (٢٧٢) .

<sup>(</sup>٢) أينظر: العقاد، خلاصة يومية، ص (١٢٤) (دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان ١٩٧٠م).

### الباب الثاني

# ملامح التواصل بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز ونقاده

## الفصل الثاني رؤى نقديــــة وشعريــــة متقاريــــة

الهبحيث الأول: (معيار الشاعرية) بين جماعة الديوان ونقاد الحجاز.

المبحث الثانى: (صلة الأدب بالحياة) بين جماعة الديوان ونقاد الحجاز.

الهبحث الثالث: (ارتباط الشعر بالفكر والعلم) بين جماعة الديوان ونقاد الهبحث الثالث: (الجباذ.

المبحث الرابع: (إمارة شوقى للشعر) بين جماعة الديوان ونقاد الحجاز.

### الفصل الثاني "رؤى نقدية وشعرية متقاربة"

سبقت الإشارة إلى أن هناك تواصلاً ظاهراً بين أعلام جماعة الديسوان ومؤلفاتهم، وبين شعراء الحجاز. وفي الفصل السابق ظهر لنا اقتراب الحجازيين من دعوة الديوان ورؤاها النقدية، فلم تكن صورة مصر وأدبها خافية على شعراء الحجاز الذين تواصلوا بدورهم في إنعاش الحركة الأدبية والصحفية خاصة، فاكتتبوا في المحلات المصرية التي كانت تصل إلى الحجاز.

وأظهر البحث أيضاً أن هناك تواصلاً شخصياً كان يربط بين بعض أعلام الحجاز وأعلام الديوان، وأن ثمة مؤلفات حجازية قُرِّظَت من أدباء الديوان وطبعت في مصر، كما كانت هناك كتب ومقالات لأدباء الديوان عن الحجاز وحرمه الآمن. أضف إلى ذلك الرحلات الأدبية التي قام بها العقاد والمازني في فترة مبكرة بعد منتصف القرن الرابع عشر وأصداء تلك الرحلة التي كشفت بجلاء مظاهر التقارب الشخصي والتأليفي بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز.

وفي هذا الفصل نتجاوز التأثر أو التواصل القائم على التأثر الشخصي والتأليفي إلى دراسة الرؤية النقدية ذاتها التي نادت بها جماعة الديوان، وكيف أثرت بدورها في وجود رؤى مقاربة لها في الحجاز؟ وتكاد تنحصر دعوة جماعة الديوان المؤثرة على نقاد الحجاز وشعرائه في أربع نقاط:

أولاً: تحقيق الشعر في التحربة الشعرية (معيار الشاعرية...إلخ.

ثانياً: الصدق الفني في تعبير الشعر عن النفس والحياة والطبيعة.

عُلْكًا: تأثير الحياة العلمية والفكرية على التجربة الشعرية الديوانية.

رابعاً: الموقف من إمارة الشعر.

تلك القضايا تدرس في ذاتها، وأصدائها على الرؤية النقدية لدى مدرسة التجديد في الحجاز في المباحث الآتية:-

### الهبحث الأول: معيار الشاعرية بين جماعة الديوان، ونقاد الحجاز: (١)

تظل الشعرية والشعر من الكلمات التي تتأبى على الحدود، ولا تخضع لتعريف حامع مانع، وذلك لأنه يتصل بالعاطفة والوجدان الشاعر، ولذا فإنه من الصعوبة أن يحدد في أطر فنية معينة.

يقول العقاد: "إن من أراد أن يحصر الشعر في تعريف محدد كمن يريد أن يحصر الحياة نفسها في تعريف محدد"(١).

ولكن جماعة الديوان تؤكد على هذه القضية، وتنادي بشاعرية الشعر كأساس من أسسها التجديدية. فالشاعر يجب ألا يتقيد إلا بمطلب واحد، يطوي فيه جميع المطالب، وهو التعبير الجميل عن الشعور الصادق....

وهذا هو الأساس الذي بنى عليه العقاد وصاحباه الهجوم على شوقي، ومن أسموهم بالمقلدين "فالشعر يجب أن يكون عنواناً للنفس الصحيحة، ثم لا يعنيك بعدها موضوعه ومنفعته ومتهمه بالتهاون في الحديث عن القضايا الاجتماعية كما يقول العقاد" (").

وتلك الرؤية النقدية للشعر، التي وردت عند العقاد ؛ التي ترى أن الشعر ينبغي أن يكون حديث النفس، قد نادى بها شكري الذي كرر في مقدمات دواوينه ما أسماه "شعر العواطف" فالشعر عنده هو "كلمات العواطف" وإنما الشعر كلمات تخرج من النفس بيضاء مشبوبة" أو هو في رأي العقاد "توليد العواطف بالكلام" وهي رؤية متفتحة لحقيقة الشعر، وإنه لكذلك، ولكن اتجاه الشاعر إلى نفسه، وسبر أغوارها، ليس بالمتيسر لدى شاعر اليوم، يقول المازني: "الشعر في أصله فن ذاتي

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ديوانه، مقدمة حـ٥ ص (٣٨٨) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: عمر الدسوقي، في الأدب الحديث، جـ٢ ص (٢٥٠) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: شكري، دراسات في الشعر العربي، ص (٢٣٥-٢٣٨) .

<sup>(</sup>٥) يُنظر: المرجع السابق ص (٢٣٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: العقاد، خلاصة يومية، ص (١٥-١٦) (دار الكتاب العربي - بيروت - ١٩٧٠م).

يحاول الشاعر أن يرضي نفسه به، ويتعلل ويتلهى...[ولكنه يقول] "أن شاعر اليوم، أصبح طماح العين، كثير المراغب، يفكر في جمهور قرائه وعشاقه، ويحلم بما يمين به نفسه من النجاح؛ فأصبح الشاعر يحاول إرضاء نفسه، وإرضاء غيره"(١). وقائل هذا هو الذي عرّف الشعر بقوله إنه "حاطر لا يزال يجيش بالصدر حتى يجد مخرجاً، ويصيب متنفساً"(١).

وإنك لترى اتفاق رواد الديوان الثلاثة على وجوب أن يكون الشعر تعبيراً عن النفس والذات، وأن هناك فرقاً بين النظم والشعر، وأن الشعر الحقيقي إحساس داخلي، يتولّد عن تجربة شعرية صادقة. ولقد كان المازني، أكثرهم صراحة في اعترافه بصعوبة أن يكون الشعر فناً ذاتياً محضاً، ولكن الذي يؤكد عليه الجميع أن الشعر ليس أوزاناً وقوافي فحسب، بل يتجاوز الهيكل إلى الروح، فهو ترجمة عن النفس والسريرة، وتصوير المعاني الإنسانية المتحددة، فشعراء الديوان لاتعني ذاتيتهم انقطاعهم عن الحياة، فدراسة شعرهم ستكشف عن شعر كثير كان صدى لعلاقاتهم وحياتهم الاجتماعية، ولكن حل القصائد التي كتبوها متشبعة بالروح الشعرية التي نادوا بها، وإن لم تخل بعض قصائدهم من الهيكلة النظمية التي أخذوها على شعراء التقليد أمثال شوقي في رثاء أبيه التي تناولها أحد العقاديين كما أسمى نفسه " وهو الدكتور عبدالفتاح الديدي ونقدها، يقول شوقى:-

سَالُوْنِي لِهُ مَا أَرْثِ أَبِي ورثاءُ الأَبِ ديسن أَيُّ دَيْسن أَيُّ دَيْسن أَيُّ دَيْسن أَيُّ دَيْسن أَيْ لَ العقالُ الله يُسْنِدُ أَيْسن أَيْ العقالُ الله يَسْنِدُ أَيْسن يَسَا أَبِي مُسا أَنْستَ فِي ذَا أَوَّلُ لَكُلُّ نَفْس لِلمَنَايَا فَرْضُ عَيْسن '' يسا أَبِي مُسا أَنْستَ فِي ذَا أَوَّلُ لَكُنَّ نَفْس لِلمَنَايَا فَرْضُ عَيْسن ''

يقول الدكتور عبدالفتاح الديدي "...فوقف أمام أبيه وقفة الإنسان الذي

<sup>(</sup>١) أينظر: المازني، ديوانه، المقدمة بقلمه، حـ ٢ ص (ب) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: المازني، الشعر غاياته ووسائطه، ص (٥٠) (تحقيق د.فايز ترحيني – دار الفكــر اللبنــاني-الطبعة الثانية ١٩٩٠م).

ويُنظر: د. محمد زكي العشماوي، في النقد الأدبي المعاصر، ص (١٠٩) .

 <sup>(</sup>٣) أينظر تفاصيل ذلك في كتاب الأستاذين باعشن، مشخص، العواد قمة وموقف، ص (٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر القصيدة في ديوانه الشوقيات، حـ٣ ص (١٥٤-١٥٦).

يستودع قميصاً بلي، أو رداء حلق"(١).

(Y)

وإذا كانت جماعة الديوان في مصر قد نادت بالصدق الشعري، وبوجوب تشبع التجربة الشعرية الحقيقة الشعرية قد تبعتها في الحجاز بالمملكة العربية السعودية.

وهم نقاد وشعراء اتضح - فيما سبق - تأثرهم بأعلام الديوان، فالعطار يعرف الأدب بقوله "الأدب هو التعبير الجميل عن تجارب الشعور بوساطة الكلمات"(٢) وهو تكرار شبه حرفي لتعريف العقاد السابق القائل "إن الشعر هو التعبير الجميل عن الشعور الصادق"(٣).

وتنطلق تعريفات الأدب في الحجاز مؤكدة دعوة الديوان إلى ذاتية الشعر، وصدقه في التعبير عن خبايا النفس، فالأدب "عصارة الفكر، وثورة الضمير، وصوت الأمة ومرآة شعورها، وتفكيرها" في وقريب من هذا التعريف تعريف الأدب بأنه "عصارة النفوس والقلوب والعقول، وصور للإنسانية لا يحذق تصويرها إلا اليد الصناع الماهرة" في الماهرة الماهرة

وهما تعريفان ينطلقان من روح التجربة الشعرية التي تتجاوز النظم إلى الشعر الحق، وتجعل من الشعر "روح يناجي روحاً، ووجدان يخاطب وجداناً"، كما يقول عبدا لله عبدالجبار (١٠).

وهذا يجاوز بالشعر ما يتخيله الكثيرون من أنه "لفظ ومعنى فحسب، فالأدب قبل كل شيء هو المظهر الخارجي للتصور الصادق الذي يصطخب في صدور الأحياء

<sup>(</sup>۱) يُنظر: د. عبدالفتاح الديدي، الأسس المعنوية للأدب، ص (٧٣) (الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الثانية ١٩٩٤م).

<sup>(</sup>٢) أينظر: قطرة من يراع، ص (٣٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ديوانه، المقدمة بقلمه حـ٥ ص (٣٨٨) .

<sup>(</sup>٤) مقال أمين مدني، يُنظر: مجلة المنهل، المجلد ٣ جـ٤ السنة ٣ (ربيع الأول ١٣٥٨هـ) ص (٥) .

<sup>(</sup>٥) يُنظر: الفلالي، المرصاد، حـ ١ ص (١٩).

<sup>(</sup>٦) أينظر: المرجع السابق جـ٢ ص (١٣٥).

المحسين، ويجيش في نفوسهم"(١)؛ ورأى فقي هنا يقيرب من رأي المازني السابق في أن الشعر خاطر لا يزال يجيش بالنفس حتى يجد مخرجاً ويصيب متنفسا(١).

ويراه العواد "قطعة من نفس [الشاعر] تعبر عما يحسه، أو تعرفه هذه النفس"(").

ليس الشعر إذن كلاماً منظوماً، وأوزاناً وقوافي، رغم أساسيتها في البناء الشعري، إلا أنها تعد صناعية، قد يقتدر عليها الشاعر وغيره، ولكن الشعر "شعور ومشاعر وتموجات نفسية تموج داخل النفس، تفسح للإنسان آفاقاً عليا" كما يرى العواد<sup>(2)</sup>، وبالتالي "فالأدب ليس بلهو أو زخرف من القول تُزَجَّى به أوقات القراغ"<sup>(3)</sup>، بل هو إحساس وتعبير، إذا نضبت النفس: "الإنسانية منه، نضب إحساسها، وعندما تكبر النفس تكبر أفكارها وآدابها، ومتى ضاقت وصغرت صغرت الأفكار، وصغر معها الأدب<sup>(1)</sup>.

وعند إعادة النظر في الرؤى النقدية السابقة الي تكشف ماهية الأدب كما يتصورها بعض أدباء الحجاز ونقاده. نجدها أنها رؤى تنطلق من داخل التجربة، ومن نفسية القائل، وتنادي بوجوب تواجد الروح الشعرية في النص، أياً كان نوع التجربة.

فالصدق الفي مقوم أساسي من مقومات التجربة الشعرية عند الشاعر الحجازي، ونقصد بالصدق الفي "صدق الإحساس، وصدق التعبير"، وصدق التعبير

<sup>(</sup>١) يُنظر: رأي لمحمد حسن فقي، وحي الصحراء، ص (٤٤٤) لمؤلفيه محمد سعيد عبدالمقصود، و عبدا لله بالخير.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الشعر غاياته ووسائطه، ص (٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: من وحي الحياة العامة، الأعمال الكاملة، حـ ١ ص (٥٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: محمد باعشن وعبدالحميد مشخص، العواد قمة وموقف، ص (٣٨١-٣٨١) .

 <sup>(</sup>٥) يُنظر: العرواد، تراملات في الأدب والحيراة، ص (١٢٦) مطبعة العرام العربري - القاهرة ١٣٦٩هـ.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص (١٩١).

لا يتأتى إلا بعد صدق الشعور، وعندما يختل الترتيب تفسد صورة التجربة....لأنها فقدت عنصر الصدق، الذي يفقد التجربة كل جمال (١)، "والصدق هو الفارق بين العطاء الكامل، والعطاء الناقص عند العواد (١).

وهكذا نرى أن الشعر الحق يجب أن يكون "صورة صادقة للنفس، وحالاتها من الإنقباض والإنشراح، واللذة...وغيرها من حالات النفس....وإلا فهو كلام منظوم مقفى يتصل بالقول الجاف، والفرق عظيم بين شعر ينبع من القلب، وبين كلام منظوم مقفى يمليه الجمود أو التقليد".

فالشاعرية كما هو ظاهر هي القائد والموجه للشاعر، والتجربة الصادقة تلح بالخروج إذا هي رزقت موهبة شعرية متدفقه، وبهذا المفهوم للشعر، ليس من السهولة أن يتخلى الشاعر عن شاعريته، فهو ليس صانعاً يتصرف في القول متى شاء، بل هو مسير للتجربة، ومن هذا المنطلق فإن الفلالي يؤكد هذا حينما يخاطب محمد سعيد العامودي، وقد تنحى عن الشعر وقوله، يقول الفلالي "ولكن نريد أن نسأل هل النفس الشاعرة تستطيع أن تتخلى عن الشعر، سواء كانت مؤمنة به أو كافرة...؟ (وهو استفهام إنكاري كما يبدو، فالفلالي يؤكد أن) "كفر الإنسانية كلها بالشعر لا يستطيع أن يجرد النفوس الآدمية من عواطفها وانفعالاتها..." "ث.

وكأني بالشعر والشاعر عند الفلالي الشاعر والناقد الحجازي روح خفية متمردة، مستعصيه، تسيّر الشاعر، ولا يسيرها، ولا يملك إزاءها إلا الانقياد والإذعان.

"وما الشعر في النفس الشاعرة؟ أليس هو ظاهرة طبيعية، والشاعر حينما يتفجر الشعر في نفسه لا يستطيع رده"(٥)، تلك الذاتية، وهذه البنى الشعرية المتحددة التي تكون الشعر "أعادت للشعر خصائصه ومعناه الأصلى، فأصبح يساير الفن الحديث في

<sup>(</sup>١) يُنظر: العطار، قطرة من يراع، ص (٣٢).

<sup>(</sup>٢) أينظر: مشخص، باعشن، العواد قمة وموقف، ص (٧٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: المقالات، ص (٣٩-٤٠) ، نشرت المقالة سنة ١٣٥٨هـ .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: المرصاد، جـ٢ ص (١٢٢).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص (١٨٤-١٨٥) .

 $(\Upsilon)$ 

تلك الدعوة إلى حقيقة الشعر في الحجاز لم تكن دعوة فردية، أو متخفية، بل كانت دعوة تجديدية، أحسها المقلدون من الشعراء، وأنها مناهضة لتقليدهم.

يقول أحمد الغزاوي موجهاً أبياته للعواد، أحد دعاة التجديد في الحجاز:

والَّــذِيْ قُلْتَــهُ الضَّلِيْــعُ الشَّــديْدُ وَهْـو الرُّشْـدُ والهُـدَى وَالخُلُـودُ (٢)

أيُّه ذَا الله ذي تواضع شكراً إنَّما أنْت في البيانِ الجيادُ كيف لا أوثر السكوت وأصْغِي أنَا مَا قُلْتُهُ تَظَالَعَ ضَعْفًا مَسازَجَ السرُّ وْحَ وَحْيُسهُ فَهْسوَ حَسيٌّ

ويقول العواد وهو يسم الدعوة المقلدة بالسخف، والضعف :

تَلَــتْ غَيْرَهَـا وفي الكُــلِّ مَقْتَــلْ وفي سُمِها البِلهُ الْمُسنَزَّلُ يُسدّوِّي على الضعافِ فَتجْفُلُ

هَــنهِ حَمْلَـةُ الْخُلُـوْدِ عَلَـى السُّـخْفِ الرِّضــا في غذائهـا للحفِيـينَ وكذاك الرَّفِيْكُ مِن أَدَبِ الجَدِّ

فهى دعوة تحديدية، مقصودة لذات التجديد، موجهة لهدم التقليد، والشعر البارد، لها أعلامها الجددة وتكاد أن تكون مدرسة حجازية، لو وجدت الإعلام المساند الذي يدوى بها في الآفاق.

وهي دعوة قامت بإزاء دعوات التجديد قي القصيدة العربية في العالم العربسي.

وفي مصر دعوتان للتجديد آنذاك، دعوة الديوان، ودعوة رابطة الأدب الحديث المنبثقة عن أبوللو التي لم تجد متنفسها إلا حين هدأت ثائرة جماعة الديوان.

وفي تصوري أن صوت العقاد العملاق، لم يكن يدع أيّ صوت إلى

<sup>(</sup>١) يُنظر: مقال بعنوان "المقلدون والشيوخ"، عبدالكريم نيازي، مجلة الأضواء، العدد (١٩) (الثلاثاء ١٣٧٧/٤/٦هـ) ص (٤) .

<sup>(</sup>٢) أينظر: عبدالسلام الساسي، نظرات جديدة في الأدب المقارن، ص (٥٥). ويُنظر: د. مسعد العطوي، أحمد الغزاوي، القسم الثاني جـ١ ، ص (٧٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ديوان العواد، جـ٢ ص (٩٩-٥٠).

جانبه حتى توفاه الله. وقد تبدى من خلال الحديث السابق أن نقاد الحجاز في تلك الفترة "العطار والعواد، والفلالي" وغيرهم كانوا إلى العقاد وجماعة الديوان أقرب، وحينما قلت إن عظمة جماعة الديوان وخلودها كان في منهجها الذي اعتمدته لنشر أفكارها ورؤاها لم أكن مبالغاً، فقد استطاع كتاب "الديوان" وما تبعه من آراء نقدية ثائرة أن يلفت الأنظار - وبقوة إلى دعوتهم.

( ( )

ومما أثارته جماعة الديوان، وعرفت به، وقوفها ضد شعر المناسبات فما حقيقة ذلك؟

الحق أن جماعة الديوان، هاجمت الشعر البارد الذي لا يعدو كونه أوزاناً وقوافي، وتعداد أسماء وأحداث، دون أن يكون للشاعرية قسم فيه، أما المناسبة في ذاتها ففي تصوري أنها لم تُهاجم من جماعة الديوان، ولا من نقاد الحجاز، ذلك أن كل قصيدة في الواقع لا تخلو من مناسبة، ودواوين شعراء الديوان فيها شعر كثير في مناسبات متعددة، ويبدو أن ارتباط قصائد المناسبات بالشعر البارد الذي لا يحمل روح الشاعر، ومهاجمة الديوان له هي التي ولدت هذا الفهم لموقف جماعة الديوان.

وفي شعر العقاد الذي وقف أمام شوقي في قصائد كتاب الديوان، في شعره قصائد كثيرة من هذا القبيل، ففي استقبال سعد زغلول، أثناء زيارته لأسوان سنة ١٩٢٣هـ - أي بعد إصدار كتاب الديوان بسنتين - يقول العقاد قصيدة منها:

ياسعْدُ خُبُّكَ فِي النفوسِ عميمُ وخصومُ مَجدِكَ همْ لِصْرَ خصومُ حَسَدوا عُلكَ فَآذَنوكَ بكَيدِهِمْ والكَيدُ شاهرُ سيفِهِ المهزومُ

ولهم في الإخوانيات شعر كثير، فالمازني يذكر العقاد في أكثر من موضع من ديوانه يقول:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ديوان العقاد، حـ٤ (٣٨٠-٣٨١).

لا تُصَـدُقْ مَقَـالَتِي يَـاصَدِيْقِيْ أَنَا فِي مِصْرَ فِي فَلاَةٍ وَإِنْ كَاْ/نَـتْ مُقْبِلاً مُدْبِراً كَما حَارَ فِي الصَّحْرَ

ويقول مخاطباً شكري:

إنَّ كِلَيْنَ وَاجِ لَهُ مُتَجَلِّكُ وَاجِ اللهُ مُتَجَلِّكُ وَاجِ اللهُ مُتَجَلِّكُ مُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

واغْتَفِرْ كِذْبُةً عَلَى غَيْر عَمْدِ رِيَاضَا أُعَالَى غَيْر عَمْدِ (م) رِيَاضَا أُعَالِمُ العَيْسِشُ وحدى (م) اء مَنْ ضَلَّ عَنْ طَرِيْتِ الرُّشْدِ (۱)

يَخْطُوْ إِلَى الغَايَاتِ خَطْوَ مُقَيَّدِ لَهْفِسَىْ عَلَسَى وَرَقِ الْمُنَسَى الْمُتَبَسِدِ يَحْوِيْنَ مَرْهُوْبُ الصِّلاَلِ الشُّرَدِ (٢)

وفي شعره قصائد كثيرة من هذا النوع، فهل يعد هذا انفصاماً بين النظرية، والتطبيق؟! (٣)

إن الحكم في هذه القضية بالذات يجب أن يكون مقيداً ومحدداً، وموجهاً لذات النص الشعري، فطريقة معالجة العقاد والمازني في النماذج السابقة غير طريقة شوقى في رثاء أبيه الذي سبق معنا، مع أن تجربة الموت كان يجب أن تكون أعنف، وأقرب للمناسبة الشعرية الصادقة، وهذا لا ينفي شاعرية شوقى في قصائد كثيرة غير هذه. ويبقى النص والتجربة الشعرية هي المحور الذي يجب أن يدار عليه الحكم النقدي.

وقد تجد من يتهم العقاد مثلاً بجفاف الشاعرية، وعدم روائها، ويدعي أن دعوته لم يستطع تطبيقها على شعره، وهذا تعميم غير مقبول على إطلاقه، وإن صدق على قصيدة، أوقصائد (أ)، فللعقاد فرائد مثل قصيدته ترجمة شيطان (أ). وسيكشف البحث نماذج من شعر العقاد الحق لا تنكشف خباياها الشعرية إلا بعد معاودة ونظر.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ديوان المازني، جـ ٢ ص (٢٠١) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ديوان المازني، حـ٢ص (٢٦٩) . و(الصلال) الأفاعي - وفي المعجم الوسـيط "هـي الحيـة من أخبث الحيات"، يُنظر: حـ١ ص (٥٤١) .

 <sup>(</sup>٣) يُنظر: مثلاً في ديوان العقاد، جـ٧ ص (١٠٠-٦٠٢).
 ويُنظر: ديوان المازني، جـ٢ ص (١٩٩)، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ديوان العقاد، حـ٣ ص (٢٧٨) ، وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) رأي الأديب الشيخ علي الطنطاوي في شعر العقاد أن أكثره لا شعر فيه، مقابلة علمية مسلحلة، حدة (١٤١٨/٨/١٣هـ).

وكذا تجد من يدع نصوصاً شعرية جميلة لشاعر مثل محمد حسن عواد وهو من نادى بحقيقة الشعر أو صدقه في التعبير عن ذات الشاعر، معتمداً على نص شعري مثل قصيدة "أنا والليل" فيقوم شعر العواد من خلال هذا النص ويتوجه إليه بمشل قوله "...إن هذا يا أستاذ ليس من الشعر في شيء، ولا يمت إليه في شيء... أستغفر الله! إنه يمت إليه بالوزن، والقافية..." (1)

ويُعَرِّف العواد بالشعر وهو سيد العارفين كما يقول "إن الشعر ليس هذياناً كهذيان المحموم، وليس هو رصف الألفاظ كما ترصف الحجارة، وليس هو إتقان الأوزان، وليس كلاماً عادياً، لا يحرك نفساً...الخ"(٢)، وينسى في غمرة النقد المنفعل أن العواد هو رائد من أوائل من دعى إلى تجنب نقداته اليتي وجهها له، ولئن خالفه التوفيق في قصيدة لقد وافقه في قصائد.

وإن عذر الفلالي بحكم الفترة الزمنية، التي وجد فيها إذ كان النقد انطباعياً تأثرياً في الحجاز، فإني لا أجد له ما يبرره حينما أجد مثل الدكتور محمد مندور لأسباب ومعارك نقدية بينه وبين العقاد (٣)، ينحي قدسية النقد ليلتقط أبياتاً مفردة من شعر العقاد من مثل قوله:

يقول مندور: فعبارة إن النحوم حسان، لا تقل إبتـذالاً عن عباراتنا العامية "النحوم حلوة".

ويتهمه في "هدية الكروان" في بعض أبياتها "إنها تحمل رؤية شعرية سعرية سعيفة" (٢).

<sup>(</sup>١) هو الفلالي، يُنظر: المرصاد، جـ٢ ص (١٦٤) .

<sup>(</sup>٢) أينظر: الفلالي، المرصاد، حـ١ ص (٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: طرفاً منها في كتاب د.محمد مندور، معارك أدبية، ص (٣٧-٤٨). ويُنظر: كتاب عامر العقاد، معارك العقاد الأدبية، ص (١٠٧-١٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ديوان العقاد، حـ٦ ص (٤٧٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ديوان العقاد، حـ٦ ص (٤٧٦) .

<sup>(</sup>٦) يُنظر: الشعر المصري بعد شوقي، ص (٦٠-١٠).

ومما سبق يتضح لنا أن جماعة التجديد في الحجاز قد دعت إلى مشل ما دعت إليه جماعة الديوان، من وجوب تحقيق الشعرية في الشعر، متجاوزة بذلك شكل النص واعتماده على الإيقاع، من وزن وقافية، إلى ربطه بتجربة شعرية تتصل بأغوار نفس قائله، وذاتيته، بعيداً عن الموضوع؛ فالذي تنشده جماعة الديوان، وجماعة التحديد في الحجاز هو صدق التعبير عن التجربة الشعرية، والتفاعل معها، شم إجادة التعبير عن تلك التجربة في صورة شعرية مناسبة.

\* \*

### الهبحث الثاني: صلة الأدب بالحياة بين جماعة الديوان ونقاد الحجاز ( ١ )

إن الشاعرية الحقة التي دعت إليها مدرسة الديوان، لا تتعارض إطلاقاً مع وظيفة الشعر في الحياة، وحينما دعت مدرسة الديوان إلى الذاتية، كان مقصودها – كما اتضح سابقاً – صدق تعبير الشعر عن تجربة انفعل بها الشاعر أياً كان نوع هذه التجربة، وبرهن البحث على هذه الرؤية بنماذج من النقد النظري، والتطبيقي، واتضح من النماذج السابقة أن شعراء الديوان لم يكونوا بمعزل عن الحياة، أو يعيشون مع ذواتهم في برج عاجيّ، وهو ما فسره العقاد بقوله "الشعر الصادق يعبر عن كل نفس، وهو بذلك يعبر عن المجتمع بأسره ويؤثر فيه، ولذا نعده شعراً اجتماعياً، وإن لم يدون حادثاً قومياً" (١٠).

ويصحح العقاد ما اتهموا به من التعالي على الشعر الإنساني والاجتماعي، بأن دعوتهم - كما سبق - هي لتصحيح الشعر، والبحث عن روح الشعر أياً كان موضوعه يقول ..."إن هذا الشعر القومي والشعر الاجتماعي شعر إنساني، ما في ذلك شك، ما دام مصحوباً بالعاطفة المعبرة وما دام هدفه الخير، والجمال والحق...".

ويقول شكري "...ينبغي للشاعر أن يتذكر حتى يجيء شعره عظيماً أنه إنما يكتب للعقل البشري، ونفس الإنسان أين كان، وهو يكتب لكل يوم، وكل دهر...وهذا ليس معناه أنه لا يكتب أولاً لأمته المتأثر بحالتها، المتهىء ببيئتها"(").

ودليل ذلك دواوينهم الشعرية التي تكشف عمق صلاتهم الاجتماعية، حتى شكري الذي "عيني بالشعر الوجداني الذاتي، قد عرج على بعض آفاتنا الإجتماعية"(1).

والعقاد ممن التصقت به تهمة التعالي على الناس والحياة، وقد اجتهد الأستاذ

<sup>(</sup>١) يُنظر: عمر الدسوقي، في الأدب الحديث، حـ٢ ص (٢٥٥) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: المرجع السابق، حـ٢ ص (٢٥٦) .

<sup>(</sup>٣) أينظر: دراسات في الشعر العربي، ص (٢٤٣) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: عمر الدسوقي، في الأدب الحديث، حـ٢ ص (٢٥٠) .

أحمد الشريف مقدم ديوانه في إثبات القول إنها آراء غير منصفة، إذ كان العقاد يهتم كثيراً بواقع الحياة اليومية، وكتب الشريف في مقدمة الديوان مبحثاً حول "العقاد بين البرج العاجي وواقع الحياة"(١).

ومن أقوال العقاد التي تؤكد اقترابه من الحياة واهتمامه بأحداثها قوله: "ومن كان يماري في هذا القول فليراجع التاريخ، وليذكر أمة واحدة نهضت نهضة احتماعية فلم تكن نهضتها هذه مسبوقة أو مقرونة بنهضة عالية في آدابها"(٢).

ويقول الشريف "والحقيقة في العقاد أنه كان يهتم بواقع الحياة اليومية أكثر من اهتمام المتباكين، والعيابين الذين ينقدونه"(٣).

وعلى عكس هذا الفهم لدعوة جماعة الديوان، فهي تقترب كثيراً من الحديث عن أمور الحياة العامة، بل قد تكون إحدى أساسيات دعوتها، ولكن مزية الشاعر "ألا يحصي الأشكال والألوان، بل يكشف عن لباب الأشياء وصلتها بالحياة"(أ). والتقاط التجارب الشعرية العادية، وصياغتها إبداعاً يتجاوز القشور إلى اللباب أمر يقدر للشاعر.

وللعقاد وصاحبيه نماذج من ذلك، فله قصيدة "فلورة" أو تكريم الكلاب" وهو يصرح في مطلع القصيدة أنها ليست رمزاً بل حقيقة -وإن كان يُشَكُ في ذلك- لأن أسلوب المعالجة فيها، أسلوب راق يحتمل الرمز، وتلك القصيدة نموذج على نماذج أخرى ستأتي لاحقاً.

<sup>(</sup>١) يُنظر: مقدمة ديوان العقاد، حـ ١ ص (٣١) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ديوان العقاد، مقدمة الجزء الأول، ص (٣٠).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص (٣١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: المازني، العقاد، الديوان في النقد والأدب، حـ ١ ص (٢٠-٢١) .

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ديوان العقاد، حـــا ص (١٠٨–١٠٩) .

وإذا كانت جماعة الديوان، قد دعت إلى تحقيق الشعر عند حديثه عن أمور الحياة العامّة، فإن تلك الدعوة قد سرت إلى نقاد الحجاز. فاعتبروا الحياة وظيفة من وظائف الشعر، وأنى للشعر أن يبتعد عنها، وأنى للشاعر أن يكون منغلقاً على عواطف نفسه وتأملاتها، دون أن يولي الحياة اهتماماً. ومن هنا نرى أن دعوة جماعة الديوان في مصر أو الحجاز كانت مزيجاً فكرياً من مذاهب ومرجعيات ثقافية متعددة، ولدت دعوتهم التحديدية. فليست خالصة للرومانسية، أو الواقعية، أو البراث، بل مزيجاً من هذا كله محورها الشاعر، الإنسان.

وتشارك جماعة التجديد في الحجاز جماعة الديوان الرأي أن الأدب لا يعيش بمعزل عن الحياة العامة وشؤنها.

يقول عبدالسلام عمر في مقال بعنوان " مهمة الأدب في الحياة" يقول:

"للأدب مهمة في الحياة هي أن يترجم شعور الناس من أفراد وجماعات بصورة واضحة تستطيع أن تفهم منها أفكارهم وعواطفهم ودقائق تأملاتهم"، (ويرى أنه) "يبعث في النفس بكل ما فيها من عواطف، وأحاسيس شرارة النهوض، والاهتمام، فتندفع إلى السبيل وتعمل وتجد تحت تأثير المنبه النفساني.."(")، وهو يشارك بهذا العقاد في ربطه نهوض الأمم بالأدب.

ويقول سرحان "لست أفهم للأدب معنى، ولا أقيم له وزناً ما لم تقو وشائحه بالحياة...حتى يتبطن أسرارها، ويستعرض صورها في أتم ما يكون الجلاء، والوضوح..." (٢).

وإذا كان العقاد أحذ على شوقي سطحية الشعر، وأنه لا يتحاوز القشور إلى اللباب(٣)، فإن سرحان يرى أن الأدب لا يكون حقيقاً بالسحر

<sup>(</sup>١) يُنظر: عبدالمقصود وبالخير، وحي الصحراء، ص (٣٣٨) .

<sup>(</sup>٢) أينظر: أحمد المحسن، شعر حسين سرحان، ص (٤٨) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الديوان في النقد والأدب، حـ ١ ص (٢٠) .

ما لم يتوغل الذرى العالية، وينفد إلى اللباب المطمور بالقشور" "وهو متأثر بجماعة الديوان في هذا الرأي" فصلة الأدب بالحياة أمر محمود عند جماعة الديوان والحجازيين، على أن يرتقى الأدب في التعبير عن أمور الحياة حتى يهز النفوس، ولا يرى عبدالقدوس الأنصاري أن ثمة تعارضاً بين الأدب والحياة، بل يرى أو ينادي بأن الأدب للحياة ".

ولعله من هذا المنطلق كانت وقفة جماعة الديوان في مصر، ووقفة شعراء الحجاز أمام الشعر الرمزي الذي يرى العطار "أنه مطية سهلة لمدعي الأدب...، وأن صاحب الأدب الرمزي ضعيف في التعبير والشعور، يريد مواراة ضعفه بهذه الوسائل...(وينتصف العطار من هؤلاء الرمزيين الذين وجهوا حملتهم إلى زعماء المدرسة الحديثة من أمثال العقاد) "الذي يرى عطار أن صفحة مما كتبه العقاد تعدل كل ما كتب الدعاة المتحذلقون".

والحق أن الأدب الرمزي لا ينم كله عن ضعف في المقدرة الشعرية، ولكن ربما قصد العطار إلى الضعف في القدرة على التصريح والمواجهة.

<sup>(</sup>١) أينظر: أحمد المحسن، شعر سرحان، ص (٤٨) .

<sup>(</sup>٢) رأي لأحمد المحسن - المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: "الشعر والحياة"؛ مقال لعبدالقدوس الأنصاري، صحيفة البلاد السعودية، العدد (٢٨٢٦) (٤/ربيع الأول ١٣٨٨هـ).

<sup>(</sup>٤) أينظر: قطرة من يراع، ص (١٦-١٧).

إن دواوين شعراء الديوان في مصر ومن تأثرهم في الحجاز تكشف بما لا يدع بحالاً للشك أنهم لم يكونوا في برج عاجى يعيشون مع أنفسهم، بل كانوا إلى الحياة أقرب، ويعد الديوان في هذا المقام خير دليلٍ لإثبات التوجهات الشعرية للشاعر، وإن نظرة عجلى على دواوين شعراء مصر والحجاز لتكشف لك عن عمق هذه الصلة؛

لو جعلنا نموذجاً على هذا التواصل الاجتماعي بإذاعة لندن التي تعد موضوعاً اجتماعياً مشتركاً بين شخصيتين إحداهما من جماعة الديوان في مصر، والأخرى من الحجاز وقد كتب العقاد قصيدة "إلى المستمع العربي بلندن"(١)، ولعلها قد نبهت العواد إلى هذه الإذاعة فكتب هو الآخر قصيدته "جبل طارق" يقول في تقديمها "وقد جَعَلَتْه هيئة الإذاعة البريطانية أحد مواضيع مسابقتها الشعرية لعام ١٩٤٥م / ١٣٦٥هـ فنظمنا القصيدة التالية"(١)، وله قصيدة "الحرب الخفية في أوربا" حصلت كما يقول في مقدمتها على الجائزة الأولى في حدة، والثانية في لندن لمسابقة عام ١٩٤٥م مطلعها:

لَقَدْ لَبَّسُوْهَا لِبْسَـةَ المَتَفَضِّلِ وَقَدْ نَظَّمُوْهَا فِي فُنُـونِ تَحَيُّـلِ

ولعل تحديد هذه الإذاعة بالذات بالاهتمام من الديوانيين يعود إلى احترام هذه الإذاعة للغة العربية، وتقديم موضوعاتها في صورة عربية سليمة، وهو الأمر الذي تحمد له هذه الإذاعة التي وافقت سلامة لسانها، وحرصها على المحافظة على اللغة وافقت ما دعت إليه جماعة الديوان واهتمت به. وإليه يعزى احترام المستمع العربي لهذه الإذاعة (\*).

<sup>(</sup>١) أينظر: ديوان العقاد، حـ۸ ص (٧٣٠) وستأتي.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ديوان العواد، حـ ٢ ص (١٦١-١٦١) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، حـ٢ ص (٢٠٢-٢٠٣).

<sup>(\*)</sup> أنشئ القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية عام ١٩٣٨م.

ومن الموضوعات الاجتماعية المشتركة ما كتب حول الزعيم الهندي "غاندي" وقد تناوله العقاد، وكتب حوله مقالتين في كتابه الفصول (١)، وله فيه قصيدة في ديوانه (١). وكتب عنه شحاته في الحجاز قصيدة هزلية على منوال قصيدة لشوقي في غاندي ومطلع قصيدة شحاته:-

## 

وقد تتخذ البساطة في التجربة الاجتماعية أبعد من هذا، وإنك لتعجب للرجل الجاد صاحب العبقريات الإسلامية ذي المائة مصنف أو يزيد، يكتب قصيدة عن كلبه (بيجو) تربو على أربعين بيتاً، ويقدم لتلك القصيدة في ديوانه بمقدمة تتكون من ثني عشرة صفحة؛ كل ذلك حزناً على آل قطمير كما يسميهم العقاد (ئ). وله في ديوانه عدد كبير من القصائد التي سماها الفكاهيات، وله ديوان "عابر سبيل" الذي يقول في مقدمته "أنه يسرى [عابر سبيل] شعرا في كل مكان "(٥).

وللحق فإن مثل تلك القصائد لا تخلو من حكمة وتأمل، ومع أن أسلوب التقاط التجارب البسيطة والتعبير عنها أسلوب معهود في الشعر العربي، لكن المعالجة قد تبدو جديدة لدى شاعر العصر الحديث.

تلك الرؤية الشعرية التي تجاوز بالشعر الأبراج العاجية، وتنزل به من عليائه، ليعايش التجارب الاجتماعية البسيطة، سرى إلى شعراء الحجاز، فوجدت الشعر يخرج من القصور إلى الدور، إلى المقاهى، وأصبح يلحق أكثر شعراء الحجاز دواوينهم بما

<sup>(</sup>۱) يُنظر: العقاد، الفصول، ص (۲۳۸) وما بعدها (دار الكتاب العربي - بميروت - الطبعة الثانية ١٣٧٨هـ، ١٩٦٧م).

<sup>(</sup>٢) أينظر: العقاد، ديوانه، حـ٥ ص (٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: حمزة شحاته، ديوانه، ص (٣١٩) (شركة تهامـة للنشـر - مطـابع الأصفهـاني - الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، ١٩٨٨م)؛

ويُنظر: قصيدة شوقي في الشوقيات حـ٤ ، ص (٨٣-٨٥) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: القصيدة والمقدمة في ديوان العقاد، حـ ٨ ص (٧٤١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: مقدمة ديوانه، جـ٧ ص (٥٤٨).

يسمونه متنوعات، أو مناسبات أو شيء من هذا.

فحمزة شحاته الشاعر الحجازي يجعل في ديوانه قصيدة طويلة تزيد على الثمانين بيتاً تناول فيها "الخفافيش" مبيناً تميزها وفضلها، مستكنها حقائقها، مطلعها:

أطلنا.. وأوجزنا سُدَى في عِتَابها فهل نـــرّاخى بعــد ذا عــن عِقَابها (١) وله قصيدة أخرى بعنوان "نقيق الضفادع" منها:

نقّت شفادعُ غيْلِ فاستطارَ لها فيما رأت بعَماها ألف تمساح سبحان واهب هذا الضعف سطوته في غائض من فُضُولِ الماءِ ضحضاح

ومع الاعتراف بانسحاب التجربة عند شحاته إلى إفاضات رمزية إلا أن التجربة الشعرية التي تبدو للعيان التجربة الشعرية التي تبدو للعيان سطحية.

ومن تلك النماذج نماذج تدخل فيها التجربة مداخل شعبية لتعيش في مدرجات الرياضة التي لا زالت طائفة من المجتمع لا تؤمن بدورها الاجتماعي والنفسي فضلاً عن اللياقي.

فبعد مباراة رائعة - كما يقول العواد- كتب قصيدة أسماها "تحية الفن للفن" (") وفي لاعب كرة كتب سرحان قصيدة أحرى مطلعها:

قُــلْ [ لِعَلـــيّ ] إِذَا مَضَـــي وَغَــدَا أَبْقَيْـتَ لِــيْ فِي حَشَاشَــتِيْ كَمَــدَا

وهما قصيدتان رغم بساطة تجربتهما نجد فيهما رؤية شعرية جميلة، وتصويراً بارعاً. أنه لا تعارض بين تناول هذه الموضوعات، وما أثبته البحث سابقاً من رؤية جماعة الديوان للشعر وحقيقته، فالشاعر المتمكن هو الذي يرتقي بمثل تلك الموضوعات ليخلق منها تجربة شعرية حية نابضة بالحيوية والحركة، فيوسع بهذا دائرة الشعر، أن بناء تجربة شعرية

<sup>(</sup>١) أينظر: ديوان شحاته، ص (٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) أينظر: ديوان شحاته، ص (٣٣١) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ديوان العواد، حـ ٢ ص (١٥٧) .

<sup>(</sup>٤) أينظر: أحمد المحسن، شعر سرحان، ص (٤٧٠) ، نصوص شعريه غير مطبوعة .

على غير مثال سابق، وابتداع موضوع، وإحادة تصويره، وإن التقاط موضوع بسيط، والتحليق به في سماوات الأدب الراقي لهو العظمة الإبداعية اليق تحسب للشاعر (\*).

(\*) يمكن للمزيد عن "صلة الأدب بالحياة" عند جماعة الديوان وشعراء الحجاز مراجعة النصوص الآتية:

## أولاً: جماعة الديوان:

| ملاحظات   | الجزء والصفحة | الشاعر  | القصيدة           |
|-----------|---------------|---------|-------------------|
| ۱۰۶ أبيات | جـ٧ ص٥٥       | العقاد  | بيت يتكلم         |
| ۱٤ بيتاً  | جـ٩ص٤٧٧       | العقاد  | تهنئة بمولد       |
|           | جـ ١٦٢ ١      | العقاد  | رثاء أخ           |
|           | جـ٢ص٢٧٦       | المازني | إلى العقاد        |
|           | جـ ٢ص٣٣٨      | المازني | محمد وعزوز        |
|           | جـ ٢ ص ٣١٩    | المازني | في الرثاء         |
|           | جـ ٨ص٤ ٢١     | المازني | الشتاء في انجلترا |
|           | جـ ۸ص۲۲       | المازني | الأندلس العربية   |
|           | جـ اص٥٤،٥٣    | شکری    | مرثية قاسم أمين   |

#### ثانياً: شعراء الحجاز:

|               | 7                             |                 |                            |
|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| ملاحظات       | الجزء والصفحة                 | الشاعر          | القصيدة                    |
|               | ديوانه جـ٢ص٢٥١                | العواد          | تحية العقاد                |
|               | ديوانه وداعاً أيها الشعر ص ٦٥ | أحمد محمد جمال  | آمنت بالعقاد               |
|               | ديوانه جـ٢ص١٠٥                | العواد          | كفاح الجزائر المقدس        |
| ٣٩بيتاً       | قدر ورجل ص٣٣٣                 | محمد حسن فقى    | دموع وخلود"في رثاء العقاد" |
|               | دیوانه مج جـ۱ص٥٦٢             | حسن القرشي      | حسناء النيل                |
|               | طيرو الأبابيل ص٧٢             | إبراهيم الفلالي | علىضريح أمي                |
| ط۱/۲۲۲۱هـ     | الهوى والشباب ص١٢٣            | العطار          | من ليالي القاهرة           |
| قيلت في مطربه | بحموعة النيل ص ٥٠٥            | طاهر زمخشري     | أم كلثوم                   |
|               | بمحموعة النيل ص ٢٤٤           | طاهر زمخشري     | هدية الكنانة               |

### الهبحث الثالث: ارتباط (الشعر بالفكر والعلم) عند جماعة الديـوان، ونقاد الحجاز

يوصف الشعر العربي بالغنائي؛ وتكاد تكون هذه الصفة مرادفة للعاطفة، والوحدان؛ لكنك تجد عند جماعة الديوان شعراً (\*) قد يخفت فيه شبوب العاطفة وتوقدها، وترى من خلال نصوصه أنه يتصل بالفكر أولاً، ويحمل معرفة، ورؤية فكرية، وربما تغلّبت على الشعور؛ فيبدو النص فاتراً شعرياً.

وتلك النماذج الشعرية الفكرية - إن صح التعبير - اكتسبها الشعر الحديث من الحياة الجديدة التي استحالت في عصرنا؛ بفعل العلمية المنظمة، والتقنية الجديدة، فظهرت علوم كالفلسفة، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، وعلوم تطبيقية. وتلك الحياة الجديدة استدعت عند الشاعر الذي يحمل روح التجديد، استدعت شعراً يجيد التعبير عنها، ويتصل بالحياة القائمة على الجديد، والمخترع المبتكر.

ونتذكر تأثير تلك الروح العلمية التي سادت في العصر العباسي على الصياغة الشعرية، وتأثير الفلسفة والترجمة على شاعر مثل أبى تمام، وربما المتنبي، وأبى العلاء وظهور ماعرف بالشعر الفلسفي والشعر التعليمي والأمر كذلك هنا أوسع تأثيراً، ففي العصر الحديث، وبالتحديد ما صاحب حركة التحديد عند جماعة الديوان التي كانت تنادي بالتحديد وهي محاطة بمستجدات الحياة الاجتماعية، والعلمية، في بداية النهضة الحديثة، والانفتاح على الاختراعات والعالم المفتوح، كل ذلك لابد أن يؤثر على التحربة الشعرية، ولابد أن يحجم العاطفة الشعرية، وأن يقارب بين الشعر والعقل والفكر حتى يستطيع أن يقترب من الحياة الجديدة...

وجماعة الديوان جماعة مجددة، تسعى إلى تحديث الشعر، ومن هنا فإنك تجد تأثيراً للعلوم، والتكنلوجيا، والاختراعات في آثار هذه الجماعة المجددة، مما يحتاج إلى استفاضة، يضيق المقام عنها هنا، وأحاول من خلال هذا المبحث أن أركز على الجانب

<sup>(\*)</sup> يُنظر في الباب الثالث، الفصل الثالث من هذه الدراسة مبحث بعنوان "الشعر وآليات العلم الحديث"، اشتمل على نماذج تطبيقية على شعر الفكر .

النظري الذي تضمن آراء جماعة الديوان، ولاسيما العقاد، في اتصال الشعر بالفكر، والتأمل؛ وأثر ذلك على الحجاز ونقاده.

يذكر أن تلك السروح الشعرية المتأملة التي تحمل الشعر فكراً، تختلف بين الشعراء الثلاثة؛ فغلبت الروح العاطفية على تأملات شكري، بينما ولدت حساسية المازني شعراً جمع العاطفة والفكر، حتى أطلق عليه شاعر التأملات النفسية (١).

أما العقاد، فقد غلب الفكر في شعره على العاطفة، وربما أركز هنا على العقاد؛ لأنه أكثر ثلاثة الديوان تأثيراً في شعراء الحجاز، كما أنه أكثرهم تغليباً للفكر في شعره. وإيثاره شعر الفكر راجع فيما يبدو إلى اقتناع ورؤية.. فحينما سمى العقاد إحدى قصائده "الغزل الفلسفي" أخيذ عليه ذلك، لكنه رد عليهم بما يفيد أن ارتباط شعره بالفكر والفلسفة ناتج عن اقتناع، يقول: "وقد أضحكني بعضهم حين سألني متباصراً، وهل الغزل الفلسفي مما يصلح لاستهواء الحبيب؟! ويقول معللاً هذا الإتجاه" إنك حين تناجي القمر لا تعني أنك تستهويه، أو تخاطبه بما هو أدنى إلى إدراكه، وإنك حين تحكي شعورك بالرياض والأزهار لا تفقه عنك الرياض، والأزهار، ولكنك تحكي وتتغزل لأنك تعبر عما في نفسك قبل كل شيء..فالغزل تعبر عما تشعر به" "".

فالعقاد ينطلق من مفهوم واسع للغزل يتحاوز الحبيسة والمرأة، وهو يرى بوجوب أن يكون لكل شاعر كبير فلسفة ينطلق منها في شعره (أوهو رأي يخالف رأي الدكتور محمد مندور الذي يرى أن الشعر -والغنائي منه خاصة - لا يتسع للفلسفة (٥)، وهي قضية سيأتي الحديث عنها في مبحث الشعر

<sup>(</sup>۱) يُنظر: د. محمد مندور، الشعر المصري بعد شوقي، ص (۹۹-۱۰۰). ويُنظر: د. محمد الشنطي، الأدب العربي الحديث، ص (۱۰۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر القصيدة في ديوانه، حـ٥ ص (٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: العقاد، مقدمة جه ص (٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: العقاد، ابن الرومي حياته من شـعره ص (٣١٩) (دار الكتـاب العربـي - لبنــان- الطبعـة السابعة ١٣٨٨هـ، ١٩٦٨م).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: د. محمد مندور، النقد والنقاد المعاصرون، ص (٨٩) (دار المطبوعات العربية للطباعق

وآليات العلم الحديث<sup>(١)</sup>.

وتهمة تغليب الفكر، وحفاف العاطفة، عرف بها العقاد، وقد حاول الأستاذ أحمد إبراهيم الشريف<sup>(۱)</sup> أن ينفيها عنه منطلقاً من مفهوم واسع للعاطفة، ويبدو أن ثمة تكلفاً في نفي حفاف العاطفة عن شعر العقاد، إذ هي حقيقة واضحة في كثير من شعره، وتنطلق من رؤية واقتناع كما ظهر، أن العقاد وأصحابه قصدوا إلى جعل الشعر الفكري، والتأمل الذهني، وظيفة أو سمة تضاف إلى غنائية الشعر العربي التي عرف بها.

والذي يهم أيضاً في هذه الإشارة ويسترعي الانتباه أن الدعوة إلى الفلسفة الشعرية إن جاز التعبير، أو ارتباط الشعر بالفكر بدلاً من كونه غنائيا عاطفياً قد انتقل إلى الحجاز؛ فوجدنا من نقاد الحجاز من ينادي باتصال الشعر بالعلوم، ومنها علم الفلسفة. يقول العواد:

"وواجب في نظرنا أن يتحد الشعر والفلسفة، وبعبارة أجلى أن يكون شعر الثقافة الحديثة في العصر الحاضر فلسفياً عميقا"(").

فالعواد يرى أن من متطلبات الثقافة الحديثة وجود شعر يتناسب معها، على ألا يفقد الشعر شاعريته "فالفرق بينه - كما يقول - وبين "كانت" الفيلسوف هو الفرق بين بداهة الشعر وتأمل الفلسفة"().

وكأني بالعواد، يريد من الشعر، أو من الشاعر أن يلم بالعلوم والمعارف المتعددة، ويصوغها شعراً مؤثراً، وتلك مقدرة ليست بالسهلة على شاعر، معظم آلياته وجدانية.

<sup>=</sup> والنشر والتوزيع).

ويُنظر: د. محمد خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحديث، ص (٢٣٧) (طبعة المدني، الدار المصرية اللبنانية للنشر – القاهرة؛ الطبعة الأولى ١٤١٦هـ، ١٣٩٥م).

<sup>(</sup>١) يُنظر الباب الثالث، الفصل الثالث من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) يُنظر مقدمته لديوان العقاد، حـ ١ ص (٢٢) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) يُنظر كتابه تأملات في الأدب والحياة لمجموعة الكاملة، حـ ١ ص (٢٥) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: العواد، تأملات في الأدب والحياة، ص (٢٤) مطبعة العالم العربي - القاهرة ٩٣٦٩هـ.

ويرى الباعشن أن صلة الفلسفة بالشعر أوثق من بقية العلوم، ذلك أن طبيعة العلم -كما يقول- الاستقرار والبت، بينما نجد في طبيعة الفلسفة شيئاً من طبيعة الشعر، والأداب كلها من الترجيح، وتموج العواطف، وتجاوب أصداء النفسن لمعاني الالتفاتات الذهنية...إلى غير ذلك مما يستلزمه الخيال، ويستدعيه التأثير على النفس، ونقل الإحساس من مستواه إلى حيث يستحسن الأديب.

"ويلتقي الشعر والفلسفة في ذلك الانطلاق الذي تطلقه الخواطر العميقة... المسوقة بدافع البحث وجاذبية التصور، فيحلقان معاً في جو واحد يرسلان منه رسالة الشعر، ورسالة الفلسفة"(٢).

وبرغم ما قيل سابقاً من توثق صلة الشعر بالفلسفة إلا أن العواد يرى أن دائرة الصلة لا تكون بين الشعر والفلسفة فحسب، بل قد تكون بين الأدب عامة؛ الشعر والنثر، وبين العلوم عموماً، ولا يخصص علماً بعين بل على الإجمال، من علم النفس، وعلم الاحتماع، وعلم السياسة... إلخ، إذ ما قيمة الأدب وهو أجمل تعابير الحياة، إذا كان شيئاً فاقد الصلة بأكبر وسيلة تنظم أحوال الحياة "".

والحديث السابق يربط بين الشعر والفكر، وينتصر لشعر الفكر على العاطفة "ومن الخطأ الفاحش. أن يحسبوا أن الشعر لا يتصل بالعقل، وأنه فن من فنون الروح أو العاطفة، أو النفس الجياشة بشتى ألوان الإحساس، ليس إلا..." (3).

ويرى العواد أننا إذا سلمنا بتلك الخرافة -كما يقول - فإننا نخرج من صف الشعراء أعظم من يعتز بهم الشعر، فالشاعر يجب ألا يكون كائناً منطوياً على نفسه،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: محمد سعيد الباعشن، مقال في بحلة الأضواء، العدد (۸) (الثلاثاء ٣ محرم ١٣٧٧هـ، يوليو ١٩٥٧م) ص (٨) .

<sup>(</sup>٢) أينظر: المرجع السابق نفسه .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: العواد، تـأملات في الأدب والحياة، ص (٢٠،٥٠) مطبعـة العـالم العربـي، القــاهرة ١٣٦٩هـ.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: من وحي الحياة العامة، مجموعة العواد الكاملة، جـ ١ ص (٦٠٤) .

يداعب رؤاه وهواجسه، ولا يشعر أنه متواشج مع هذا العالم الزاخر"...

بل إن نقاد الحجاز في تناولهم لبعض الشعراء يأخذون عليهم كون شعرهم عاطفياً بعيداً من المسحات الذهنية، فسرحان ينعى على القرشي اتجاه شعره للعاطفة، وأنه "لانصيب لأي لفتة ذهنية في ديوان الشاعر...ويأخذ عليه أن العاطفة هي سيد الموقف"(٢).

وحول ديوان القرشي نفسه يرى العواد أن فقدان النزعة العقلية فحوة هائلة، وهي تعد إحدى سلبياته، وأن القرشي "يحاول إكمال ما نقصه من النزعة العقلية، بالنزعة الثورية أو الوجدانية" (٣).

وكأن ارتباط الشعر بالفكر عند هؤلاء النقاد ضربة لازب، أو ضرورى وحتمي، فسرحان في تقويمه لبعض شعر محمد حسن فقي يقول: "إذا أخذنا له على سبيل المثال عشرين قصيدة فلن نجد فيها معنى، ولا حتى لفتة ذهنية، أو نزعة فكرية..."(ئ)، وهذا رأي يخالف حقيقة شعر محمد حسن فقي، الغني باللفتات الذهنية "، وسرحان نفسه في شعره يعتمد على الفكر كما يقول المحسن ".

وبين الفكر والإحساس تكمن عبقرية الشاعر عند شكري، والعطار، فشكري يرى أن ميزة الشاعر العبقري هو "ذلك الشره العقلي الذي يجعله راغباً أن يفكر كل فكر، وأن يحس كل إحساس"( $^{(v)}$ ), ويرى عطار – في المقالات $^{(*)}$ – "أن من خصائص الشاعر العبقري انتباهه للفتات الذهنية، والمعاني الخفية المكنونة، والخواطر اليقظة،

<sup>(</sup>١) أينظر: المرجع السابق نفسه .

<sup>(</sup>٢) أينظر: "الأمس الضائع" مقال لحسين سرحان بصحيفة البلاد السعودية (١٣٧٧/١/٤).

<sup>(</sup>٣) أينظر: من وحي الحياة العامة، مجموعة العواد الكاملة، حـ ١ ص (٦٠٤) .

<sup>(</sup>٤) أينظر: أحمد المحسن، شعر سرحان، ص (٤٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ديوان قدر ورجل، الذي يعد خلاصة نتاج فقي، مع أنه أول دواوينه .

<sup>(</sup>٦) يُنظر: أحمد المحسن، شعر سرحان، ص (٤٩).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: دراسات في الشعر العربي، ص (٢٤٣) .

<sup>(\*)</sup> نشرت سنة ۱۳۵۸هـ.

والأحاسيس الصادقة تجول في نفسه الكبيرة... ونتيجة هذا الانتباه الدقيق؛ الإتجاه الفني، والفلسفي إلى الحياة المفعمة بالمعاني، الزاخرة بشتى المقاصد والأغراض العظيمة، والوصول إلى أقصى قرارات النفس"(١). ونموذج العبقرية الشعرية التي تحدث عنها العطار هنا هو عباس محمود العقاد(٢).

والحق أنه تبقى قدرة الشاعر على الجمع بين المعطيات العقلية، وبين المعاسة الشاعرة، هي الفيصل في هذه القضية، ولعل تركيز جماعة الديوان على هذه النقطة بالذات، وموسوعية الثقافة لدى الديوانيين في الحجاز وفي مصر، هو الذي ولّد عنيد شعراء الديوان كثيراً من الشعر الذي تغلب فيه طابع الفكر على الفيض الشعرى..والذي يحكم هنا هو مقدرة الشاعر على المواءمة بين هذه العطاءات الفكرية وروح الشعر التي نادت بها جماعة الديوان سابقا،. وتلك بحاجة إلى قيدرة كبيرة على تشرب هذه الثقافات، وإن شاعراً مثل إبراهيم فلالي قيد استطاع إلى حد كبير من خيلال النموذج التيالي أن يجمع بينها على صورة لا تفقد الشعر تأثيره ورواءه، وهيو القيائل " إن عصر المادة والعقل... لا يستطيع أن ينتزع من النفوس خواصها" "، فعن غيزو الفضاء يقول الفيلالي:

ضَاْقَتْ بِنَا الأرضُ الرَّحِيْبَةُ واستبَدَّ بِنَا الضَّجَسِرْ (م) فَتُوجَّهَ بِنَا الضَّجَسِرْ (م) فَتُوجَّهَ بَنَا الطَّجَسِرْ فَتُوجَّهَ بَنَا الطَّجَسِرِ فَتُوجَّهَ بَنَا الطَّجَسِرِ وَأَتَسِيرٍ فَيُ وَتَخْتَسِيرٍ وَأَتَسِيرٌ عَنَا النَّاسِكَ طَلاَتَسِيرٌ فَي مِنَّا التَّنَا وُودُ وَتَخْتَسِيرٌ (م) مَا التَّنَا الحُرِ والقَالَذَ (م) مَا التَّنَا الحُرِ والقَالَذَ (م)

فهو يعلل غزو الإنسان للفضاء، تعليلاً أراه فيه شاعراً بارعاً، فالأرض لم تعد هي تلك البريئة التي جعلها الله قراراً للإنسان، والتي كانت تحظى بقناعة الإنسان الأوّل فلم يفكر في الخروج منها إلى الفضاء. أما وقد أصبحت مكاناً للتناحر والقذر،

<sup>(</sup>١) يُنظر: المقالات، ص (٣٩-٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٣) أينظر: المرصاد، جـ٢ ص (١٢٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر ديوانه طيور الأبابيل، ص (٧٦-٧٧) (مكتبة تهامة - حدة - الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ.، ١٤٠٣م)

فقد اضطرت الإنسان إلى الهروب إلى الفضاء، علّه يظفر بالراحة التي فقدها على الأرض،.. وهذا نموذج لاستثمار التقنيات الحديثة، والعلوم المعاصرة، استثماراً شعرياً (\*).

\* \*

<sup>(\*)</sup> لتكتمل صورة هذا المبحث يُنظر: الباب الثالث، الفصل الثالث، مبحث: الشعر وآليات العلم الحديث.

و يُنظر: من نماذج ذلك قصيدة "الـذرة والصواريخ" لحسين عـرب، ديوانـه جــ ۲ ص (۲۷۳) (شركة مكة للطباعة والنشر) وقصيدة المارد والتربة؛ يُنظر: أحمد قنديل، نقر العصافير، ص (٥١) ونماذج أخرى (مكتبة تهامة - جدة - الطبعة الأولى ١٤٠١هـ، ١٩٨١م).

## الهبحث الرابع: الهوقف من إمارة شوقي للشعر بين جماعة الديوان ونقاد الحجاز

لا يخفى على أحد من النقاد موقف جماعة الديوان من أحمد شوقي، ومن إمارة الشعر (\*) لكن الشيء الذي قد يخفى على كثير من نقاد عالمنا العربي الواسع أن حجاز المملكة العربية السعودية كان له رأي في تلك الإمارة، وأنه برغم كثرة الشوقيين، الذين استطاع شوقي أن يضمهم تحت لواء إمرته، إلا أن للحجاز رأياً دفعهم إلى مقاطعة مهرجان تكريم شوقي، ودفع شوقي إلى التساؤل عنهم، بحكم مركز الحجاز، وثقلها الإسلامي، يقول شوقي:

يَا عُكَاظَاً تِالَّفَ الشَّرْقُ فِيْهِ مِن فلسطينه إلَى بَغْدانهِ اللهِ عَكَاظَاً تِالَّفَ الشَّرْقُ فِيْهِ م افتقدْنا الحجازَ فِيْهِ فَلَمْ نَعْ فَاللهِ (١)

وواضح أن الحجاز قد دُعي إلى حضور المهرجان، وأن عدم حضوره لم يسرض شوقياً، وأن رأي الحجاز كان له اعتباره، وهذا يكشف توثق الصلة منذ وقت مبكر بين مصر والحجاز، كما يدل دلالة واضحة أن الحجازيين - كما سيظهر - كانوا أقرب إلى دعوة التجديد التي تنادي بها جماعة الديوان آنذاك.

لم يكن مقاطعة مهرجان تكريم شوقى مصادفة، أو تجاهلاً، إذ يبدو أن المقاطعة كانت مقصودة لذاتها، وتنبع من رؤية نقدية لدى الحجازيين، يقول العواد "وكم أحسن الحجاز أو المملكة العربية السعودية في الاستخفاف بهذه الظاهرة، عندما أضرب عن التجاوب مع أصحاب الحفل، حتى اضطر شوقي أن يقول معاتباً أو مندداً"(٢) لافتقاده الحجاز في مهرجانه.

ويقول العطار: "وأنا أؤيد أن إمارة الشعر أمر باطل... وأن القصر في مصر

<sup>(\*)</sup> عن معركة العقاد مع شوقي يُنظر: شعراء مصر وبيآتهم في الجيل الماضي، أماكن متفرقة. وكتاب الديوان في النقد والأدب بالاشتراك مع المازني. وكتاب العطار عن العقاد ومعاركه. وكتاب أخرى. وانظر الباب الأول الفصل الثالث من هذه الدراسة.

<sup>(</sup>١) أينظر: الشوقيات، حـ٢ ص (١٩٢) .

<sup>(</sup>٢) أينظر: الساسي، نظرات حديدة في الأدب المقارن، ص (٢١) .

كان يريد أن يكون شاعره أميراً للشعر والشعراء"(١).

وليس موقف العطار من شوقي ذاته، بل الإمارة الشعرية ذاتها حتى إنه نقد طه حسين حين نسب للعقاد إمارة الشعر، والعقاد نفسه - كما يقول العطار - "لم يقبلها لنفسه واستنكر هذه الإمارة"(٢).

وقد كشف كتاب (نظرات في الأدب المقارن، لمؤلفه: عبدالسلام الساسي عام ١٣٧٧هـ ط القاهرة) أبعاد هذا الموقف في إمارة الشعر، وكشف رأي نقاد الحجاز حول هذه القضية، فعبد الفتاح أبو مدين يرى أن "إمارة الشعر خرافة لا تستند إلى حقيقة...ولو صحت لأطلقت على امرئ القيس وزهير... (٣) وعن رأيه في إمارة الشعر التي نالها شوقي، يرى أنها لقب "عرضي ناله في حفل أقيم له في مصر، وبمناسبة من المناسبات الخاصة، وسماه صاحب الحفل أمير الشعراء، ويرجع ذلك إلى ما يسميه العصبية الحزبية".

وتعليله لإمارة شوقي تعليل لا يوافقه عليه محمد سعيد العامودي الذي يتفق رأيه مع من قال "إن صحيفة الأهرام هي التي أطلقت عليه أمير الشعراء مجاملة وتحية...ويصف إمارة الشعر بأنها غير ذات موضوع، وأنها لا تعدو أن تكون مجاملات" في وكذا يرى محمود عارف أن صحيفة الأهرام وداوود بركات، ورغبة الرواج التجاري وراء خرافة أمير الشعراء "(٢)، بينما يرى محمد أمين يحيى بأن إمارة الشعر خيال لا حقيقة "(٧).

ولا يرى محمد حسن عواد أن هذه الإمارة التي مُنِحها شوقي أنها دليل على

<sup>(</sup>١) يُنظر: كلام في الأدب، ص (٢٨) ، وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) يُنظر المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) هذا رأي لا زال الأستاذ أبو مدين مصراً عليه وقد سألته في مقابلة علمية معه، فكان رأية مناصاً لهذا القول، "مقابلة علمية مسجلة" جدة (٤١١/٤/١٢هـ) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: الساسي، نظرات جديدة في الأدب المقارن، ص (٤٣) .

<sup>(</sup>٥) أينظر: المرجع السابق، ص (٥٢-٥٣).

<sup>(</sup>٦) أينظر السابق، ص (٢٩-٣٠).

<sup>(</sup>٧) أينظر السابق، ص (٤٧).

تفوقه الفني، لأنه لا يملك - من وجهة نظره - هذا التفوق، ويرى أن هذا اللقب المدوي "أطلقه صحفيون مصريون على شوقى في عصر ما سماه بميوعة الأدب تزلفاً لمركزه السياسي أو الإداري، وللشعراء في مصر وغيرها رأي غير رأي الصحافة التي ادعت إمارته"(1).

والكتاب يكشف بوضوح معرفة الحجازيين بما يدور في مصر من حركة تحديدية، تهاجم شوقي، والمقلدين، فعند حديث الساسي عن كتاب "الديوان" للعقاد قال "وكلاهما (أي العقاد والمازني) أغرم بنقد شعر هذا الشاعر (شوقي) رغم الطبول التي كان يضربها حول شوقي الصحفي داوود بركات، وفي "الديوان" صفحات لامعة من نقد شوقي، وهذا نقد مقصود به هدم إمارة الشعر...." (٢).

ولأحمد جمال موقف وسط في الحكم بإمارة شوقي، فلا هو ممن يتهم شوقياً وعصره بالتخلف الذي دفعهم إلى إدعاء إمارة شوقي، ولا هو ممن يؤمن بأن شوقياً هو ملك الشعراء، بل يثبت لشوقي قصائد جياد، وروائع وطنية وإسلامية (٣).

والأبيات التالية للعواد تلخص رأيه ورأي المدرسة التحديدية في الحجاز حول إمارة شوقي، أوردها في هذا المقام النظري، لارتباطها الوثيق برؤية الحجازيين لهذه الإمارة التي يراها بعضهم "من الموازين المغشوشة التي يقوم بها الأدب"(أ)، يقول العواد: عام ١٩٤٩م

وَلَقَدُ قُلْتُ يَا غَبَى لِشَوْقِيْ مَن حَبَا أُمْسِرةَ القريسِض لِفَرْدٍ مَن حَبَا أُمْسِرةَ القريسِض لِفَردٍ ليْس للشِّعْر مِنْ أَمِيْر سِوَى الفِكْرِ يَنْ مَن السُرُوَى يَنْهَجَانِ الْهُسِدَى ونَفْسِثَ السرُّوَى فالحِسابُ الحسابُ للفِكْرِ خَلاقًا وَلْسِكَ في الشِّعْرِ من رِسَالَةِ سَحْبَا وَسَالَةِ سَحْبَا

وَهو يَنْعَسى الحجاز في سحبانه ثُم مَنْ سَوَّغَ اللَّغَا في حِسَانِهُ وحسى الشُّعُورِ لا وَسُانِهُ الحُرَّةَ -في فَنَهِ إلى فَنَانِهُ (م)

بعيد ألض في أشطانِه (م) ن حَدِيْثَ أَ وُغَلَالِهُ (م)

<sup>(</sup>١) أينظر عبدالسلام الساسي: نظرات جديدة في الأدب المقارن، ص (٢١-٢١) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الساسي، المرجع السابق، ص (٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: أحمد جمال، أدب وأدباء، ص (١١٨-١٢٠) (دار الثقافة - مكة - الطبعة الأولى ١٢١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: د. إبراهيم الفوزان، الأدب الحجازي الحديث، حـ ٣ ص (٩٥١) .

والحجَازُ النَّذِي يُحِسَّ بِهَسَدَا فَانصِبِ "المهرجَانَ" لعبَّةَ فَرُد فَهُو أَضْحُو كَةُ مِنَ الأَدَبِ المَمْلُوكِ

كم سَمَا والقَريْسِ طَوْعُ بَنَانِهُ وتَمَتَّعِ وَمَسِنْ تَسِرَى باحْتِضَانِهُ تُغْسِرِيُ دُعَاتَسِهُ بامْتِهَانِسِهُ (1)

وكما ثارت جماعة الديوان على شوقي، وهاجمت شعره وقومته، قامت في الحجاز دعوة مماثلة ضد شوقي، وهي تدل على أبعاد تأثير جماعة الديوان على نقاد الحجاز وشعرائه، وهي آراء تعميمية، غير ممحصة، اندفاعية متأثرة بآراء العقاد في شوقي، وصاحب الوقوف أمام شوقي إشادة بالعقاد وشعره، يقول العواد "والعقاد يستحق منا كل تقدير، لأنه أوقف المدرسة الشوقية المقلدة عن مواصلة السير، والتمادي في القديم، والأخذ بالمنهج الجديد"(٢).

وحديث العواد يدل على أن ثمة جماعتين، جماعة العقاد المحددة - ولم تكن قد عرفت بالديوان- وجماعة شوقى المقلدة.

ويقول الساسي عن كتاب الديوان "وقد نجحا (العقاد والمازني) نجاحاً باهراً حيث خلقا في عالم الشعر وعياً سليماً، هو وعي الحرية، والتفكير المنظم، والثقافة الحية الشاملة، بالاضافة إلى إبراز الشخصية في الشعر ذاته، لأن الشعر بلا شخصية كتمثال بلا روح...." (٣).

والرأيان السابقان يدلان على وعي وتأثر بمدرسة التجديد في مصر.

وقد اتسمت بعض الآراء - لنقاد الحجاز - بالهجوم على شوقي وشعره وإجحافه حقه، ولا أرى رأي الأستاذ أبو مدين الذي يقول: "وفي عهد شوقي نفسه كان هناك شعراء أحق منه بإمارة الشعر ولو صحت. فالمتنبي الصغير...(الرصافي) يمتاز عن شوقي في كثير من المراحل..." (أ. وهو رأي معمم، ولكن وقوفه ضد شوقي أوحى له بذلك، وفي مسألة إمارة الشعر لا يرى العطار أن ثمة إجماعاً في مصر نفسها على تلك الإمارة، بل رآه بعض النقاد شاعراً غير مبدع -كما يقول العطار - وأنكر

أينظر ديوانه، حـ٢ ص (٣٦-٣٣).

<sup>(</sup>٢) أينظر: الساسي، نظرات حديدة في الأدب المقارن، ص (٢١) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الساسي، نظرات جديدة في الأدب المقارن، ص (٢٩) .

 <sup>(</sup>٤٣) أينظر المرجع السابق، ص (٤٣) .

بعضهم أن يكون شاعراً في القمة، ويتهمه بالتقليد حتى لشعراء لم يبلغوا في الشعر مبلغ الشعراء الكبار مثل البوصيري "(١).

وفي قصيدة "بين صديقين" يقول شحاته في مقدمتها "أمير الشعراء أحمد بك يخاطب غندي" وفيها قدر من الاستهزاء بشوقي وإمارته، مطلعها:

سلامُ النيلِ يا غندي وهذا الزهررُ من عندي و منها:

كلانك عنف قُ المسعى وبربنك كذك بربنك

وبرغم ما قيل ويقال عن شوقي يبقى شوقي شاعراً عظيماً، له قصائد حياد تحمل معنى الشعر، وتدل على قدرة شعرية عالية، وله بالمقابل قصائد حالية من رواء الشعر، ظاهر فيها التكلف، اعتمد عليها كثير ممن انتقد شعره. ولعل مكانته في القصر قد ألزمته بما لم يكن لديه قناعة به، ومن الظلم لشوقي أن تلتقط قصائد معينة، يبنى عليها حكم عام معمم على شعره.

وفي كل الحالات فإن شوقياً لم يخسر تلك الضجّة وتلك المعارك التي أقيمت

<sup>(</sup>١) أينظر: العطار، كلام في الأدب، ص (١٢٩).

<sup>(</sup>٢) أينظر: ديوان شحاته، ص (٣١٩) . "وبربندي مدينة هندية".

<sup>(</sup>٣) يُنظر: زهير كتبي، العطار عميد الأدب، ص (١٩٥) . و يُنظر: د. غازي عوض الله، الصحافة الأدبية، ص (١٦٦) .

<sup>(\*)</sup> هذا الموقف لم يمنع العواد من رثاء شوقي بعد موته، يُنظر: العواد، نحو كيان جديد، ديوان العواد، جد ١ ص (١٠٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: كلام في الأدب، ص (١٣٢) .

<sup>(</sup>٥) يُنظر: زهير كتبي، العطار عميد الأدب، ص (١٩٥).

حول شعره "والتاريخ المنصف إذا تحدث عن دور شوقي فلا يكفيه أن يسلحل دوره في الشعر فقط، بل ما ينتجه أنصاره وخصومه حول هذه الإمارة من مقالات وبحوث، وقصائد"(۱)، وإذا سلمنا للدكتور سعد ظلام برأيه الذي يرى فيه أن شوقياً قد تغيرت وجهة شعره، وأنه أخذ برأي مدرسة الديوان في آخر حياته فهذا يفتح للبحث حول شوقي آفاقاً أخرى..يقول الدكتور سعد ظلام:

"وكانت آراء الديوان، ونقدها، وحركتها، ودعوتها وراء كل تجديد جاء به شوقي من مسرح، وقول على لسان الطير والحيوان، وتجديد في الأوزان واختراع لبعضها.. إذ بدأ شوقي هذا الاتجاه المسرحي رداً على دعوى الجمود حتى يحافظ على مكانته كرائد، وأمير للشعراء "(٢).

ولئن كان الأمر كما قيل، وأن تلك المعركة الأدبية ضد شوقي قد أثرت فيه وفي تجديده، إلا أن ثمة مؤثرات أخرى كان لها أثر واضح في تجديد شوقي غير جماعة الديوان، منها مقامه (\*) في أسبانيا، وما أفاده من اطلاع على الثقافة الغربية، وكانت أسبانيا - ولا زالت - منفذاً مهماً لتصدير الثقافة الأوربية إلى البلدان العربية عن طريق المغرب، أضف إلى ذلك أن وجوده في أسبانيا قد أذكى شعوره، وتحوّل بشعره إلى وجدانية طالما دعته إليها جماعة الديوان والعقاد، ويدل على هذا التحول في رؤيته، وقبوله للتحديد، أنه قبل الانضمام إلى جماعة أبولو وقد عين رئيساً لها مدة قصيرة...ويبقى بعد ذلك شوقي شاعراً عظيماً رغم كل ما دار حوله، وبعيداً عن قبول أو رفض إمارته للشعر، إلا أنها تدل على مكانته في الشعري العربي.

<sup>(</sup>١) يُنظر: د. إبراهيم الفوزان، الأدب الحجازي الحديث، حـ٣ ص (٩٠٣)، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: د. سعد ظلام، مقال مدرسة الديوان وأثرها في الشعر العربي، مجلة "الفيصل" العدد (٢) (ربيع الأول ١٤١٧هـ) ص (١٠١) .

<sup>(\*)</sup> يربط بعض الدارسين بين نفي البارودي، ونفي شوقي، ويينهما تباين، فنفي شوقي أقرب إلى السفر منه إلى النفي.

# الباب الثاني ملامح التواصل بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز ونقاده

الفصل الثالث التمرد الفنسي والاتجساه للتجديسد

المبحث الأول: التمرد الفني على القديم.

المبحث الثاني: الاتجاه للتجديد.

#### الفصل الثالث

#### التمرد الفني والانجاه للتجديد

اتضح لنا مما سبق عمق التواصل بين جماعة الديوان وأعلامها وبين نقاد الحجاز، ويأتي محمد حسن عواد، وأحمد العطار، والفلالي على رأس هؤلاء النقاد الذين تأثروا بتواصلهم مع العقاد ورفيقيه في إحداث حركة جديدة في الحجاز تدعو إلى مبادئ أدبية تهجر التقليد إلى التجديد.

وقد اتخذ التأثر بجماعة الديوان - كما اتضح - عدة محاور من التأثر الشخصي والتأليفي بأعلام الديوان، ظهر حلياً في وضوح صورة البيئة الثقافية المصرية عند الشاعر الحجازي في فترة مبكرة، وامتد هذا التأثر فظهر في صورة تقارب بين المؤلّف المحازي الأدبي في تلك الفترة، وبين المؤلّف الديواني.. كما ظهر بصورة أوضح في الرؤية النقدية المتقاربة بين جماعة الديوان ونقاد الحجاز.

ولئن قامت دعوة الديوان، واتخذت منهجاً قائماً على الثورة والتمرد على الأطر القديمة، ودعوة إلى عدم الرضا بالوقوف عندها، متخذين في سبيل التغيير منهجاً قد نرفضه أو نوافق عليه، لئن كان ذلك فلقد اتخذت دعوة التحديد في هذه الفترة في الحجاز منهجاً مقارباً ضد ما يسمونه بأدب الشيوخ، وإمامهم في هذا - كما يصرحون بذلك - هو العقاد، وعلى الرغم من مخاطر الوقوف أمام التيار إلا أن مجدداً مثل العوّاد لم يأبه بذلك في سبيل ما يؤمن به من أفكار....

وقد تمخضت هذه الثورة فيما بعد عن وضوح المبادئ التجديدية التي دعوا اليها، وهي مبادئ جديدة تقترب اقتراباً - كما سيأتي - من دعوة جماعة الديوان في مصر؛ ويمكن تفسيم هذا الفصل إلى قسمين :-

أولاً: التمرد الفني على التيار القديم.

ثانياً: الاتجاه للتجديد ومظاهر ذلك.

#### الهبحث الأول : التمرد الفني على القديم:-

تميزت جماعة الديوان عن بقية حركات التجديد السابقة لها وربما اللاحقة، بتلك الروح الثائرة التي غلفت بها دعوة التحديد عندها ... فقد "صدرت في مستهل حياتها عن ثورة عارمة لا ضد أدب التقليد وممثليه فحسب، بل وضد الحياة ذاتها وظروف تلك الحياة التي برموا بها وتمردوا عليها"(١).

وتتعدد آراء النقاد حول أسباب هذا التمرد الذي "لم يكن على شكل القصيدة التقليدى باضطراب بنائها، وتفكك أجزائها، والمناداة بضرورة أن تتحقق في القصيدة الوحدة العضوية التي تجعل منها كائناً عضوياً ... بل يتسع محال التمرد حتى على مضمون القصيدة المعاصرة..والذي يدل على حسارة هذا الثالوث، ووضوح رؤيته النقدية والفنية"(۲).

وتتعدد ألوان الثورة التي حققها هؤلاء الثلاثة حسب الميول الشخصية والثقافة المرجعية، فبينما تجد المازني أكثر الثلاثة التهاباً في العاطفة تجد العقاد وشكري كانت ثورتهما عقلية رمزية، كما يرى مندور (٣).

ومهما تباينت ألوان الثورة يبقى جهدهم الموحد الذي سعوا فيه إلى محاولة "نقل العمل الشعري المعاصر من طور المناسبة، والمحفلية، والقشور، وتميع الشخصية، إلى طور الصدق، والتعبير عن الذات، والغوص وراء الحقائق والأشياء، والإطلال على العالم من خلال رؤية فلسفية خاصة ..." (3).

فإذا ما انتقلنا إلى الحجاز نتلمس آثار تلك الشورة النقدية على أدب التقليد. بنجد أنه قامت في الحجاز أيضاً في هذه الفترة التي أقوم بدراستها. معركة ضد القديم شبيهة بما حدث في مصر صورة ضد ما يسمونه بأدب الشيوخ، أو الأدب

<sup>(</sup>١) أينظر: د. محمد مندور، الشعر المصري بعد شوقي، ص (٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: مدرسة الديوان وظواهر تمردها الفني في الشعر المعاصر؛ بحث للدكتور فاضل خلف، مجلة "البيان"، الكويت، العدد (٢٧٣) (ديسمبر ١٩٨٨م) ص (١٠٩) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الشعر المصري بعد شوقي، ص (٧٩) .

المقلّد الذي يسير وفق التقاليد البالية، ولا يتفاعل مع الذات والحياة المعاصرة.. وإمامهم في ذلك العقاد اللذي "لم تبرح أيامه كلها كفاحاً أو نضالاً حول توحيد الأفكار واتصال الآراء، كما يقول عبدالجيد شبكشي، من الحجاز ... ('') ثم إن العقاد -كما يقول - "يرى أن مناصرة الجديد على القديم أجل من أن تذكر، وأنفع من الركون حول الفكر القديم، ثم إنه هو الذي أوقف أدبه في إبان الحرب العظمى على على نقد فطاحل الشعر كشوقي والزهاوي..." .

لقد كان نموذج التمرد والثورة على القديم هو العقاد صاحب القلم العربي المؤثر، فقد كان العقاد يرى أن مقاييس الأدب تتطور وتتجدد، وتسبق الأيام. وينادي بمقياس الحرية الأدبية التي لا تتقيد باصطلاح مرسوم، بل تنزع دائماً إلى اصطلاح جديد، ينزل مع الزمن في منزلة الإصطلاح القديم، فرسالة الأدب واحدة، وهي رسالة الحرية والجمال (٣).

وكذلك يرى شكري "أن من دلائل هلاك الأمم نظرها دائماً إلى حياة أجدادها، واحتذائها فيها احتذاءً لا روح فيه ولا ذكاء ولا فطنة..." (1).

ولا يعتقد أن شكرى يدعو إلى هجران القديم، وهو من عرف بثقافته التراثية. ولكنه يدعو إلى استثمار التراث، وعدم القناعة به فقط، بل محاولة اتخاذه خير معين على التجديد. ونظرة جماعة الديوان إلى التراث نظرة واعية ومقبولة، ذلك أنهم كانوا على ثقافة تراثية كبيرة، إضافة إلى ثقافتهم الغربية. ولا شك أنهم أفادوا منها في التجديد، وكيف نقول غير ذلك، ولعل مما يدل على هذا المنهج الثائر أن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: نفثات من أقلام الشباب الحجازي، ص (۳۱) . جمع على فدعـق، عبدالسلام الساسي، هاشم زواوي.

<sup>(</sup>٢) ينظر: عبدالجيد شبكشي، نفثات من أقلام الشباب الحجازي، ص (٣١). جمع هاشم زواوي، على فدعق، عبدالسلام الساسي.

<sup>(</sup>٣) أينظر: عباس العقاد، يسألونك، ص (١٢،٩) (دار الكتاب العربي - بـيروت - لبنـان - الطبعـة الثالثة).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: شكري، دراسات في الشعر العربي، ص (٢٥٤) .

شكري الذي تحدث بهذا يهاجمه المازني، ويتهمة أنه ليس من دعاة التجديد، بل هو من دعاة المذهب العتيق البالي. وهو كلام انفعالي لا يتفق مع الواقع، وقد أملاه على المازني حنقه، وأسباب أخرى ذكرت في مكانها. وإذا لم يكن شكري محدداً فهل يريد المازني أن نقنع بإقصاء شكري الذي يحاول هو والعقاد أن يميطوا الأذى عن مذهبهم الجديد، ويُنفُوا عنه ريادة شكري (1)؟!

إن معركة شكري والمازني، والعقاد وشوقي، لهي أكبر دليل على هذا المنهج الثائر الذي اعتمدته جماعة الديوان في دعوتها التجديدية. وقد أثبت البحث أن كتاب الديوان عرف في بيئة الحجاز قبل الستينات الهجرية (١) من القرن الرابع عشر الهجري، ولا غرابة بعد ذلك أن تجد في الحجاز مثلما حصل في مصر؛ فشحاته يهاجم أستاذه العواد دون أسباب واضحة، سوى التنافس بين حمزة شحاته الشاعر، والعواد الناثر الناقد، والشاعر (٣)، إنها معركة تذكر بمعركة المازني مع أستاذه شكري...

وكما تحرك العقاد بكل اتجاه، وواجه المعركة الأدبية تلو المعركة، صامداً، مرفوع الجبين، لا تنكس له راية، فقد كان العواد في الحجاز يتحرك في كل القضايا، شاهراً قلمه ورأيه، وهو في سبيل ذلك قد اصطدم بأعداء وأصدقاء، ولا يهمه بعد ذلك "أن فقد بكتابه [خواطر مصرّحة] مكانته الممتازة حيث كان أستاذاً مرموقاً في مدرسة الفلاح بجدة"(\*) ولا أن يسجن، فقد سجن العقاد من قبل(\*).

لقد أثرت الثورة النقدية التي أحدثها كتاب الديوان ومعركة جماعة الديوان بعامة، أثرت في الحجاز، ولقيت قبولاً، وصادفت كما قيل قلباً خالياً..بيـد أن أبعادها

<sup>(</sup>١) لمعرفة موقف جماعة الديوان من شكري: يُنظر كتاب الديوان في النقد والأدب، حـ ١ ص (٥٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في لقاء مع الشاعر حسين عرب أحد شعراء هذه الفترة قال إنه عرف كتاب الديوان حوالي سنة ١٣٥٤هـ، (مقابلة علمية مسجلة معه في تاريخ ١٤٢٠/٤/١٣هـ)

<sup>(</sup>٣) يُنظر: "عبقري من بلادي"؛ مقال للدكتور طاهر التونسي، المدينة، العدد (١٢٧٥٧) (٣) ١٤١٨/١١/٢١هـ) ص (٤) .

<sup>(</sup>٤) أينظر: د. عثمان الصوينع، حركات التجديد في الشعر السعودي المعاصر، جـ٢ ص (١٦٥).

<sup>(\*)</sup> يُنظر: في منهج العقاد الصارم "مصادر الديوان الثقافية" ملحق رقم (١).

التأثيرية كانت أبعد، وربما أعنف، ولا غرابة، فقد استفاق الحجازيون فإذا بمصر قد خطت في النهضة خطوات تحسب لها، وعندهم أدب تقليد، ممثلاً في شوقي وحافظ والمنفلوطي، وأدب تجديد ممثلاً في أعلام الديوان، ومطران وغيرهم، والتفتوا لأدبهم فلم يجدوا إلا جموداً، ووجدوه ينوء تحت أرتال القيود اللفظية والمحفلية، فكان أن اتجهوا للتحديد مباشرة وللدعوة إليه، ولم يسلم الغزاوي، وفؤاد شاكر من مهاجمة، على اعتبار أنهما شاعرا تقليد، كما فعل الفلالي في مرصاده، وكما فعل العقاد بشوقي، وإن لم تصل إلى درجة معركة الديوان، إذ كان المحدون في الحجاز يهاجمون تيار التقليد عامة ولا يعرضون غالباً للغزاوي وشاكر ربما لمكانهما السياسي، أو غير ذلك من الأسباب.

ولكى يُحرِّكوا النوّم، فقد كانت الهزة عنيفة في الحجاز، أثمرت والأشكما نلمسه الآن من نهضة شعرية معاصرة.

يقول محمد حسن كتبي، وهو يهاجم طائفة التقليد "لتغضب "أبو لون" على هذه الطائفة المتأدبة، المتصدية إلى نظم الشعر، في غير استعداد وكفاءة"(١).

وكاتب آخر يقول: "لن نصفق لذلك النعيق الميت المصدور، لن نؤمن بشعر ولا شعراء... لأنه حثمان فارغ، (مجسد) بلا روح، بلا قوة تخلق فيه الانتفاضة، بلا حياة تبث فيه الأنفاس، وبلا شرايين تشعره بالحركة، بأنه مخلوق حس صالح للبقاء"(۲).

وفي سبيل تجاوز مرحلة التقليد، التي يرى فيها المحدد الحجازي أنها عقبة في سبيل تجديده، قد يتجاوز الحدود المشروعة؛ فعبدا لله عبدالجبار يرى أن الأديب الذي لا يتثقف بالثقافة الجديدة، أديب رجعي الفكر، وثني الأدب، وأدب جدير أن يوضع في المتاحف القديمة (٣). وقد لا يُوافق الأستاذ عبدالجبار في ذلك، وإذا كان له من عندر

<sup>(</sup>١) يُنظر: عبدالرحيم أبو بكر، الشعر الحديث في الحجاز، ص (٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) أينظر عن الشعر؛ عنوان مقال لسعد البواردي في مجلة "الأضواء"، العدد (١٧) (الثلاثاء ٢١/ربيع الأول/١٣٧٧هـ) ص (٣) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: د. نبيل راغب، أصول التنوير الفكري عند عبدا لله عبدالجبار، ص (٩٧) (دار الانتصار – القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ، ١٩٩٥م).

فلأنه طامح إلى التحديد، وأن يلحق بما انتهى إليه غيره في البلدان العربية. فقد "نهضت الأمم جميعاً - على حد قول محمد العامودي - وقطعت المراحل العديدة في سبيل الحياة والتقدم، وسارت الشعوب سيرها الذي نسمع عنه، ومشت خطوات واسعات في طريق الحضارة والارتقاء، والحجاز هذا الحجاز الذي أقول عنه مع الأسف الشديد قد بقي بمعزل عن كل شيء" (وهم ينظرون في ذلك إلى مصر التي تنفق بسخاء على نشر التعليم، بل يبلغ الأمر مداه حينما تكون المقارنة مع مصر سبيلاً لتقويم الأدب في الحجاز آنذاك. فأين هم الحجازيون؟! هل في الحجاز صحافة؟! هل في الحجاز نواد أدبية؟! هل في الحجاز رابطة دينية أو وطنية (المحازيين مقولة المقدس التعس، لا يوجد كل هذا اليوم، ولذا فمقولة الحجاز للحجازيين مقولة مردودة غير مقبولة" (المعارض المقولة الحجاز المحازيات المقولة الحجاز المحازيات المقولة الحجاز المحازيات المقولة المحازيات المحازيات المواردة غير مقبولة المحازيات المحازي

وإذن فإن سبب جمود الحجاز "هم المقلدون الذين يغيرون على ما كتب الأولون...فيأتون بصور مكررة غثة من آداب مضت، عفت عليها الحياة، كما عفت منتجات القرون الحديثة على كثير من مخلفات القرون الماضية..أولئك هم المفلسون في عالم الأدب، أدباء أقفرت رؤوسهم من الأفكار الحية القوية السيارة، فأخذوا يجترون كما تجتر السائمة... (ولأجل هذا) فإن الحاجة قائمة إلى العبوسة الفلسفية في تصفية ذهب الحقائق"(")، وربما يشتط العواد أحياناً فيخرج عن اتزانه في سبيل البحث عن تحديد مهما كلفته أمانة الكلمة التي ينشرها، فهو يتجه إلى الشعراء المقلدين ويقول: "فهل لا تعرفون كيف تكونون شعراء إلا إذا قلدتم العرب في كل شيء، وعشتم بأفكار كم تلك العيشة البدوية، فذكرتم ديار مي، ومنعرج اللوى، وحآذر رامة، وظباء المنحنى وسفح العقيق... وبعبارة موجزة درتم حول التاريخ تترسمون خطا أولئك، وتسمون أنفسكم أدباء الوقت، ونوابخ الشعر، وتكلفوننا الإعجاب الميكانيكي .ما

<sup>(</sup>۱) يُنظر: محمد سرور الصبان، أدب الحجاز، ص (۹۰) (دار الأصفهاني وشركاه – جـدة، الطبعة الثالثة ۱۳۸۳هـ) صدرت طبعة الكتاب الأولى عام ۱۳٤٤هـ.

<sup>(\*)</sup> كل هذه الأسئلة وغيرها، قد أحسنت الدولة السعودية الإجابة عليها.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: محمد سرور الصبان، أدب الحجاز، ص (١٥٥).

تقدمونه للثقافة العربية من الحثالات ... "(")، وتلك الدعوة من العواد وأمثاله دعوة غير ناضحة كما يرى الدكتور صابر عبدالدايم، فالثقافة العربية لها أصولها، وآفاقها، وثمارها، وطبيعتها، وخصائصها(")، ويتساءل الباحث في شخصية العواد، هل ثمة علاقة بين هذه الروح الثائرة الساخطة، وبين حياته الشخصية الأولى التي عاشها؛ فحاءت ثورة التحديد ليحد فيها العواد مبتغاه، لقد توفي أبوه قبل أن يكمل الابتدائية، وتوفيت سبع بنات من أخواته في حياته، ولم يعش إلا هو، وأخت له توفيت هي الأخرى وخلفت له ولداً وبنتاً، والولد هو محمد سعيد الباعشن الذي تحدّث عن العواد بما أوردته هنا، وزاد عليه أنه كان يعاني من ضيق المعيشة... "(") وكلها عوامل يجب أن ينظر إليها عند دراسة هذا الشاعر، كما ننظر إلى المؤثرات الشخصية والبيئية التي نظر إليها عند دراسة هذا الشاعر، كما ننظر إلى المؤثرات الشخصية والبيئية التي أثرت في جماعة الديوان قبل ذلك.

لقد نمت الثورة والتمرد لدى العواد، حتى إنه كان يرى أن القلم ما خلق إلا للتمرد والثورة يقول شعراً:

وتلك الثورة هي ولا شك ثورة الأدب على التقليد، فقد نعمت الحجاز بوضع مستقر، وانكشف للحجازيين بعد أن استقروا، وكُشفت لهم السدف، أهمية السمو الأدبي، وأهمية وجود أدب يتجاوز تكرار الماضي واجتراره. إن العواد وصحبه بحاجة إلى "شعر متمرد عات، يأبي أن يسكن الخرائب البالية، المتحطمة القوالب والأغراض، ... لأن الشعر فجر، والفجر يبدد بأشعته الظلمات إذا بزغ...." (\*).

نعم. إنهم بحاجة إلى أدب ينقد الحياة . . وتجارب شعرية يلقون فيها صبغة

<sup>(</sup>١) يُنظر: تأملات في الأدب والحياة، ص (١٢٤) الطبعة السابقة.

<sup>(</sup>٢) رأيٌ لمشرف الرسالة في ١٤٢٠/٥/٤هـ

<sup>(</sup>٣) أينظر: العواد قمة وموقف، ص (٤٣-٤٥) . جمع الباعشن ومشخص.

<sup>(</sup>٤) أينظر: المرجع السابق، ص (١٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: العواد، ديوان العواد، جـ٢ ص (٦١) .

الحياة الجديدة، في أقوال وأدب حساس، تسري فيه روح الأمة، وتلابس حاضرها بدقة تامة (۱)...ولكن الإشكالية التي دفعت إلى النبرة الصاحبة هي أن حركة الأدب اليوم قد تقدّمت وازدهرت، في حين أنه لا تـزال طائفة تعيش بفكر متحجر، وآراء سقيمة (۲)، فيقدمون بذلك شعراً؛ وإنما هو – كما يقول العواد – "مقادير قذرة من أخلاط فاسدة، تحتاج إلى تنظيف، وإزالة من عالم الوجود" (۳).

وآراء العواد السابقة آراء انفعالية، تكاد تلتقي في انفعاليتها مع آراء المازني والعقاد، ولا سيما في كتابهما الديوان، إضافة إلى تأثر العواد أيضاً بآراء بعض أدباء المهجر، وغربال ميخائيل نعيمة. وعامل آخر لا يقل أهمية عما سبق، وهو الاستعداد الذاتي لدى العواد، وواقع الحجاز آنذاك الذي كان يحتاج إلى إيقاظ بصوت مرتفع، وبنبرة لا تخلو من الصخب أحياناً.

ويتحدث الأنصاري عن الأدب المقلد الذي أفسده الجمود، فتركه شكلاً بالياً انبياً عن الحياة بعيداً عن مطالبها أنه إذ الحاجة في الحجاز تدعو إلى "أدب حي يؤثر ويرتقي على البلى والبرود والتفاهة "(قه أدب كأدب العقاد، وشعر كشعره، حين يتحدث عنه العطار فيقول: "لا يصف لك الموجودات وصفاً سطحياً يعتمد على زخرف القول ومبتذله، ورخيص المعنى وأدب التقليد، ولا يطرق الموضوعات الشخصية الساذجة، بل يضمن القطعة الشعرية عنصراً من عناصر الحياة التي لا تكمل إلا به، هذا العنصر هو الفن، ولو لا وجوده في الحياة لما أحسنا بوجودنا "(٢).

وآراء العطار في العقاد تحتاج إلى تأن في قبولها، فقلد كنان من محبسي العقاد،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: العواد، تأملات في الأدب والحياة، ص (١٣١)؛ ط - دار العالم العربي - القارهرة العربي - القارهرة ١٣٦٩هـ.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: عبدالجيد شبكشي، نفثات من أقلام الشباب الحجازي، ص (٢٥) جمع هاشم زواوي، على فدعق، عبدالسلام الساسي.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ديوان العواد جـ ٢ ص (٦١) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: عبدالقدوس الأنصاري، السعوديون في الرسالة، جمع حماد السالمي، ص (١٧٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: العواد، تـأملات في الأدب والحياة، ص (١١٢) (مطبعة العالم العربي - القاهرة ١٣٦٩هـ).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: أحمد العطار، المقالات، ص (٤٢).

ومن أخلص أصفيائه كما مرّ بنا، وهي تدل من جانب آخر على إعجاب أديب الحجاز بإبداع العقاد وشعره في فترة التكوين والتأثر في الحجاز الذي ولد ثورة على الواقع ومحاولة تغييره، كما ولدت هذه الثورة شعوراً عاماً لدى أدباء الحجاز بوجوب تغيير المسار والاتجاه إلى التجديد.

\* \* \*

#### المبحث الثاني: الانتجاه للتجديد:-

(1)

كان للإحساس أو التشبع من احترار الماضي، الذي تولّد عند ناقد وشاعر الحجاز، من خلال شعوره بالحركة الجديدة التي تدور حوله، كان هذا الشعور دافعاً إلى البحث عن الجديد. ولنا أن نوازن بين كتابين ألفا في هذه الفترة؛ لنشعر بالبون الشاسع بين الاتجاهين التجديدين، أو أسلوب الطرح للتجديد بين كتابي (أدب الحجاز) لمحمد سرور الصبان الذي ألفه عام ١٣٤٤هـ، وكتاب (نفثات من أقلام الشباب الحجازي)\*\*. وليس بين الكتابين إلا قرابة العشر سنوات، إلا أنه يظهر تبدل الحال الأدبي في الحجاز في تلك العشر، فالكتاب الأول (\*\*) الذي جمعه الصبان، نجد معظم نصوصه تنم عن إحساس بالخمول والضعف، والاستكانة والجمود، ولا شك أن هذا الإحساس هو أوّل طرق العلاج، وتجد قصائد هذا الكتاب ومنشوره يدعو إلى التمرد على قيود التقليد حين أحسوا بالحركات الناهضة من حولهم؛ فهم إذن قد أحسوا بالداء، وتبدت نصوص تدل على ذلك، ولا بأس باستعراض بعضها للتدليل على تأثير هذه الدعوة، وتأثر الحجازيين بأمثالها خلال عقد واحد ..

يقول أحدهم مخاطباً الحجازيين أن يتجاوزوا التقليد الذي يرتعون فيه إلى التجديد:-

"لماذا لا تنهضون وتنبذون عهد الآباء القدماء؟! ولم لا تركون العادات الفاسدة، ومجاراة الجهال في رأيهم؟! فأنتم أبناء هذا العصر، وهم آباء تلك العصور الأولى... عصورهم تصرّمت، وهذا عصركم، عارٌ عليكم أن تخمدوا شعلة نور ارتقائكم التي أشعلتها النهضة، فأنارت كل صوب وحدب"(١).

فنصوص الكتاب موجهة إلى أدباء الحجاز، تستنهضهم تارة بذكر ماضيهم المجيد من مثل قوله: "هل أتاك حديث أجدادك الذين بنوا لهم عرشاً مجيداً، قوضت

<sup>(\*)</sup> الكتاب من جمع هاشم زواوي ، علي فدعق، عبدالسلام الساسي.

<sup>(\*\*)</sup> نصوص هذا الكتاب تتصل بالمبحث الأول من هذا الفصل ووجودها هنا للمقارنة.

<sup>(</sup>١) الرأي لمحمد جميل حسن، أدب الحجاز، لمؤلفه محمد سرور الصبان، ص (٨٣).

دعائمة صروف الحدثان؟ أيها العربي الحجازي ... وياسليل الأبطال .. وبنى أسد النضال، هبوا من سباتكم، اصحوا من رقادكم، وذبوا عن حياضكم، وشيدوا دعائم ارتقائكم، على أنقاض طلول الارتقاء الذي شاده أسلافكم، وأنتم حربتموه بأيديكم (١).

وتارة بتذكيرهم بحركات التجديد، والثورة التي صاحبت كل دعوة قديماً وحديثاً، على مثال قول عبدالوهاب آشي:

نظراتُ إصلاحِ فضاءَتْ جُلَّق وبنو الحجازِ هم هم لم يرتقوا(٢) القـــى بنـــو مــروان نحـــو شــــآمِهِمْ ومضـــــى الحســينُ بقَضِّـــهِ وقضيضـــهِ

وتلك النبرة الثائرة تجدها أيضاً في كتاب "خواطر مصرّحة" للعواد الذي ألفه عام (١٣٤٥هـ)..

وإلى مثل هذه الدعوات يعنزى الفضل في تبدل حال الحجاز، وتحركه نحو التجديد... فبعد عشر سنوات تقريباً تغيرت النظرة تماماً، وأصبح الاتجاه إلى التجديد، يقوم على أسس، وقواعد وأصبح في الحجاز طائفة لم تستفق بعد، أو استفاقت ولكنها آثرت السير على النمط القديم وطائفة أخرى مجددة، ويمثل الطائفة الأولى كما قيل كتاب (أدب الحجاز) للصبان.

(Y)

أما الكتاب الثاني الذي يمثل هذه النظرة التجديدية فهو كتاب (نفشات من أقلام الشباب الحجازي) وهو جَمْع عددٍ من أدباء الحجاز – ومعظم كتب هذه الفترة هي من هذا النوع التجميعي – والكتاب يكشف بوضوح أن تلك الدعوات التي سلفت على يد الصبان، والعواد، والعامودي، وغيرهم قد لقيت قبولاً لدى المثقف الحجازي. "فقد بدأ الشباب يستيقظ من سباته، وشعر بالواجب نحو بلاده، وبعد أن كان خائر العزيمة، ضعيف القول، بدأ يستيقظ؛ لأنه شعر بضرورة إعادة محده التالد،

<sup>(</sup>١) يُنظر المرجع السابق، ص (٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الصبان، أدب الحجاز، ص (٢٠).

فمضى في سبيله دائباً...استعداداً لملاحقة الأمم الراقية والدخول في مصافها"(١).

إذن فثمة حافز هو ما يهم هنا، وهذا الحافز هو ما ولده الانفتاح على الآداب العربية من مراجعة حجازية ولدت التجديد، حتى يتم اللحاق بالأمم الراقية، أو بعبارة حسين عرب الذي أوضح منفذ تلك الفترة الباكرة "أن الأدب الحجازي أوشك أو يوشك أن يقارب شقيقه المصري..." (")، ولا أعتقد أن دعوة تجديدية في تلك الفترة لها صداها وصوتها العالي، كما كان لجماعة الديوان، ولا سيما بعد صدور كتابهم الديوان الذي أثار زوبعات، وأعطى للجماعة قيمة ومنهجاً، وإذن فقد كان هناك مثال يحتذى لوجود هذا الصوت الثائر المجدد وهو صوت جماعة الديوان وكتابهم، وأكاد أختلف تماماً مع رأي يقول "إن الإنشقاقات والإنقسامات التي طرأت على جماعة الديوان، وموجة التراشق بالتهم...(أدت) إلى توقف هذه المدرسة عن أداء دورها النقدي" (") إذ إن تلك الانقسامات والتراشق هو الذي لفت الانتباه إليهم، وأدى إلى مراجعة آرائهم النقدية، هو الذي حرك لا الذي أوقف، فلقد كانت دعوتهم كغيرها من دعوات التجديد، ولكن تلك الانقسامات قد أثارت حولهم التساؤلات، وجعلت أصداء الديوان تدوي في الآفاق، بل دفعت بها إلى التاريخ بصفتها واحدة من دعوات التجديد ذات المنهج المتميز، ولا يستبعد أن تكون تلك الانقسامات مفتعلة، كما سبق الإشارة إلى الرأي حول ذلك.

لقد رأينا إذن أن الحجازيين في ثورتهم النقدية، وفي اتجاههم التحديدي كانوا يجددون وهم يرمقون خطوات البلاد العربية في التحديد ولا سيما مصر، وإذا اعتبرنا كتاب "خواطر مصرحة" للعواد الصادر ١٣٤٥هـ(\*)، هو ثورة التحديد.. فلا يفصل

<sup>(</sup>۱) رأي عبدالعزيز الفضل، يُنظر: نفثات من أقلام الشباب الحجازي، ص (۲۱٥). جمع هاشم زواوي؛ على فدعق، عبدالسلام الساسي.

<sup>(</sup>٢) أينظر المرجع السابق، ص (١٧٠) .

<sup>(</sup>٣) رأي للدكتور عبدا لله باقازي، مقال عنوانه (تأثير مدرستي الديوان وأبولو)، المدينة، الملحق الثقافي، الأربعاء، العدد (١٢٧٥٨) (١٢٧٥٨هـ) ص (٣).

<sup>(\*)</sup> صدور كتاب الصبان ١٣٤٤هـ، وكتاب العواد ١٣٤٥هـ، لم يتمكن تأثيرهما في نفوس الحجازيين إلا بعد عام ١٣٥٠هـ، بعد الاستقرار السياسي، ويدل عليه صدور كتاب =

بينه وبين صدور كتاب الديوان (١٩٢١م - ١٣٤١هـ) سوى ثلاث سنوات إذا أضيف لذلك بأن كتاب الديوان - كما سبق - قد عرف في الحجاز منذ فترة باكرة، عرفنا سر الصوت الثائر لدى العواد الذي "وُلِد (كتابه) في اللحظة التي انتهى فيها دور الأجيال السابقة... [بل لقد] "كان الجيل الأدبي في رحم المحتمع يجاهد المخاض العسير حتى أقبلت (خواطر مصرّحة) وكأنها صرخة الموت، والميلاد في آن واحد"(١).

وقد كان العواد نفسه يستشعر مهمته التحديدية، يقول:-

"ونسجل هنا أننا وبعض أصدقائنا الجاهدين في الأدب جاهدنا في تحديد الشعر، وتصحيح فهمه ومقاييسه لهذا الجيل الجديد.. واستطعنا أن نوجه بعض شعراء هذه البلاد بدراستنا ومثله شعرنا إلى الطريق الفنية الصحيحة ..."(٢).

والملاحظ على النص السابق - إضافة إلى الريادة في التحديد - إطراؤه لنفسه واستخدام (الأنا) كثيراً، وهو مأخذ ذوقي (٢)، ولكنه يدل على تمكن الأثر العقادي من نفسه.

فقد كان العواد رائداً في الحجاز، وداعية للتجديد كما كان العقاد في مصر "لقد نفث (عواد) بأفكاره في شعر بلادنا روح الشباب والقوة، بعد أن كان الشعر عندنا ملهاة، يتلهى بها الناس، كما يتلهون بالألاعيب لتزجية الفراغ.."...[بل لقد] "تمرد على الأساليب البالية في وقت كان التمرد عليها يعتبر جريرة وذنباً...".

وهذا الجيل الذي قاده العواد كان قد تجاوز مرحلة الخضوع للمؤثرات القديمة، وأخذ يتطلع بعيداً في روافد مجتمعه التي قيدته برباط الاتكالية والخنوع..واللامبالاة، إلى عالم الجديد البكر... فكانت الدعوة الجريئة لتثقيف النشء، وتخليصه من عبودية الفكر، وجمودية اللفظ"(٥).

<sup>=</sup> نفثات عام ١٣٥٥هـ، وكتاب وحي الصحراء عام ١٣٥٥هـ، وكتب أخرى.

<sup>(</sup>١) يُنظر: محمد الباعشن، العواد قمة وموقف، ص (٣١) . جمع باعشن، ومشخص.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: محمد عواد، مقدمة ديوان آماس وأطلاس مج جـ١ ص (١٥-١٥) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: عبدالرحيم أبو بكر، الشعر الحديث في الحجاز، ص (٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: الفلالي، المرصاد، حـ ٢ ص (١٥٨-١٥٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: محمد الباعشن، العواد قمة وموقف، ص (٣٢)؛ جمع الباعشن ومشخص.

ذلك الشعور بالتجديد لم يكن محجباً، بل كان شعورا عاماً، جديراً بالاغتباط، أدى إلى "نهضة محمودة الأثر .. هي الخطوة الأولى في هذه الطريق الميمونة البداية والنهاية... "وإن ما نراه من النشاط في تلك النفوس الطامحة للعلا، مما يحملنا على الاعتقاد بقرب المضاهاة بالشعوب المتمدنة، التي قطعت شوطاً عظيماً في الثقافة والتعلم "(۱).

إنه إحساس كفيل أن يعيد للحجاز بجدها المندثر "أن يعلن للعالم أجمع أنه علاوة على أنه قلب الديانة الإسلامية. ومنبع المدنية الحقة .. أصبح حقيقة ظاهرة وجسماً حياً، عاملاً ملموساً، أثره في العصر الحديث يقر به العالم"(٢).

**( T** )

وهكذا نجد أن هناك شعوراً بحركة تجديدية، ونشأت من أجل ذلك معارك بين أدب التقليد، وأدب التجديد، على غرار المعارك النقدية في مصر، وتتعدد مطالب الفئة المجددة في الحجاز، فإلى جانب المطالبة بالشعر الحي "الذي يعبر عن مبلغ نفورهم من القيود الوضعيّة البالية التي لا تلائم الحياة في عصرهم، ومدى تفكيرهم، وغاية ما يرمون إليه" وضافة إلى ذلك فإنهم ينادون بتحوير القصيدة في بنيتها اللغوية بأن تتحرر من رصف الكلمات، والألفاظ الذي لا تستشف من ورائه إحساساً ... "إن مثل تلك الألفاظ المرصوصة كلام ميت لا حركة فيه ولا حياة ... بل رصفت ليتم بها الوزن"، وهو ما رآه الفلالي في قصيدة قنديل التي مطلعها:

صِنَاعَتِيْ فِي السورَى الكلامُ بهِ أَحْيَا فَقِينَ أَ وَحِرْفَتِي الْأَدَبُ (أُنُهُ عَلَى اللَّهُ وَمِرْفَتِي الْأَدَبُ (أُنُهُ عَلَى اللَّهُ فَحَسَب، ولكنهم يحاكمون الشاعرية، ويطالبون بها، ويرون

<sup>(</sup>۱) رأي محمد باعراقي يُنظر: نفثات من أقلام الشباب الحجازي، ص (۱٤٧-۱٥٠) جمع هاشم زواوي، على فدعق، عبدالسلام الساسي.

<sup>(</sup>٢) رأي حسين عرب، المرجع السابق، ص (١٧١) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: محمد حسن كتبي، صوت الحجاز، العدد (٨٣) (١٤/نوفمبر /١٩٣٢هـ)، عن عبدالرحيم أبو بكر، الشعر الحديث في الحجاز، ص (٢٧٥)، بتصرف .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: المرصاد، حا ص (٢٥).

كل أركان التجربة يجب أن تخدمها "فالوزن، والمعنى، والفكرة، والهدف، والإشارات والأوحاء، يجب أن تنطلق، أن تتحرر، ألا تخضع لشيء من خطط القدماء..."(١).

وحتى المحافظة على الوزن والقافية لولا أنها "تناسب ثورة الحركة والشعور بالسحر، وهو جو الموسيقى الهادئة، أو الموسيقى الموحية .. لولا ذلك لكفر العواد وأصحابه بكل قيد يقيد الشعر (۲) فليس شاعراً عند الفلالي ذلك الذي "لا يُحْسِنُ إلا التفاعيل، ورصف الألفاظ كيفما اتفق، وليس لديه من المؤهلات ما يسلكه في نظام الشعر والشعراء إلا الوزن والقافية... (والمقياس عند فلالي ليس نظم المعلقات الطوال فلن) "... يخرج الشاعر من نمط الشعراء ندرة ماقال ولو كان بيتاً واحداً يدل على مافي نفسه من أصالة وجمال"."

كما نادى المحددون من جانب آخر أن يتصل الأدب بالحياة العامة، ويعالجها، ويسمو بها في العقول والنفوس، فثمة مقياس للتناول هو سمو الشاعر بالحدث حتى ولو كان عابراً، وما لم يكن كذلك فهو لت وعجن ومضغ وهراء وثرثرة لا قيمة لها عند العواد<sup>(1)</sup>، وهذا يتفق مع رأي العقاد ومنهجه الذي ذكره في مقدمة ديوانه "عابر سبيل".

وعلى محك الشاعرية الحقة كان نقد الحجاز، وحتى العواد لم يسلم من سياط النقد، فقد هاجم شاعريته الفلالي:

ففي قصيدة عواد:

لَيْلَةَ الشَّكِّ جنتِ يا زَهْرةَ الشَّكِّ فَكان اليَقِيْنُ أُولَكِي هِبَاتِكْ (م)

يقول الفلالي : " لقد اجتمع في هذا البيت، سوء المعنى، وثقل اللفظ، وفسولة الأداء، وفقدان الحياة"

ثم يتبعه بقوله:

<sup>(</sup>١) يُنظر: العواد، تأملات في الأدب والحياة، ص (٦٧)؛ مطبعة العالم العربي - القاهرة ١٣٦٩هـ.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: العواد، ديوانه، جـ ٢ ص (٦٧-٦٨) .

<sup>(</sup>٣) أينظر: المرصاد، حـ٢ ص (١٣٥-١٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: من وحي الحياة العامة، الأعمال الكاملة لعواد، حـ ١ ص (٩٩٩-٠٠٠).

## يا نجاتي مُنَايَ لو ضَمِنَ الدهرُ من الحادثاتِ حسنَ نجاتِك (١)

يقول الفلالي: " فأتى (أي عواد) بمعنى مبتذل... ليس في الأمنية ومضة من ومضات الذهن الذي نعتقد أنه مشرق... وقاتل الله بيتاً لا ينبع من النفس، فيتردى إلى الهاوية بإقحام الألفاظ والكلمات التي لم تختر مواضعها فيه"(٢).

لقد هاجم العواد، أو نقده بما أفنى العواد حياته في المناداة به، وطلب تحقيقه في النص ... فهل كان من سوء حظ هذه الجماعة الديوانية وأتباعها أن أعلامها كانوا نقاداً، وشعراء في آن واحد؟

في الواقع لقد كانت دعوتهم النقدية مثالاً للوعي بالشعر وروحه، ولا يجب أن نطالبهم بتطبيق كل مانادوا به في كل شعرهم، على أن بعض شعرهم أو جله - كما سيتضح - ينطلق من مبادئهم النقدية .. وكثير ممن يشكك في فعالية دعوة الديوان النقدية، يتذرع بأن الديوانيين أنفسهم لم يطبقوها في شعرهم، وهذا ليس مسوغاً عادلاً لنكران تأثير هذه الدعوة الجديدة، التي أثرت في كل شعراء الحركات التحديدية التي جاءت بعدها تقريباً، والتي لم تكن دعوتها إلى التحديد سيما في المضمون الشعري - تبتعد عما قاله أصحاب الديوان، وحتى في الشكل الشعري، فقد أتاحت دعوة الديوان بتسهلها في قضية القافية الموحدة، أتاحت للآخرين البحث عن إمكانيات التحديد الشعري في الشكل.

وقريباً من ذلك ما رُمي به العواد الذي تناوله الفلالي من خلال نصوص معينة..مع أن العواد قد طبق مذهبه الشعري في كثير من قصائد الديوان ..وكذلك جماعة الديوان، كما سيأتى في تطبيقاتهم الشعرية.

( ( )

وثمة أسماء ساهمت، أو تأثرت بدعوة رائد التجديد الحجازي العواد، نذكر منهم في فترة متقدمة طاهر الزمخشري صاحب ديوان (أحلام الربيع) الذي كتب عنه العطار في الستينات الهجرية أنه من أبناء المدرسة الجديدة في الشعر، كما يذكر امتياز

<sup>(</sup>١) يُنظر: نحو كيان جديد، ديوان العواد، جـ١ ص (٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: المرصاد، جـ١ ص (٥٣-٥٤).

شعره بالشاعرية المطبوعة. والذي احتفى به زعماء الأدب في مصر باعتباره أحد بناة الأدب الحديث في الحجاز. وذكر من المحددين محمد حسن فقي، وحسين سرحان، وأحمد قنديل، وحسين عرب (١).

ويضيف الأنصاري متحدثا عن الرعيل الأول من المحددين "محمد سرور الصبان، ومحمد عمر عرب، ومحمد سعيد العامودي، وعبيد مدني، وأحمد العربي، وعبدا لله بالخير، وإبراهيم فطاني، وعبدالوهاب آشي، وحمزة شحاته...."(٢). وهؤلاء ساهموا وغيرهم في نهضة البلاد، سواءً شعراً، أو نقداً بَنَّاءً.

( • )

ويمكن مما سبق تلخيص أبرز مظاهر التجديد لدى العواد ولدى المدرسة المحددة (٣) والتي اقتربت فيها مما نادت به جماعة الديوان (\*) في الآتي:

**أولاً** : التحرر الفني من وحدة القافية، ومحاولة التحديد في الشكل الفني للقصيدة.. وقد عرفنا سابقاً أن شكري قد تسمح في قصية الشعر المرسل المتعدد القوافي.. وسيأتي تفصيل ذلك.

ثانياً: اعتماد الأدب على الجمال في صورته، ووحدته العضوية، والانسجام الموسيقي، وعلى التأثير في تحديد رسالته في حدمة الحياة أولاً، ثم المشاعر الخاصة.

عَلَيْهُ : رفض الألقاب في الأدب، ورفض شعر المناسبات.

رابعاً : الثورة على التقليد، وعلى كل قديم لا يتماشى مع ذوق الأديب المعاصر.

خامساً: الدعوة إلى الذاتية، والأصالة الشعرية والصدق الفني.

<sup>(</sup>١) أينظر: المقالات، ص (٢٢٦-٢٢٧) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: "قصة الشعر"؛ عنوان مقال لعبدالقدوس الأنصاري، مجلة "المنهل"، حدة، الجملد ١٦ حـ٧ عدد (رجب ١٣٧٥هـ) ص (٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: د. إبراهيم الفوزان، الأدب الحجازي الحديث، جـ٣ ص (٩٥٧-٩٥٨) .

<sup>(\*)</sup> لم تكن هناك مدارس للتجديد فرة التكوين، بل يرى نقاد الحجاز - كما سبق - توحد المتعلقات لأدب مصر، يُنظر: المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب ص (٩٥).

سادساً: الاهتمام بالصورة الشعرية والإيحاءات الفنية .

سابعاً: الاتجاه الإنساني إلى ممارسة الشعر الموضوعي في مجال القصة والملحمة، والمسرحية ونحوهما، والتحرر من كل قديم، والثورة على كل تقليد، والفتنة بالاتجاهات والسمات الرومانسية.

**فامناً**: الاعتماد على العاطفة المشبوبة والخيال المجنح . .

قاسعاً: التقاط الشعر لتجارب الحياة العامة أو البسيطة، والتحليق بها شعراً.

عاشراً: فيما يتعلق بالمضمون الشعري؛ اتجاه الشعر في مجمله للتعبير عن الوجدانات الذاتية، وإلى الحديث عن الغرامات والأشجان، إضافة إلى غلبة المسحة العقلية التأملية على كثير من التجارب الشعرية.

وتلك النقاط التجديدية السابقة، وهذه المبادئ والأسس التي تضمنتها دعوة التجديد لدى هذه الجماعة المجددة في الحجاز، يظهر من خلالها ملامح الاقتراب من دعوة الديوان، وقد ورد تفصيل بعضها فيما سبق (\*)، والأسس الأخرى هي إيجاز لم سيرد تفصيله في البابين القادمين.

\* \*

<sup>(</sup>١) يُنظر: د. إبراهيم الفوزان، الأدب الحجازي الحديث، جـ٣ ص (٩٥٧-٩٥٨) .

<sup>(\*)</sup> العنصر الثالث، والرابع.

### الباب الثالث

## أثـــر جماعــة الديــوان في

## المضمون الشعري في منطقة الحجاز

والشــــاعر المفْتـــــــنُّ صــــو ت للطبيعــــــــة والبشـــــرْ فهــــو الــــــــــذي بلســـــانه وجنانــــــه نطـــــق الحجـــــرْ

كالشمس تسكب ما التمع د فما الفواد مسن السعاع

إبراهيم الفلالي (١)

<sup>(</sup>١) ديوان ألحاني ص ١٦١؛ وانظر المرصاد حـ١ ص (٥٥).

# الباب الثالث أثر جماعة الديوان في المضمون الشعري في منطقة الحجاز

#### الفصل الأول

الطبيعة بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز

المبحيث الأول: الرؤية التقليدية للطبيعة.

المبحث الثاني: الطبيعة وتشكيل التجربة.

الهبحث الثالث: الطبيعة والحياة والشاعر.

#### (تطور الهضهون عند جهاعة الديوان وأثره في بيئة الحجاز)

القصيدة العربية جزءان، مضمون وشكل، وقد أفساض النقاد في تناول هذين المفهومين قديماً وحديثاً، وإعادة ما قالوا من التكرار غير المحمود، ويعرف المضمون الشعري أنه "شيء يتعلق بالمحتوى الفكري، أو الإحساس العام الذي يريد أن ينقله إلينا الأديب، وهو يختلف باختلاف ثقافة الكاتب، واختلاف رؤياه للواقع والحياة"(١).

ومن خلال التعريف السابق يتضح أن المضمون معنى واسع سعة ثقافة الكاتب، وتعدد المشارب والرؤى، وواضح أنه يرتبط بالبيئة والحياة ارتباطاً وثيقاً.

فالشاعر ينطلق في مضامينه من تجارب حياتية ذاتية، أو تجارب اجتماعية موضوعية. ومن أجل هذا فإن التطور يصاحب المضمون، كما يصاحب الشكل بل هو إلى التطور أقرب.

وجماعة الديوان، وهي رائدة التحديد في العصر الحديث اتجه تجديدها بالدرجة الأولى إلى المضمون، ومحاولة تطويره، ومن أجل هذا فلا غرو أن تظهر ملامح التحديد لدى جماعة الديوان في المضمون، وبرغم أن التحديد في المضمون لدى جماعة الديوان لا يمكن أن يتضح إلا بعد الفراغ من هذا الفصل، ومعالجة النماذج المتقاربة بين شعراء الديوان وشعراء الحجاز، إلا أن هناك نقاطاً عامة حول التحديد الذي أحدثته هذه الجماعة في المضمون نذكرها موجزة في النقاط التالية: -

أولاً: معيار صحة المعنى عند جماعة الديوان هو أن يكون موافقاً للفطرة الصحيحة والطبيعة المألوفة" (٢٠). ويظهر من هذا أن هذه الجماعة تقف أمام ما عرف بالشعر الرمزي أو الغموض الذي يصل إلى الإبهام.. وليس هذا دعوة إلى الانحطاط بالشعر إلى السطحية، بل إن الأديب يمدح بالسهولة إذا استطاع (أن يؤدي بهذه

<sup>(</sup>۱) د. صلاح عدس: الحركة الشعرية في السعودية ص (٣٤، ٣٥) (مكتبة مدبولي - القاهرة - ميدان طلعت حرب - الطبعة الأولى ١٤١١هـ، ١٩٨١م).

<sup>(</sup>٢) العقاد، الفصول: ص (٦٦،٦٤)، (دار الكتاب العربي لبنان - الطبعة الثانية ١٣٧٨هـ.، ١٩٦٧).

السهولة المعاني التي يؤديها غيره بمشقة واعتساف) (١).

فانياً: الشعر في نظر جماعة الديوان "ليس معاني خالصة ولا مشاعر خالصة، بل هو مزيج من المعنى والشعور" (٢) فقد اتسع المضمون الشعري لدى هذه الجماعة ليشمل الحديث حتى في الخصوصيات العلمية.. وبالرجوع إلى دواوين شعراء الديوان تتضح هذه الملامح العلمية في الشعر، وقد سرى هذا التأثر بدوره إلى دواوين شعراء الحجاز، فوجد أن بعض قصائد شعرائها تهتم بمثل هذه القضايا(\*) وبإيجاز فقد وسعت هذه الجماعة مضمون الشعر وجعلته [يشمل الحياة كلها] (١) ويتحدث عبدالسلام الساسي عن الصبان، الشاعر الحجازي فيقول (إن له قصائد خالدة جمعت بين العاطفة والعقل)

قالثاً: أصبح الشعر في نظر هذه الجماعة هو حديث النفس ونجوى الذات على حد قول الدكتور ماهر حسن فهمي.. في حديثه عن الرومانسية التي تعد الديوان فرعاً منها (٥). فلم يعد الشعر يخاطب الغير، بل أصبح ينطلق في غالبيته من النفس إلى النفس، يقول شكري (أجل المعاني الشعرية ما قيل في تحليل عواطف النفس، ووصف حركاتها، كما يشرّح الطبيب الجسم. . والشعر هو ما أشعرك،

<sup>(</sup>۱) العقاد : مراجعات في الآداب والفنون ص (۷۷)، (دار الكتاب العربي - لبنان - الطبعة الأولى ١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: د. محمد مصايف، جماعة الديوان، ص (١١٢) (الحركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائـر - الطعبة الثانية ١٩٨٢م).

<sup>(\*)</sup> يُنظر: مثلاً في الحجاز ديوان إبراهيم فلالي، طيور الأبابيل ولاحظ عناوين مثل (قصيدة العلم والدين، رحلة إلى القمر، عن الكون)؛ وينظر: الفصل الثاني من الباب الثاني، والفصل الأول من الباب الرابع من هذه الرسالة؛ عن أثر العلم والمخترعات الحديثة في الشعر.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: د. محمد مصايف، جماعة الديوان في النقد، ص (٢٣٥) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: محمد سرور الصبان في شعره، مقال لعبدالسلام الساسي، بمجلة المنهل، حـ٧ (رحب ١٣٧٥هـ)، ص (٤٢٢،٤٢١) .

<sup>(</sup>٥) يُنظر: د. ماهر فهمي، تطور الشعر العربي الحديث بمنطقة الخليج، ص (٦٨) (مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ، ١٩٨١م).

رابعاً: ثمة مضامين قديمة قدم القصيدة العربية .. تطورت على يد جماعة الديوان فالرثاء مثلاً مضمون قديم إلا أنه تطوّر عبر العصور، فالرثاء الجاهلي غيره في صدر الإسلام .. والرثاء عند جماعة التجديد أصبح "يتصل بالتأمل والتفكر وإعمال العقل؛ للوصول للعظة والاعتبار، وفلسفة الحياة والموت، فلا تحس وأنت تقرأ في النص بلوعة أو حرقة الفؤاد والكمد .. ولكنك تلقى شخصية رزينة قد احتفظت برباطة جأشها لتغلف هذا الرزء، وتبحث عن مكنوناته ومآله، ثم تصوغ ما وصلت إليه من خواطر عقلانية في هذه الاستفهامات والأسئلة والمعانى الجديدة"(١).

ولم تعد الطبيعة مثلاً هي تلك الطبيعة التي تناولها عاشق الطبيعة ذو الرمة أو ابن الرومي، بـل ارتبط بها الشاعر الحديث بعاطفة من الحب والهيام، كما سيتضح فيما بعد .. ونادى دعاة جماعـة الديوان بهجر شعر المناسبات الذي يموت بموت المناسبة .. ومن أوائل من تعصب لهذا الرأي وتأثر به من نقاد الحجاز هو محمد حسن عواد، يقول: "فأما المدح في الشعر فإن لنا فيه فلسفة خاصة، في أن الشاعر الذي كل نسجه مواجهة الآخرين بالملق والتمديح؛ ليخطء تماماً وجهة الفن الثابتة، ويتجافى عن جوهر الشعر" ("). ويقول العقاد "وإنما يخرج المدح من الشعر لأنه كلام يضطر الناظم إليه اضطراراً، ولا يعبر فيه عن عقيدة صادقة أو عاطفة صحيحة .. فمن هنا كان المدح كلاماً لا شعر فيه أيه". وظاهر ما بين الرأيين من تقارب في وجهة النظر حول غرض المدح،

<sup>=</sup> طبع دار المعارف بالاسكندرية، الطبعة الأولى ١٩٦٠م).

<sup>(</sup>١) يُنظر: عبدالرحيم أبو بكر، الشعر الحديث في الحجاز، ص (٣٥٢-٣٥٤) .

ويُنظر نماذج من ذلك (رثاء محمد العواد لأمه، يُنظر: نحوكيان جديد، ديوان العواد، مج حـــ١، ص ص (١٠٥-١٠٧).

ويُنظر: رثاء العقاد لسعد زغلول، ديوان العقاد الجموع جـ٤ ، ص (٣١٦–٣٢٧)؛ (منشـورات المكتبة العصرية – صيدا – بيروت).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: محمد حسن عواد، تأملات في الأدب والحياة، ص (١٢٥-١٢٦)؛ (مطبعة العالم العربي - القاهرة ١٣٦٩هـ).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: العقاد، ديوانه المقدمة بقلمه، بعنوان "الشعر العصري"، حـ٥ ص (٣٨٧) .

وابتعاده عن الشعر إذا كان خالياً من الشعور، ولكن الشيء الذي يدفع على المراجعة، والذي أوقع جماعة الديوان في دعوى النقاد الذي يتهمون هذه الجماعة بالانفصام بين النظرية والتطبيق هو أن دواوينهم مليئة بقصائد المدح، وبشعر المناسبات عموماً.. وتلك إشكالية تزول إذا استوعب حقيقة ما تدعو إليه هذه الجماعة .. ففي تصوري أنها لا تهاجم غرضاً بعينه، ولكنها تهاجم التقليد من ناحية، وبرود الشعر من ناحية أخرى .. وتدعو إلى الشاعرية الحقيقية.

فالغرض في ذاته لا يُهاجم، "والشعر لا يكون عصرياً لأنه خلا من المدح، ولا يكون قديماً لأنه اشتمل عليه كما يقول العقاد، والمادح الذي يقول ما يعتقد، أو يحس ويتمثل أو يتخيل فلا فرق بينه وبين شاعر الوصف أو الغزل ... من حيث القدرة الشاعرة" (1).

ولا أرى بعد ذلك أن هناك حجة لمدع الانفصام بين الدعوة والتطبيق في هذه النقطة بالذات.

نعم إن لهم قصائد ولا سيما للعقاد قد تكون خالية الوفاض من الروح الشعرية، .. ولكنه حكم لا يمكن أن يسري على كل قصائد ديوانه الكبير ذي الأجزاء العشرة؛ التي ترد بقوة على كل من ينفي الشاعرية عن العقاد.

وفيما سبق عرض البحث موجزاً عن التطور الذي أحدثته جماعة الديوان المجددة في المضمون الشعري، ولكي تتضح صورة هذا التطور نقف في الفصول القادمة وقفات متأنية أمام جوانب مضمونية ميزت التجربة الشعرية عند جماعة الديوان، وأثرت - كما سيظهر - في التجربة الشعرية في قِطْر مثل الحجاز؛ الذي يعد نموذجاً لأقطار أحرى تأثرت بهذه الجماعة في مضامين كالطبيعة، والتأمل، والروح المتشائمة. وقد حاول البحث أولاً أن يقارب بين اتجاه ثلاثة الديوان حول هذه المضامين نقداً وشعراً، ثم مظاهر تأثيرها على الاتجاه الشعري عند الجماعة المحددة في الحجاز.

<sup>(</sup>١) أينظر: العقاد، ديوانه، المقدمة جـ٥، ص (٣٨٧) بتصرف.

#### الفصل الأول

#### الطبيعة بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز

الحديث عن الطبيعة، ووصفها، والتغني بجمالها، والتناول الدقيق لتفاصيلها بجوانبها المختلفة - ليس جديداً في الشعر العربي، وليس من ابتداعات مدرسة التجديد الحديثة، فقد عرف منذ العصر الجاهلي مروراً بالعصور المختلفة إلى عصرنا الحديث.

ولكن الطبيعة الحديثة لدى الشاعر الحديث، .. لم تعد هي تلك الجامدة التي تمتع النفس رؤيتها .. ويَسُرُّ العين منظرها على حد قول أبي تمام:

دنيا معاش للورى حتى إذا جُلِيَ الربيْعُ فإنَّما هي منظرُ

لقد تحوّلت الطبيعة على يد الشاعر الحديث .. والرومانسية - بمفهومها العام - من طبيعة حامدة، يتفاعل الشاعر مع جمودها، إلى طبيعة حيَّة تسمع وترى .. ويقف أمامها الشاعر وكأنه يناجي حميماً .. بل يهرب إليها حينما يستشعر الخوف من الناس ومن الكائنات الحية، فيجد فيها خير أم رؤوم، وخير صديق وفيّ، يقضي في أحضانها سحابة يومه وطرفاً من ليله، يبثها أحزانه وهمومه، يحيي جمودها، ويتعايش معها حيث تسمعه وتبصره، وتشاركه الأفراح والأتراح.

وساهم في تبوَّئ الطبيعة لهذه المكانة لدى الشاعر الحديث .. تعقد الحياة الإنسانية .. وإحساس الإنسان بظلم الآلة. وافتقاد الإنسانية كثيراً من معانيها التي كانت تعيش بها، مما دفع إلى البحث عن بدائل أكثر هدوءً ووداعة، فكانت الطبيعة التي وجد فيها الشاعر الوجداني ملجاً من ضنك الحياة وضغوطها.

ولا نستطيع أن نعمم الحكم على كل الشعراء أو القصائد الحديثة، لكننا من خلال رصد الرؤى والمواقف من الطبيعة بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز سيتضح أن الحديث عن الطبيعة ليس مكروراً في الأدب العربي، وأن طبيعة الشاعر الحديث

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي (تحقيق محمد عبده عزام – دار المعارف بمصر القاهرة – الطبعة الثانية ، سنة إيداع ١٩٦٩م).

تكاد تكون مستقلة.

وما سنجده من نماذج حيَّة لدى هؤلاء الشعراء هو ثمار دعوة نقدية من هؤلاء الشعراء إلى تحوير الحديث عن الطبيعة والتفاعل معها، فمعلوم أن شعراء الديوان قبل أن يكونوا شعراء هم نقاد .. لهم آراؤهم التي يحاولون من حلال شعرهم تطبيقها .. فهل وفق شعراء الديوان في التفعيل الشعري لدعوتهم النقدية إلى إنطاق الطبيعة؟ وهل أثرت رؤيتهم الشعرية للطبيعة في وجود رؤى مماثلة لم تعهدها بيئة الحجاز كما أثرت دعوتهم النقدية من قبل ..؟

هذا ما تحاول الصفحات القادمة بيانه. بيد أن دواوين شعراء الديوان والحجاز لا تخلو من وجود قصائد تتناول الطبيعة بصورة تقليدية .. وهو ما سأشير إليه في الطريق إلى طبيعة جديدة حديثة.

\* \* \*

#### الهبحث الأول: الرؤية التقليديسة للطبيعسة

تناول شعراء الديوان وشعراء الحجاز الطبيعة، تناولاً تقليدياً في بعض قصائدهم، تناولاً لا يخرج عن كونه وصفاً عادياً لمظاهر الطبيعة تذكرنا بقصائد الطبيعة القديمة، بل قد يكون بعضها متناصاً مع قصائد عربية قديمة ..

يقول شكري في "تحية للشمس"

وكَانَ الشهمسَ تُجُلَكى في خِمَارٍ مَنْ لَهِيْكِ بِ

اقْبُلَتْ في الأَفْقِ قِ تَسْعَى مثالَ إقبال الحبيْك بِ

منظَ رّيفع لُ فِعِ لَ العُوو د بالقلبِ الطَّروب (() (م)

وهي صورة للشمس لا تضيف جديداً. ويقول أحمد الغزاوي في قصيدة " شجو الحمائم"، وواضح من العنوان أنها تنحو إلى التقليدية، يقول:

حَمائِمَ الْأَيْكِ إِنْ أَبكَ الْاِ ذُو شَـجَنِ أَصْفَيْتُ لَهُ الْحَـبُّ إِسـراراً وإعْلانـاً وبُستٌ فيه على ذِكْرى ومَوْجَدةٍ تَذْرينَ دَمْعَكِ أَسْـجاعاً وأَلْحَانـا (٢)

وفي قصيدة لحسين سرحان؛ الشاعر الحجازي يتحدث فيها عن طلل دُرس يستحضر فيه صوراً قديمة يقول:

في جـوفِ قَلْـبي طَلـل دارسٌ عف يَعُـب جُّ بالآمـالِ حتــي هـوَى في ذَ آثـارُ حـب ومغـانيْ صِبَـا أيـا كـمْ حـل فيها من حبيب مضـى طـو

عف علي إلده رُ حتى محاهُ في ذكريات كات كان فيها رداهُ أيام كان العمر حلو جناهُ طواهُ في ربع البلى ما طواه؟!

ويتحدث العقاد عن الطبيعة على الطريقة القديمة فيقول:

دلِ والسواحلِ والجسورِ حيَّاتِ ما بين الصخورِ قد هزَّهُ فرطُ السُّروْرِ المساءُ فساضَ علسى الجنسا خلجانُسهُ تَنْسسابُ كالسوالية والنيسالُ مُصْطَفِيقٌ كِمسنْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ديوان شكري، جـ۱ ، ص (٣٤-٣٥) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: محمد سعيد عبدالمقصود وعبدا لله بالخير، وحي الصحراء ، ص (٨٧)؛ وينظر: عند د.مسعد العطوي، كتاب أحمد الغزاوي: القسم الثاني: جـ١ ، ص (٧٥٤) - وبدل شحن (فَنَن).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: وحي الصحراء، ص (١٩٤)؛ وينظر حسين سرحان: ديوان أجنحة بلا ريش ص (٥٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: العقاد، ديوانه، حـ ١ ، ص (٩٩) .

والواقع أن ديوان العقاد خاصة من بين شعراء الديوان، لم تتم فيه مناجاة الطبيعة بالصورة المأمولة التي دعا إليها، كواحدة من دعوات الديوان التحديدية .. وإن لم يخل ديوانه من قصائد في مناحاة الطبيعة لكنها لم تصل بحال إلى الوعبي الشعري للامتزاج بالطبيعة لـدي المازني أو شكري اللذين غلب تناولهما للطبيعة بمفهومها الوجداني الحديث على التناول التقليدي. ولعل من التقليد قول المازني:

يا مُجْرِيَ النهُ رِ إلى البحرِ ومُسْقِطَ الطَلِلِ على الزَّهُ رِ وجامِعَاً بينَ السثرى والحيَا عند التياحِ الأرضِ للقَطْسرِ عقود هدي الأنجم الزُّهدر وواهب الموجة صدر اختِها والأغْصن الله س للطير والعُفي المُن من الله عرد المُن من الله عن اله عن الله عن الله

وناظِمــاً في خيْـــطِ هـــــذا الدُّجَــــى

وبرغم تقليدية هذه الأبيات إلا أنها تغنى بالصور الجديدة والمعالجة الجميلة في مثل قوله "وواهب الموجة .. والأغصن الميس للطير" وهي تنم عن روح تسعى للتجديد.

ومن هذه التقليديَّة في التناول للطبيعة قصيدة [بين الحرم والهرم] للزمخشري التي يظهر فيها التكلف والبعد عن الروح الشعرية التي نادت بها جماعة الديوان، وطبقها الزمخشري نفسه في قصائد كثيرة في الطبيعة كما سيأتي. ولعل المناسبة التي كلُّفت الزمخشري هي التي ألزمته القول:

> الروابي الخُضر في سفح الهررم وَمَجَالِي السورُق عند اللُّلتزَمْ والشـــذَا المِعْطَــارُ مــنْ وادي الحَــرَمْ والصدى الساحرُ من عندبِ النَّغَمْ

تَتنَاجَى طرباً في فَجْر عِيْدِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: المازني، ديوانه جـ٢ ، ص (٢٩٣-٢٩٤) (مطبعة محمد محمد مطر - مصر ١٣٣٧هـ، ١٩١٧م).

والميس من (ميس) وتدور معانيها حول التبختر. يُنظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص · (Y & Y)

<sup>(</sup>٢) أينظر: الزمخشري، مجموعة النيل، جـ٣ ، ص (١٩٤) .

وتلك المقارنة التي رسمها الزمخشري برغم سطحيتها إلا أنها تدفع إلى الحديث عن جانب من جوانب التقليد في تناول الطبيعة يغلب عليه الخصوصية البيئيَّة بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز.

فإذا اهتم شعراء الديوان - ولا سيما العقاد - بجمادات مصر، وهياكلها وأهرامات الفراعنة، وكتب في ذلك كثيراً من القصائد فلا ننتظر من شاعر الحجاز أن يركز اهتمامه الشعري على تلك المعابد الفرعونية، والأهرامات، بيد أن شعراء الحجاز التفتوا إلى ما يقابل تلك المعابد الفرعونية فوجدوا أن توجههم الديني يفرض عليهم أن يخلدوا نماذجهم الدينية فأقبلوا على كعبتهم، وعلى شعائر الدين في الحجاز، يتحدثون عنها ويفاخرون بها الدنيا.

فإذا تحدّث العقاد عن "كعبة الأصنام" وهي عنوان قصيدته التي يقول فيها:

زينة تأخذ قلب الصب تيها أو تمسائيلٌ تُنساجي عاشِقِيها يخطف العسين بنور يعْتَليْهَا وثوت خاوية مسن ساكنيها لم أشا أهجُرُهَا أو أبتنيها

أقول إذا كانت تلك هي كعبة العقاد - كما يقول - فإن كعبة القرشي غير تلك، يقول في قصيدته [من وحي الكعبة] وهي رؤية للكعبة الدينية مشبعة بروح فياضة بالخشية لله تعالى أمام كعبته:

\_\_\_ وفي القلب خشية للقدير (م) حي ورو القلب خشية اللقدير ورو حي هيمانية بالعبير هتفيات إلى العلب ي الكبير الكبير أرّ أرد أله المالية المنافك ير (٢)

شاقي والسَّنَا يُخَضِّلُ جَفْنَ والسَّنَا يُخَضِّلُ جَفْنَ والسَّنَا يُخَضِّلُ الضَّالَ والمَّسَا وبروحي روافَدُ الأَمَلِ الضَّا برحاب البيت المقدس حفَّتْ كُلُّهُمُ لاجِسىءٌ إليهِ شريدٌ

ويتحدث العقاد عن طيبة القديمة ؛ شمالي الأقصر حيث المعابد الشم ؛ (معبد الإله أمون) وفيه تتجلى عظمة محد الفراعنة القدامي فيقول:

يا رفات المعابد الشُّمِّ من مِصْ للله عند وح اليقين؟

<sup>(</sup>١) يُنظر: العقاد، ديوانه، جـ٥، ص (٤٢١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: حسن القرشي مج جدا ، ص (۲۱۲),

أغْمَضَتْ حولكَ الجُفُونُ ونسامَتْ ومضيى الموت بسالترى والجفون

قائمَ العُمْر في حِمــىَ (طيبــةَ) الدَّهْـــ \_\_\_رَ، ألا تستبيحُ غمض العيون؟! أنت ظلُّ الدُّوامِ بل أنـتَ ظـلُّ المـو

تِ بسل أنست ظسلٌ حَسرْبٍ زَبُسون (١)

وشاعر الحجاز يتحدث عن طيبة الرسول ؟ المدينة المنورة، وفيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبور الرموز الإسلامية الخالدة. فيقول محمد حسن فقي:

يا تراباً بأرض (طيبة) ما أعظم فحر الوركى بهذا التُراب ــت كالمسكِ عبـيراً والآل والأصحـاب ـــت بانى أســير فـوق الســحاب وتخيَّلت أنَّني أنْشِقُ العطل يروأني مُضَمَّخٌ بالمَلاَبِ

بـــــالنبيِّ الحبيــــبِ أمسيــــــ كلَّمــا سِــــرْتُ في مغـــانيكِ أحسســــ

وتمثل مفردات الطبيعة رموزاً إسلامية ناطقة، تحتاج في الواقع إلى استعداد إبداعي وثقافي للحديث عنها .. وقد أكثر الديوانيون من تناول هذه الطبيعة الجامدة. فلشكري قصيدة بعنوان "هرم حوفو" مطلعها:

يا موجة للدهر لم تُهزَم تعلو عُلُو الجبل الأعظم وهي لا تصلح استشهاداً في هذا المقام لأن فيها تفجيراً ملهماً لطاقات هذا الرمز مما سيأتي الحديث عنه. وتناول شكري لهذه الأهرامات ينم عن ثقافة وطاقة إبداعية هائلة، وإلهام شعري حاضر.

وعلى الرغم من ثقافة العقاد الكبيرة إلا أنه يفتقد الانسياب الشعري، وغلبة الفكر تطغى في كثير من قصيده، ولك أن تقارن بين قصيدة شكري السابقة أو قصيدة شكري "أبو الهول"(أ) وبين تناول العقاد لذات الموضوعات من مثل قوله:

<sup>(</sup>١) يُنظر: العقاد، ديوانه، جـ٣، ص (٣٠٣). وزبون: شديدة يدفع بعضها بعضاً. يُنظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص (١٥٥٢).

يُنظر: فقي، ديوانه المجموع الكامل جـ١، ص (٥٩). والملاب: عطرٌ أو الزعفران، ينظر: الفيروز آبادي: القاموس المحيط، ص (١٧٤).

<sup>(</sup>٣) أينظر: شكري، ديوانه ، حـ٦ ، ص (٤٤٤) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: شكري، ديوانه، حـ٦ ، ص (٤٤٠)، وستأتي نماذج منها لاحقاً.

مضَى الفراعن والأوتادُ راسخة كالطَّودِ بين جُـذورِ الأرضِ والدُّمَنِ مضَى الفراعن والأَوتادُ راسخة في طباقِ الجَـوِّ لم تهـن (١) فيلا حَنَّتُكَ يمينُ الدَّهْرِ بيا وَتِـداً أطنابه في طباقِ الجَـوِّ لم تهـن وقوله أيضاً عن "أنصاب أوزيريس" أعظم آلهة مصر قديماً:

صوامعُ (أُوزِيْرِيْسَ) شُيِّدْنَ للضُّحَى وفَيْهِنَّ ليسلُ لا يماطُ ولا يُسْسرى يطيرُ بها الخفاشُ لو عَرَفَ الظهْرَا (٢)

فإنك لترى التناول لهذه الطبيعة الجامدة لدى العقاد أقرب إلى الجمود منه للتحرر والانعتاق في التعبير.

وقد تنبه الحجازيون إلى إحياء المعالم الجامدة، وبالطبع لم يتجهوا إلى الرموز المصرية، فلديهم رموزهم الدينية التي خلدوها في شعرهم. ولا أزعم في هذا المقام أن شاعر الحجاز أحسن استغلال هذا الرمز، واستطاع أن يفجر طاقاته وملهماته .. وإنما وقف أمامها شاعر الحجاز غالباً بسطحية وعدم عمق، مع أن هذه الرموز لو نطقت أحجارها لأبانت بحديث شائق ممتع، ولو أبعد الخيال لصنع من الرموز الجامدة المتواجدة حول شعاب وجبال الحجاز أساطير خالدة .. وما هي بالأساطير.

حاول محمد حسن عواد أن يطلق الخيال في قصيدته "الغار" ومع ما عرف عن هذا الشاعر المتأمل إلا أننا كنا ننتظر منه معالجة أكثر انفساحاً وتأملاً. وهو ينطلق في حديثه عن غار ثور من عاطفة دينية، وحس إسلامي :

ولشَدَ ما أتتِ السكي نه فاستحالَ الغارُ أَفْقَا وبيدّ لَكُونَ النَّالِ الغَارُ أَفْقَا فَي وبيدّ لَكُونَ النَّالِ الغَارُ أَفْقَا فَي وبيدّ لَكُونَ النَّالِ الغَالَ الغَالَ الغَالِ الغَالِ الغَالِ الغَلْمَ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ويتناول الفلالي معالم أخرى في الحجاز، ولا تعفيه مكنونات هـذه المعالم وما تحتويه من حمولات ذهنية لدى المتقبل، لا يغنيه ذلك عن السرد لهذه المعالم الذي ظهـر في قصيدة له بعنوان [ما سلونا] يقول فيها:

<sup>(</sup>١) يُنظر: العقاد، ديوانه حـ١، ص (٦٣) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: العقاد، ديوانه جـ١، ص (٥٥).

<sup>(\*)</sup> وردت في الديوان (فرقا) بدون واو، وأضيفت الواو لاستقامة الوزن .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: العواد، ديوانه، جـ٢، ص (٧٧).

مَـــنْ رَأَى الكثبانَ يومــا أو (حـــراءً) و (الحجونـــا) (۱) أو قِبابـــا خانيـــات تشـــبهٔ الصَّـــدر الحنونــا أو رأى البطحــاءَ ضَمَّ تـــ في مَدَاهــــا الــــحرَمَيْنا أو رأى البيـــت المَا لَــــــا في وأرْوَى لغليـــا الطَّامئِينَــا زمـــزم أشـــفي وأرْوَى لغليـــا الظَّامئِينَــا إلظَّامئِينَــا زادَ شَـــورة في في مَقَـــامي للقـــام الخاشِــعيْنا (۲) زادَ شَــوقي في مَقَـــامي للقـــام الخاشِــعيْنا (۲)

وواضح أن الفلالي اعتمد على الحضور الذهني، لإفرازات هذه المعالم فسردها - كما نرى - سرداً ينقصه التحليق الفني في قيم هذه المعالم الحقيقية.

وبالرجوع إلى النصوص التي اعتُمد عليها في تناول هذا المبحث من الطبيعة المقلدة نجد أن التصوير لهذه المعالم كان شبه جامد، يغلب عليه الفكر والسرد السطحي، باستثناء قصيدة حسن القرشي (من وحي الكعبة) ذات الرواء الديني. وباستثناء تلك، فإن الطبيعة التي تناولها شعراء الديوان وشعراء الحجاز هنا تكاد يكون التعبير عنها خالياً من العاطفة، وخالياً من الاستبطان لمعالم هذه الرموز وعمقها التاريخي. ولعلنا نجد ضالتنا في نصوص المباحث القادمة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحجون: حبل بمعلاة مكة. يُنظر: الفيروآبادي، القاموس المحيط، ص (١٥٣٤).

<sup>(</sup>٢) أينظر: إبراهيم هاشم الفلالي، طيور الأبابيل، ص (١١٦) .

#### الهبحث الثاني: الطبيعة وتشكيل التجربة

(1)

احتفى الشعراء الثلاثة المحددون [شكري والمازني والعقاد] بالطبيعة، وأفردوا لها قصائد وروائع في دواوينهم، ليست الطبيعة الجامدة كلا، ولكن الطبيعة التي ألبسوها بشعرهم الحياة والحيوية، وأضفوا عليها وإليها معاني من الإنسانية، ويأتي شكري واحداً من عشاق الطبيعة أو تأتي الطبيعة واحدة من ألاَّفِهِ الذين نادمهم وأخلص في حبه لهم، "و لم يكن في هذا مردداً أقوال الرومانتيكيين وأفكارهم، وإنما ينطق عن هذا الخط العريض الذي التزمه، وهو انطلاق الشعر من الوجدان، وبحثه عن موضوعاته في آفاق الطبيعة الرحبة التي لا تبخل على الشعراء بالأخيلة والاهتزازات التي تبعث في أقوالهم الحرارة الوجدانية العارمة، وتجعلهم صادقين مع أنفسهم؛ لأن الطبيعة صادقة مع نفسها لا تعرف النفاق أو الزيف أو الخداع .." (١).

يقول شكري يتحدث عن الطبيعة ملقياً عليها المعاني الإنسانية "ألا يسرى المرء في كل ورقة من أوراقها من المعاني أشياء كثيرة ؟! أليس لأن لها حياة أجل من حياتنا التي ليس فيها من المعاني سوى الإحساس بعبثها، وسبب ذلك أن حياتها بالرغم من تغاير أطوارها مطمئنة، أما حياتنا فهي أسيرة البغض، والحسد، واللؤم" (٢).

لقد وصل تعشق الطبيعة والإضمامة إليها أن يفضلها شكري حتى على الحياة الإنسانية المليئة - كما يقول - بالحسد والبغض واللؤم.

ويراها إبراهيم المازني، ملاذاً إذا أحاطت بالمرء الهموم، "عاذ بالطبيعة، وناجاها واحداً في شحوها الصامت مثالاً حليلاً لما يجده في نفسه، ويحسه في قلبه، يزحف الليل فيفنى ظلام صدره في ظلامه الشامل وسواده المحيط. وتعود الشمس إلى الطلوع، فيذكر أيامه العذاب السوالف. (ويمضي المازني في الربط بين المذات الإنسانية وأحوالها وآلامها، وبين الطبيعة حتى ينتهي إلى القول): "بل إن في قلب الطبيعة

<sup>(</sup>۱) يُنظر: د. يسري سلامة، جماعة الديـوان، ص (۱۱۰-۱۱۱) (مطبعة الـوادي - نشـر مؤسسـة الثقافة الجامعية الاسكندرية ١٣٩٦هـ، ١٩٧٧م).

<sup>(</sup>٢) أينظر: عبدالرحمن شكري، الثمرات، ص (٢٣،٢٢)؛ عن د. محمود الربيعي، في نقد الشعر، ص (١١٨-١١٩) .

لهموماً لا يطلع عليها إلا كل من يفهم لغة الحزن الصامت، ولقد كانت هذه الهموم منبع الشعر وما زالت إلى اليوم معيناً لا ينضب" (١).

وعلى الرغم من ندرة المعالجة الجديدة للطبيعة في شعر العقاد، وافتقاره إلى التماس مع الطبيعة كما فعل زميلاه، إلا أنه يعد أكثرهم دعوة إلى هذا الامتزاج بالطبيعة والتفاني في حبها، وهناك نصوص كثيرة توضح هذه الدعوة يطول المقام في تدوينها (۱) يقول العقاد "فإذا اتجه الشاعر العظيم إلى الطبيعة، فهو الذي يسمعك الخليقة الأولى منقولة في لفظ والسموات والأرضين منظومة في لحن، ويشك من هذه الدنيا الإلهية نبضات أغوارها، وصدحات أفلاكها وما توسوس به وما تزبحر من نغمات رضاها وغضبها ... ثم يقول "فإذا الطبيعة بقضها وقضيضها محموعة لديك، وإذا بك تعيش في كل ناطقة وصامتة، وكل متحركة وساكنة - من ذلك العالم السرمدي الرحيب، تحوله كله إلى جزء من حياتك، أو تجعل حياتك ممدودة مبسوطة على كل جزء منه" (۱).

وإذن فلم تعد الطبيعة جامدة ينظر إليها كمادة من مواد الكون بل هي حياة ممتدة، أو امتداد للحياة الإنسانية كما يريدها العقاد والمازني وشكري.

وقد أثرت هذه الدعوة إلى الامتزاج مع الطبيعة التي قادتها حركة التجديد، على مسار قصائد الطبيعة في شعر الحجاز في هذه الفترة، سواء في مجال التنظير، أو مجال التطبيق فأصبحت تسمع وتقرأ قصائد في الطبيعة، وتسمع من الحجازيين من

<sup>(</sup>١) رأي إبراهيم المازني، يُنظر: د. محمد مصايف، جماعة الديوان، ص (٢٢٠).

<sup>(</sup>۲) راجع مثلاً، العقاد، ابن الرومي، ص (۲۹۸–۲۹۹)، و ص (۲۰۰۰).

ويُنظر: الفصول من مجموعة العقاد الكاملة، مجلد ٢٤، ص (٤٧٩) (طبعة دار الكتــاب اللبنــاني - الطبعة الأولى ١٣٧٨هـ، ١٩٦٧م)

وعن الطبيعة عند العقاد يُنظر: حـــلال العشــري، العقــاد والعقاديــة، ص (١١٨) (الــدار المصريــة اللبنانية – الطبعة الأولى ١١٤١هـ، ١٩٩٤م).

ومحمد التونسي، فصول من النقد عند العقاد، ص (٢٣٤) (مطبعة دار الهناء – مصر ؛ والناشر مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثنى ببغداد).

وزينب العمري، شعر العقاد، ص (٤٦٦).

<sup>(</sup>٣) أينظر: العقاد، مطالعات في الكتب والحياة، ص (١١٩-١٢٠) (منشورات المكتبة العصرية - صيدا - بيروت).

ينادي بمثل تلك الدعوة .

فالنفس الإنسانية عند العواد "عباب تصفِق أمواجه وتصطحب أواذيه، وهي مثال حسن للطبيعة، فيها ما في هذه من الإبهام والهول، وما فيها من الوضوح والاتساع"(١).

ويتحدث عبدا لله عبدالجبار عن حمزة شحاته أنه "ساحر" مغرم بجمال الطبيعة ومرائيها الجميلة"(٢) وإذا كان العقاد يقول "أيها القارئ: إنني أطرب لنقيق الضفادع، على حوافي الجداول حين يبهجها نسيم الليل ولمعة القمر [لأن] الضفدع التي يرتفع نقيقها في قمراء الليل أو غاشية الظلام لن تكون إلا شعوراً صادقاً"(٣) والعقاد يفضلها بذلك على المعاني الإنسانية الزائفة، فإن عبد الله عبدالجبار ينقل عن حمزة شحاته وهو العالم به أنه - أي شحاته - "كم تمنى لو قضى حياته في كوخ صغير على شاطئ نهر يستمتع بالماء والهواء، والشمس والقمر والنجوم، والأزهار، والأشجار، وموسيقى البلابل، ونوح الحمائم، ولوحات الطبيعة البارعة التي رسمتها يد الله ... (وشحاته هو القائل): "والحيوانات عندي جزء من الطبيعة التي نرتاح إليها، ونحبها ... ونحن بها أكثر امتزاجاً"(١٠).

والحياة الإنسانية والشاعر خاصة عند القرشي إنما هو "كالطائر المرفرف الـذي وقع في شباك صيد كبير وهو يحاول أن يتفلت من هذا الشباك فلا يستطيع ... "(٥) والعقاد يقول: "فبين الطائر المغرد، والشاعر الشادي محالفة طبيعية لا تحنث فيها الطير، ولا تقصر في إسداء حصتها الخالدة، والشعر مهما أسلف من ثناء على الطير وتمجيد للتغريد لن يوفي كل دينه، ولن يستنفد كل حصته "(٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: تأملات في الأدب والحياة، ص (١٠٨) (مطبعة العالم العربي - القاهرة - ١٣٦٩هـ).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: حمزة شحاته، حمار حمزة شحاته، مقدمته، ص (١٤) (دار المريخ للنشر - الرياض - القاهرة - الطبعة الأولى ١٣٩٧هـ).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: العقاد، ساعات بين الكتب، المجموعة الكاملة لأعمال العقاد، مجلد ٢٦، ص (١٤٠) (دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى ١٣٧٨هـ، ١٩٦٧م).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: حمزة شحاته، حمار حمزة شحاته، ص (٣٢،١٤).

<sup>(</sup>٥) أينظر: حسن القرشي، ديوانه، المقدمة، مج ١، ص (٣٦) .

<sup>(</sup>٦) أينظر: العقاد، ديوانه، المقدمة، حـ٦، ص (٢٦٤) .

وواضح أن هذه الآراء النظرية تسعى إلى طبيعة حديدة. وقد حاول الديوانيون ومن تأثر بهم من شعراء الحجاز تفعيل هذه الدعوة شعراً يتفاعل مع الطبيعة التي أحبوها واختاروها، يقول العقاد:

> وكمم كَلِفْتُ بحبِّ الناس لي زَمَنَا فاليوم أكبرهم عندي كأصغرهم ويقول شكري:

> > إذا صاح ذاك العيرُ فيكم صياحَــهُ

فاليوم بعضُهُم مِنْ خَدِير آمالي إن الطبيعة مقياسي ومكيسالي(١)

إذا صاحَ ذاك العيرُ فيكم صياحَـهُ طربتُـم وقلتْمُ شاعرٌ وكبيرُ ويزعجكُم أنَّ الغِنَاء نعِماء تعريرُ (٢)

وبعد تلك المقدمة التنظيريَّة، التي تدل على اندماج الطبيعة بنفسية الشاعر الجدد، نحاول من خلال النماذج القادمة أن نتبين شيئاً من ملامح التجديد في تناول الطبيعة التي أغرموا بها، وفضلها بعضهم حتى على الحياة الإنسانية.

(Y)

حينما ضاقت الحياة بالشاعر المجدد اتجه صوب الطبيعة التي فتحت ذراعيها لاستقبال كل همومه وأحزانه؛ فألفها، وارتمى في أحضانها. وجد في ليلها ملجأً من أشباح النهار، فاندمج في هذا الكون الصامت وأخذ يخاطب هذا الليل ويناجيه، يقول العواد:

فوق الطبيعة ترقب القدرا يا ليل إنَّك رابض جَثِهم ترك النهارُ مقامَهُ الخَطِرارُ تـــاتى بُــدُوْرُكَ كــالخَفِيْر إذا خــبرُ الحيـاةِ لتكشّـفًا الخــبَرَا كالحارسين وليسس عندكمسا الصَّمَاءَ تحكي العِقْد، مُنْتَشِرًا (م) يا ليل كَم سَامَرْتُ أَنْجُمَكَ

إنها نظرة إجلال من شاعر الحجاز لهذا الليل، الجاثم نفسه فوق الطبيعة، والذي يقف أمامه متأملاً في خشوع.

 <sup>(</sup>١) يُنظر: العقاد، ديوانه، جـ١، ص (١٥٤–١٥٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ديوان شكري، جـ٣ ، ص (٢٢٧) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: العواد، نحو كيان جديد، مج ديوان العواد، جـ١ ، ص (١٨٧).

ويرى شكري أن هذا الليل هو صورة لنفسه بما فيه من ظلام، ووحشة يقول:

يَا جَوْهَــرا نفســي لــهُ صـورة لأنــت عنــدي بالمكانِ المصـون كأنَّمــا هــذا الدُّجـــي معبـــد وفي خشـوع الحيِّ صمـتُ اليقيْـن (۱۱)

فشكري يرى أن الليل صورة له، وشحاته كذلك يدَّعي لنفسه رمز (الليل) في معركته مع العواد، ولشحاته قصائد في الليل كقصيدة (الليل والشاعر) وهو يصف الليل بأنه ناسك هذا الدجى كما وصفه شكري بالمعبد سابقاً، يقول شحاته:

يا ليل يُا ناسكَ هذا الدُّجى وزاهـــداً ودَّعَ أَوْطانـــهُ معــتزلاً دُنْيــاهُ في وحشــة عمــرُكَ مـا قضيــت ريْعَانَــهُ (٢)

وفي القصيدة السابقة لشكري يصف نفسه وسط هذا الليل حزيناً مفرداً:

تكادُ تبدو النفسسُ في جُنْحِه كسادُ تبانني في جُنْحِه كسانني في جُنْحِه كسانني في جنحه كسان ورح المسوتِ في جنحه الصمت سجنٌ والدجى حارسٌ

كالوَضْعِ يبدى من خفي الجنيْسن سحابة الحزن (بوسط) الدَّكيْسن (\*) تخطر في أَثْنَاء هنا السُّكُون والصوت ماسورٌ عليل الأَنِيْسن (٣)

وحول معنى الانفراد والعزلة في الليل يقول شحاته في القصيدة السابقة : قسوت يا ليل على مُثْحَنِ أدبرَ حابي العزمِ وهنانَهُ يَقْبَعُ فِي عُزْلَتِهِ مِعْدُ وِلاً أو لاغباً يجَنَّرُ أضْغَانَهِ أَنْ

ويصوب الشاعر الحزين نظره إلى السماء فيرى البدر والنحوم فتسري نفسه الشاعرة في ظلام الليل، ليعيش بخياله مع هذه النحوم المتعالية، التي ارتفعت عن سفاسف الحياة، يقول العقاد مخاطباً ربة الحب "الزُهْرة"

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ديوان شكري، جـ٦، ص (٤٤٨).

<sup>(</sup>۲) أينظر: شحاته، ديوانه، ص (۲۸۱).

<sup>(\*)</sup> غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: شكري، ديوانه، جـ٦، ص (٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) أينظر: شحاته، ديوانه، ص (٢٨١) .

وخالسي النجم وارقبيني وعسن شيمائي وعسن ميني إلى السموات يزدَهِيْنِ فَي الله فَضَلَّلي فَعَالَيْ وَعُمْنِ وَأَرْشُ دِينِ فَضَلَّلي فَعَلَّلي فَيْنِ (\*) قلوبُنا في الجَلَّا في وأَرْشُ شيئنِ (\*) خواطِري وانجَلَت شيخُوني الله المحالي بي المحالي المح

فإننا نلمس من خلال هذا النص الجميل روحاً شعرياً وانسياباً عاطفياً رائقاً، يتجافي عن الجفاف الذي عرف به شعر العقاد، فالشاعر تفاعل مع هذه النجمة التي اصطفاها الحب، وجعلها ربة له كما تقول الأساطير، فاستطاعت أن تؤثر حتى على فكر العقاد الذي تناءى أمام نداءات عاطفة الحب.

وفي قصيدة للشاعر الحجازي أحمد عبدالجبار، تسير على نمط هذه القصيدة من حيث السهولة والسلاسة، والحشود العاطفية يقول مخاطباً "نجمة الليل" وقد نظمت في فترة مبكرة من عام ١٣٦٣هـ، يقول:

يا نجمة الليل المُطِلّه نشر الأريْسج عليك أبررْ وَكَست أَمَانينا السما وَكَست أَمَانينا السما خفّاقة حَديْرى كقل ترنسو إليك أَجنّا الزما الساهرُك الزمال السام المُلْكِ الزمال السام المُلْكِ الزمال السام المُلْك الزمال السام المُلْك الرّبال السام المُلْك المُلْك الرّبال السام المُلْك الرّبال المُلْك الم

ويخاطب العواد (البدر) في تساؤلات يحاول بها أن يفرغ ما في نفسه على هذا

<sup>(\*)</sup> البيت مكسور.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: العقاد، ديوانه، جـ١ ، ص (١٠٢-١٠٤) .

<sup>(</sup>٢) وردت صفاها..ولاستقامة الوزن كتبت هكذا .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: مجلة المنهل، (العدد الممتاز، رجب ١٣٧٥هـ)، المجلد ١١، حـ٧، ص (٤٤٢). والصواب النحوي "تسهريني" وهو ضرورة لاستقامة الوزن الشعري. يُنظر: ابـن عقيل، شرح ابن عقيل لألفية إبن مالك حـ١، ص (٩٢) (دار القلم - بـيروت - الطبعة الأول ٤٠٨ اهـ، ١٩٨٧م).

البدر الذي طال صمته:

يَــا بـــدرُ هــا أنـــذا أَقُــو أفســــامعٌ أنـــتَ النَجَـــا أمْ أنـــتَ أعيــاكَ الخطــا أمْ لا تحـــسُّ ولا تَـــرَى

لُ وأنـــتَ تصممــتُ ســـادِرَا ءَ فلست منه مُحَاذِرا بُ فَضِقْت ذَرْع ا بالخِطَاب أمْ أنت أَجْوفُ كالضَّبابْ

وهي محاولة استجواب القمر الذي يطاول عمر الحياة ... وخطاب الجمادات لا يتم إلا في حالة يبلغ الحزن فيها بالشاعر حداً يجعله يستفرغ أحزانه عليها.

يا بَانُرُ ويْحَاكَ حابَ سع يُسكَ في الحياةِ أم السبررَى وعرفت ما سر السيا حسة في سمائك والسرى لٌ في ســــــاحتِهِ مقيـــــمُ أمْ أَنْــــتَ طــــوافُ جهـــو \_\_م ويدرك السّر البهيم لا يـــــدرك السِّـــرَّ القديـــــ

ولعل مما يميز دعوة الديوان هي تلك الفلسفة التي تغلف المعاني، فلم يعد الشعر عاطفة وحسب، بل اتسع لمعطيات العلم والفكر، وهذا ما تمثله قصيدة لإبراهيم الفلالي، التي أحسبها جديدة في تناولها، إذ تعد شارة من شارات التجديد وعلامة على العصر، فهو يتحدث عن سفن الفضاء، وغزوها للقمر في فلسفة جديدة يقول:

ماذا أَصَابَكَ يا قَمَر بعادًا أَصَابَكَ يا قَمَر بعادًا أَلَالُهُ عَالَمُ التَّالُونِ والأَشَارُ؟! قد كنت تناًى في مدا رك عَن مصافحة البَشَدرُ ثم يتحدث عن سفن الفضاء وغزوها له فيقول:

هــل جُــنَّ مَــنْ ضَرَعُــوا إليـــ وعدوا عليك بسُفْنِهمْ زُمَرا تُتَابِعْهَا زُمَدوا وَوُطِئْتَ بِالْأَقْدِدَام حق الكُبِرْ يا ابن الغَزَالة بحن سُ سِ مَا العَزَالة بحن سُ سِ العَزَالة بحن سُ سِ العَزَالة بحن سُ سِ العَزَالة بعن العَزَالة بعن سُ سُوا العَزَالة بعن العَزَالة العَزَالة بعن العَزَالة العَزَالة بعن العَزَالة العَزَالة بعن العَزَالة العَزَالة العَزَالة العَزَالة ا

والقصيدة طويلة، وقد جعل الشاعر عنوانها "رحلة إلى القمر" تقوم في فكرتها فلسفة شعرية، تبين التطورات التي مرت على هذا الكوكب إلى العصر الحديث.

<sup>(</sup>١) يُنظر: محمد حسن عواد، نحو كيان جديد، ديوان العواد، جـ١، ص (٣٤) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: طيور الأبابيل، ص (٧٥) .

وإذن لم يعد تناول الطبيعة ومظاهرها مجرد استمتاع خارجي بل أصبح تنــاولاً واعياً يستمد حتى من المعطيات العلمية، ولم تعد مظاهر الطبيعة هي ذلك الجمود، بـل أصبحت في ظل المدرسة الجديدة ذات شعور وإحساس، يقول شكري متناولاً الطبيعة المائية في قصيدة "الشلال" هو يلقى على هذا الشلال ظلالاً شاعرة:

لكَ في النَّفْس نشوةٌ مثلما استشد حرف راءٍ من شاهقاتِ العَـــلاءِ

يا أَخَا الصَّمتِ في الجلالةِ والسرو ع وصِنْسوَ النكباء والهَوْجَساءِ أحسِبُ الخلدَ مشلَ مائِكَ يَنْهَا رُ وَنَفْسِيْ فِي مائِكِ مَاللهِ كَالْهَبِاءِ

"وعلى ضفاف جدول" يتحدث عنه الشاعر العامودي واصفاً إياه أنه ملهم الشعراء فيقول:

جمدولَ المماءِ قَمدْ أهجمتَ بُكمائي

"أنست موحسى خواطسر الشسعراءِ" ئــم أنــت العــزاءُ للبُؤسـاءِ ــشَ رضيًّا وفيــكَ خــيرُ وقَــائِي

وعويليي وزدت مين بُرَحَسائِي

جدولَ الماءِ أنستَ مغنسي الأمانيُ أنــتَ ســرُ الحيــاةِ للعاشــق الهـــا ها هنا بين ضِفَّتَيْكَ أرَى العيـــ

ويعجب شكري من إجادة الرياح للعزف، إجادة تستدعي كل ذي شحن لترديد ألحانها فيشعر بالارتياح، والشاعر يحاول أن يصور معزوفات الطبيعة، وأنها المعزوفات الحقة التي يفضلها من يعشقون الطبيعة:

ورِيَاحٌ تشدو على وَرَقِ السدُّو حِ بألحسانِ شِسدَّةٍ أَو رخساءِ منطق لَـمْ يَـدَعْ لنفس شـجوناً لا يُحَـاكى صِفَاتَهـا في الغِنـاءِ ثم تبدو الغصون في هَداَةِ الرِّ يعلم كناي مُعَلَّقِ بالهواءِ (م)

وكانِّي أُصْغِي إِلَى غَابِرِ الدهي الدهي الرَّاءِ (٥٠)

وتارة تبدو الريح عاتية مخيفة تحمل معها الرعب والإرهاب والتراب الذي يعكر صفوا الألحان الجميلة التي عزفتها رياح شكري، يقول حمزة شحاته معبراً عن ريح عاتية تهز السكون:

<sup>(</sup>۱) یُنظر: شکری، دیوانه، جـ۷، ص (۱۲ه-۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الصبان، أدب الحجاز، ص (٥١).

<sup>(</sup>٣) أينظر: شكري، ديوانه، جـ ٨ ، ص (٦٢١)، نشرت بالرسالة عدد (١٣٤) (يناير ١٩٣٦).

اصفِقِسي ياريَساحُ دُونسيَ بسابي واسر كالنَّارِ في هَشِيم خُقولي وارقصى حول مَوْقِدِيْ رقصةَ الرُّعْـــ واطمُسِي الدربَ حدولَ كُوْخِييَ لا وأطيفي بسالجوع، بسالعُرْي، بِسالمو واصنعمي لي مِن المَوَاجِع والحِرْ لَــــنْ تَرَيــــني مســـــتلما لمــــــيري

تتعمللي بسين المشرى والسمحاب ـــب وطُوْفِي بــالهول والإرْهَــاب يخلُص إليه الضياء عبر الضّباب ت بدامي الجراح ملوء إهابي مَـــان ســــجنا وأَمْعِـــني في عَذابِـــي في جهـــادٍ أبليـــتُ فيــــهِ شَـــبَابِيْ ﴿

وفي اعتقادي أن الإصغاء إلى همس الطبيعة... هو مظهر من مظاهر التجديد في المضمون اتبعتها المدرسة المجددة التي تعد جماعة الديوان رائدتها في الوطن العربي، فالإصاخة إلى الرياح وزمجرتها، ومحاولة إسقاطها، أو تحميلها الأشجان والأفراح مظهر جديد، ربما لم يسبق في الأدب العربي، لا سيما تلك الحمولات، والمناجاة الـتي تجسـم هذه المعالم الطبيعية.

وإذا كان العصر العباسي خاصة قد اهتم بالطير مثلاً اهتماماً بالغاً دفع الشعراء إلى رثاء الطير .. لكنك قلما تجد تعاطفاً مع الحيوان كهذا الذي نجده عند شاعر محدد كمحمد حسن عواد الذي رثى طائر "السنقر" الذي هجم عليه هر فقضى عليه، فرثاه بحوالي خمسين بيتاً، وكأنه يرثى فقيداً وصديقاً حميماً؛ شحنات عاطفية متقدة .. ربمـا لا تحدها في رثاء الإنسان للإنسان، فهل الطبيعة قد أصبحت أليفاً إنسانياً أو بديلاً صادقاً للوفاء الإنساني عند الشاعر المحدد؟ يقول العواد:

للهِ أُمْسِيةٌ شَـعَرْتُ بأَنَّهِـا

وَتَلَفَّتَتْ يُمْنَايَ للجَسَادِ الَّاذِيْ

ثم يقول:

كُنَا نَعُدُكُ لِلْحِياةِ تُشِيعُها كُنَّا نَعُدُكُ للغِناءِ وإِنْ يَكُنْ

ما راعني إلا (نجاة) وقد رأت فيها المُد لّل مُستحالُ المُنظَرِ لَفظَ الحياةَ من الكَيانِ المُدْبِرِ

إغْمَاءَةُ الزَّمَنِ اللهٰ يُشْعُرِ

في السدَّارِ مِنْسكَ بِمَنْظَسرِ وَبِمَخْسَبرِ مُسْتَيْهُمَ النَّهِراتِ غَيْرَ مُفَسَّرِ

وقبل ذلك يقول مظهراً حزنه على هذا الراحل الذي لم يكن إلا صديقاً ..

<sup>(</sup>١) يُنظر: شحاته، ديوانه، ص (٢٤٣)، والصواب النحوي لن ترينني كما سبق.

ويظهر في ثناياه نبرات الحزن:

أَوَّاهُ كَيْفَ سَعِتْ إِلِيكَ يبدُ الرَّدَى وهوَتْ عَلَيْكَ هوى كَعَزْمِ القَسْورِ

لِمَ ياصديقُ ؟!- وفي السؤالِ تَفَلْسفٌ مستَبْهِمُ الأَصْدَاءِ غيرُ مُفَسَّرِ

ورثاء العواد لهذا الطائر يُذكرنا بقصيدة للعقاد في "رثاء كلب"(١) وهو يخلع عليه صفات، ربما لم تعد في الإنسان، حتى في الإنسان العاقل، وإن غلبت على مقطوعة العقاد السخرية، وانخفضت فيها نبرة الحزن الموجودة عند العواد، وعلى عادة العقاد؛ فهو يفلسف قضية موت الكلب، فيغلب فكره على عاطفته.

ويصل الأمر بالشاعر المحدد مبلغاً يجعله ينقم على الحياة الإنسانية، ويتمنى أن يهجرها إلى غار في عرض جبل، يعيش به الشاعر مفرداً منزوياً عن الحياة، يستمتع بالطبيعة الصادقة، يقول المازني:

> يا لَيْتَ لَي والأَمَانِيْ إِنْ تَكُنْ خُدَعَاً غاراً على جبل تجري الرّياحُ به والبَحـرُ مُصْطَفِـقُ الأَمْــوَاجِ تَحْسِــبُهُ

لكنّهُ نَّ على الأَشْ جَانِ أَعْ وَانْ حَــيْرى يُزَافِرُهَـا حــيرنُ هُفـانُ يَهِيْجُــهُ طَــرَبٌ مِثْلَــيْ وأَشْــجَانُ

والمازني لا يريد القصور، ويرى أنها لا تناسب المحزون، وأن وحشة النفس تبحث عن الطبيعة تُسرِّي ما بها من أحزان:

> خَلِّ القصورَ لخالي الــذرع يَسْـكُنُها حسبي إذا استوحشت نفسي لبُعْدِكُمُ لا كالرياح سميرُ حينَ ثورتِهَا إذ الفتى كان ذو شَـجُو يميــدُ بِــهِ فنِعْمَ مَسْكُنُهُ غارٌ لهُ أَبَداً ونِعْهُ أَقْرَانُهُ بحرٌ له زَجَهِ

وخيرُ مسا سكنَ المعمسودَ غِسْرانُ بالبحر أنسس وبالأرواح جسيران إذ ما الإسرارِهَا في الصدر إِجْنَان مُعَذَّبَاً بِالمني مِن مَعْشَرِ خِسانوا من السحابِ قُلداتٌ وتيجَانُ وساقيات لها سَجعٌ وأوزان

إن الشاعر المازني ناقم على الإنسانية، ولا بديل عنده سوى الطبيعة؛ ففيها سلوى المحزون، ولا يهمه ما يقوله الناس فيه فهو لا يطرب لهم. إنهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: العواد، ديوان العواد، حـ٢، ص (٢٢٥) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) أينظر: العقاد، ديوانه حده، ص (٤٥٤-٥٥٥) .

الداء والطبيعة الدواء:

مابي إلى النساس إطراب فأفقِدُهُم خَلِّ الريساحَ تُنَاجِبْيني وتَعْزِف لي والبحرُ كالنفس مرآةٌ تَرَى صُورا

إذا اعتزلتُ وهَلْ للداءِ فقدانُ؟! فللرياحِ كما للناسِ ألحانُ فللرياحِ كما للناسِ ألحانُ الله منها بها ولعُجْم الموجِ تبيانُ

والزمخشري هو الآخر يهـرب إلى سكون الطبيعـة، ويتمنى أن يعيـش مفـرداً،

تحتصنه الغابات بمراتعها وظلالها يقول:

مُنَى نفْسى بِانْ أَحْيَا وَحِيْدَا وَحِيْدا وَحِيْدا وَأَنْعَامُ فَيْ مَراتِعهَا بَفَيْسى عِلَى الله وَيْ أجوائها راحست تهادَى

أُطَوِّفُ فِي مَدَى أحراشِ غَابَده أُطَوِّفُ فِي مَدَى أحراشِ غَابَده ظلير لل تُجَلِّلُ للهُ كَآبَده كآبَده على أغْصَانِهَا الجَدْل سَرحابَه (٢)

وفي مقطوعة أخرى بعنوان "في الغاب" للزمخشري أيضاً يتمنى أن يعيش كطائر حر طليق بعيد عن مساوئ الحياة: -

ليسني يَسا خمسائلَ الغسابِ أَرْتَسادُ مَسدَاك الفسيحَ بـ الْيُسَنِي كسالطيورِ في جسوِّكِ البسا ردِ أشسدو لوَحدت الشمُ الطَسلُّ كلَّمَسا صبَّسهُ السور دُ وأَرْوِى مَشساعِ لا أَرَى فيكِ حسرة تُلْهِبُ الحِقْس سدَ ولا شقوةً لا ولا يُمْسرِضُ التَبلَّسَةُ وجْسدا ني ولا أَكْتَسويْ بن

مَداك الفسيح بين الغصُون (م)
رد أشدد لو كوحدتي بين أيني
دُ وأَرْوِى مَشَدعِي بين الخُصُونِ
دُ وأَرْوِى مَشَدعِي بين الخُونِ
دُ وأَرْوِى مَشَدعَ وَلا شعوة تَحيزُ وَتِيْدي بين ولا أَكْتوي بنارِ الظُنُونِ

وإننا نلحظ التقارب في الرؤية الجديدة، للطبيعة بين نموذج الديوان، ونموذج شاعر الحجاز، فقد تبدلت النظرة للطبيعة في النموذجين، بل لعلنا تلحظ تقارب الافكار والمعاني، بل حتى العنوان الذي اختاره الزمخشري، فمجموعة من قصائدة السابقة في ديوانه "عودة غريب" جعل اسمها "في الغاب"، ومنها النماذج التي أوردتها، وقد أوردت قبلها قصيدة لعبدالرحمن شكري بعنوان (الغابة) نشرت في

<sup>(</sup>۱) يُنظر: إبراهيم المازني، ديوانه، جــ ۱ ، ص (۱۰۲) (مطبوعـات المجلـس الأعلـى لرعايـة الفنـون والآداب والعلوم الاجتماعية ١٣٨١هـ، ١٩٦١م).

<sup>(</sup>٢) أينظر: الزمخشري، مجموعة النيل، حـ٦، ص (٧٠١) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: المرجع السابق، حـ٦ ، ص (٧٠٢)، وللمزيد عن ظاهرة الاغتراب النفسي والمكاني عنـد الشاعر الرومانسي يُنظر: د.محمد غنيمـي هـلال: الرومانتيكيَّـة ص (٧٣-١١) (دار العـودة - بيروت، الطبعة السادسة عشرة ١٩٨١م).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: الزمخشري، مجموعة النيل، حـ٦ ، ص (٧٠٦-٧٠١) .

الرسالة كما يقول محقق الديوان (١).

ومعلوم أن مجلة الرسالة الزياتية قد عرفت في الحجاز منذ وقت مبكر، وهناك تقارب بين القصيدة وبين قصائد الزمخشري سواء في الاتجاه العام الذي يتضمن الهرب إلى الطبيعة ومناجاتها، أو كان ذلك التقارب في بعض المعاني؛ فاعتبار صفير الريح (ناياً) مطرباً هو معنى ورد عند شكري قى قوله:

ثم تبدو الغُصُونُ في هدأةِ الريب حِ كَنَسَايٍ مُعَلِّسَقٍ في الْهَسُواءِ (٢)

ويقول الزمخشري:

يُقْسِرعُ الأسماعَ في الصّمت العميقِ
 يُقْسِرعُ الأسماعَ في السوادِي السّحيْقِ
 له نسشرَ الأزْهَار في كُسلٌ طريسق

وصفيرُ الرِّيْسِحِ نَسَايٌّ رَجْعُسَهُ فَاذَا مِنَا غَسَرَّدَ الطَّيرُ بِنِهِ وإذا مِنَا رقَّصَ الغُصْنُ لِنَّهُ

ومن القصيدة يتجه الزمخشري إلى الطبيعة هرباً من إغواء الشيطان، فهناك يعيش براءة الطبيعة، ويهرب من قلق الحياة التي أثخنته - كما يقول - بالجراح والحروق..

ليتني أرجِع للغسابِ فسلا آكلُ الأعْشابَ فِيها [وارْتوى] (\*) فَرِحاً أَرْكُن ضُ فِي أَدْغَالِم فَي أَدْغُوالِم فَي أَدْغَالِم فَي أَدْغُوالْم فَيْكُوالْم فَي أَدْغُوالْم فَي أَدُوالْم فَي أَدُوالْم فَي أَدُوالْم فَي أَدْغُوالْم فَي أَدْغُوالْم فَيْكُوالْم فَي أَدْغُوالْم

بعدد أنْ غالتْ زَفِيْرِي وشهِيْقِيْ أَثْخَنَتْنِيْنِيْ بُجُرُوحٍ وَحُرِيْرُوق ضائقُ النَّفْسِ فرُحْمَى بالغَرِيْق

أَجْعَلُ الشيطانَ فِي الدُّنْيَا (رَفِيْقِيْ)

بالنَّدى المَسْكوبِ في الغُصْسِن الوَريْتِ

كُــلُّ هَمّــي في غــروبِ أوْ شــروق

فقيودُ العَيْسِ أَضنَت كَبِدِيْ جَلْجَلَت بِالوَيْلِ حسولي بعد أَنْ ليتَنِيْ في الغابِ إنّي بالأسى

ويبرز عمق الامتزاج مع الطبيعة، وإلباسها المشاعر في قول القرشي يخاطب روضة في قصيدته "أشواك وزهور" وهو يتخاطب معها، مبدياً حبه وحنينه لها، في فترة

<sup>(</sup>١) يُنظر: نقولايوسف، ديوان شكري، حـ٨، ص (٦٢١) .

<sup>(</sup>۲) يُنظر: شكري، ديوانه حـ۸، ص (٦٢١).

<sup>(\*)</sup> وورد في الديوان [وارتوى] بوصل همزة القطع. للضرورة، ولـو حقـق الهمزة وحـذف الـواو لاستقام الوزن، وخرج من الضرورة.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الزمخشري، مجموعة النيل، حـ٦ ، ص (٥٠٧-٧٠٦) .

مبكرة من تاريخ الأدب السعودي، من حوالي سنة ١٣٦٢هـ، يقول:

وظاهر من النماذج السابقة تقارب النظرة للطبيعة في النماذج المختارة لشعراء الديوان وشعراء الحجاز، وهى نظرة للطبيعة، ربما كانت جماعة الديوان من أوائل من نادى بها في الأدب العربي؛ فالهروب إلى الطبيعة، واستبدالها، أو تفضيلها على حياة الإنسان، والوقوف أمامها ومناجاتها، مناجاة الحميم، وبثها الاشجان والأحزان رؤية حديدة على شعرنا وأدبنا العربي؛ كانت جماعة الديوان من السابقين إلى تلقيها من مصادرها، وتصديرها إلى الأدب العربي تنظيراً وتطبيقاً، كما ظهر من خلال النماذج السالفة، وكان تأثير تلك النظرة عاماً لا في مصر وشعراء أبولو فيما بعد، بل امتد تأثير جماعة الديوان إلى الوطن العربي، حتى وصل الحجاز، فكان من نتائجه تلك النظرة غير المعهودة إلى الطبيعة لدى شاعر الحجاز، فأحب الطبيعة، وناجاها، وبثها همومه وأحزانه، وامتزج بها، بل وتمنى – كما تنطق أبيات الزمخشري السابقة – أن يعيش في أكنافها بعيداً عن صخب الحياة (\*)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أينظر: حسن القرشي، ديوانه، مج١، حـ١، ص (٩٥) .

<sup>(\*)</sup> يُنظر: خاتمة مبحث الطبيعة من هذه الرسالة.

ويُنظر: للمزيد عن الطبيعة موقف الأديب الرومانسي منها. د.عزالدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي، ص (٢٢١) (دار الفكر العربي - القاهرة ١٤١٢هـ، ١٩٩٢م).

د. محمد مندور، الأدب ومذاهبه، ص (٧٠،٥٩) (ط نهضة مصر للطباعة والنشر - القاهرة العمام).

ويُنظر: د. محمد غنيمي هلال، الرومانتيكيَّة، ص (١٦٩) .

#### المبحث الثالث: الطبيعة والحياة، والشاعر

(1)

اتخذ الاهتمام بالطبيعة لدى شعراء الديوان وشعراء الحجاز أبعاداً أحرى فليست قصائد الطبيعة لديهم جميعها في مناجاة الطبيعة والهروب إليها، واللياذ بها كما سبق، كلا.. فقد دفعهم حبهم للطبيعة إلى أن تشاركهم حياتهم، وإلى الربط بينها وبين حياتهم برباط متحذر العرى، فالشاعر يمتزج بالطبيعة حتى إنها تشاركه حبه، فالعاشق مثلاً ما هو إلا كالعصفور، وكالبحر، وكالليل.

وشكري وأضرابه من شعراء التحديد اند بحوا في الطبيعة، وأصبحت متنفساً وإطارا لتحاربهم، ويرددون رموزها في بناء قصائدهم، سواء في عشقياتهم كقول شكري وهو يصف تقلب حال المحب بين البِشْر، والصفاء والقطوب كتقلب أحوال الطبيعة:

غُصْنِهِ والغُصْنُ يَزْهُو كالشَّبَابِ أَبِداً بِينَ سكونٍ واصْطِحابِ كَجَلالِ البحْرِ مَحْشي العُبَابِ كجَلالِ البحْرِ مَحْشي العُبَابِ المُستِالِ السَّحَابِ أَقْبِالِ السَّحَابِ السَّعَابِ السَّعَالِ السَّعَابِ السَّعَابِ السَّعَالِ السَّعَابِ السَّعَالِ السَّع

واستحضار الطبيعة في هذا الموقف العشقي يدل على حب وتعشق لهذه الطبيعة التي أصبحت ضمن مكونات الصورة الذهنية لدى الشاعر.. وانظر للعقاد وهو يربط بين حبيبه وبين الشمس والزهر، وواضح من تعبيره أن الطبيعة ترتقي في وحدانه إلى منزلة تعادل منزلة المحبوب يقول:

أُحِبُّكَ حُبَّ الشمسِ فهي مُضِيْئَةً أحبك حب الزَّهر، فالزَّهرُ نَاضرٌ أحبك حبي للحياة، فإنَّها أحبك حبي للحياة، فإنَّها فهلْ في ابتغائي الشمسَ والزهر سُبَّةٌ؟

وأنستَ مُضِيءٌ بالجمسالِ مُنِسيْرُ وأنستَ كما شاءَ الشَّسبابُ نضيرُ شعورٌ وكمْ في القُرْبِ منكَ شُعُورُ وهلْ في ولوعي ْ بالحياةِ نكسيرُ (٢)

وفي قصيدة "الراعى المعبود" للمازني يصور الشاعر رائع الحسن بصورة لا تقل

<sup>(</sup>۱) يُنظر: شكري، ديوانه، جـ٤، ص (٣٤٣-٣٤٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: العقاد، ديوانه، جـ ۲ ، ص (١٩٩ - ٢٠٠) .

روعة عنه، فوجهه كالربيع الذي حسَّنه، وجَمَّلهُ تتابع القطر وكفاه في رقتها ونعومتها كالنسيم الهادئ، اسمعه يقول:

رائع الحُسْن من بَسني الإنسسان وكَفَّاهُ كالنسيم الوَانسي

غشيى الأرضَ في شبابِ الزَّمانِ وجْهُدهُ كالرَّبيع رَوَّضَدهُ القَطْرُ

أما القرشي فيصف حالة وجوده في روضة ندية الزهرات وبجواره فاتن جميل، ثم يستعين في تصويره لتلك المشاعر بمعطيات الطبيعة من حوله، يقول:

\_\_\_وُ الصِّبِ السِّماتِ والأَمَـــاني الوَالهــــاتِ \_\_\_\_م س\_رَى في نَبضَــاتى \_\_\_رَاقُ فِضِّ\_\_\_يَّ السِّـماتِ في الغصــون الرَّاقِصَـاتِ

وبقُرْبــــى فـــاتنٌ حِلْـــــ يَزْ دَهِيْــــهِ فَـــرْطُ شَـــهِ قِيْ والتياعي كلَّمَا النَّسْ أوْ تهَــادَى الجَـدولُ الرقـ أوْرَقَـــتْ ورقــاءُ سَكْـــرى

ســــاحرُ الإصبـــاح يَحْنــــو \_\_\_\_لٌ ل\_\_\_هُ ترتـــاحُ أَذْنُ ج\_\_\_\_يْ كآهــــاتي يَـــــرِنُّ ولَـــكَ الخفَّــاقُ وكُـــنُ<sup>(٢)</sup>

. . . . . . . . . . . . . . . .

وحفيــــفُ الــــــدُّوْحِ ترتيــــــ واصطفــاقُ النَّهَــرِ الشَّــا يَــا مَلاكــي لَم تَنْــأى؟!

. . . . . . . . . . . . . . . .

ويرى محمد حسن فقي أن صفاء الكون، ما هو إلا صفاء الطبيعة، وأن معالم الطبيعة ومجاليها هي الفن الحقيقي والصفاء المنشود، يقول في حوارية:-

قالَ لي صاحبي: أليس صفاءُ ال كون يوحي إلى النفوس الصَّفَاء؟

ثم يوضح فقي الجمال الحقيقي الذي يؤدي إلى صفاء النفوس فلا يراه إلا في الطبيعة المحردة عن كل تعمل:

ماء في الطّير شادِياً بكّاء (م) \_\_\_ وحيّـــت رؤوسُــه الأنــداءَ \_ح يَــرُجُ الأحياءَ والأَجْـواءَ ــت ویجری بها النسیم رُخاء حكِ بالأفق لا ثمين الفضاء

في شـذَا الــرَّوْض عابقَــاً في خريــر الـــ في النباتِ الأَحْـوى تســـرْبَلَ بالقطْـــ في هدير المدأ مَاءِ في عماصفِ الريْـــ في الصحاريْ يلُفُّها الليالُ بالصَّمــ في اعتنــاق الخضـــمٌ والشــفق الضـــا

<sup>(</sup>١) يُنظر: المازني، ديوانه، حـ٢، ص (١٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: حسن القرشي، ديوانه، مج ١، حـ١ ، ص (٣٨٥-٣٨٦) .

في جَليلِ الشَّتَاءِ في وَقُلدةِ القيلِ طِي يفيضانِ نعمَّةً أو شَّقَاءً (م) في جَليلِ الطبيعَةِ الزُّهُ رِجَمعًا ء وفي الفَّنِّ مُعْجَلزا يستراءَى

وكما ارتبطت الطبيعة لدى الشاعر المحدد بالحياة والحب، فقد ارتبطت بنفسية الشعراء على حد قول شكري:

وما النفس إلا كالطبيعة وجُهها ريساض وأضواء بها وبحُورُ وفيها صراخُ اليم إن ماجَ موجُهُ وفيها خريرٌ خَسافِتٌ وغديرُ وفيها صراخُ اليم إن ماجَ موجُهُ تسيرُ بآفساقِ بهَا وتسدورُ (٢)

وهو يجرد من نفسه طبيعة تتحرك، فإذا كان في روضة فهو ليس إنساناً بل يحس من نفسه أنه طائر مرفرف على أغصانها:

إذا كنت في رَوْضٍ فقلي طائرٌ يغنّي على أغْصانيه ويطيرُ وان كنت فوق البحر فالقلبُ موجةٌ تسرَّبُ في أمواجيه وتسير (٣)

وإذن فإن هذا الحب للطبيعة يتسرب إلى خلجات النفس، وحتى حين يقف أمام البحر فلا يمتعه المظهر، واصطفاق الأمواج والسفن الراسيات، بل إن ثمة امتزاجاً آخر بين روحه وماء البحر، فهو على البحر جزء منه، وما هو إلا موجة تتسرب إلى أمواجه - كما يقول - وإنك لتلمس هذا التمازج أو التماس بين الشاعر والطبيعة عند فقى من الحجاز، ففي قصيدته (من أنا؟) يقول:

مناذُ عهد من الزمَانِ بعيد للسنة أدْري عن بدئِد وانتهائِد النب من الزمَانِ بعيد النب المنانِ بعيد النب المنازة وروائِد أُن أَن النب المنازة أكسان الوجودُ روْضاً أنيقاً طرزَت أرضَهُ أكسانِ النبي الن

ومضَى الدهرُ راكضاً.. فتحول ت ت غديراً..عدب النميرِ رَوِيَّا يَسْتِ الْمَا النَّاسِيرِ رَوِيَّا ويشْدوْ الغناء حلواً شَجِيًا (م) لم يعد الشاعر - كما ترى - مستمتعاً بالطير، وبالماء، بل أصبح هو الطير

<sup>(</sup>۱) يُنظر: عبدالسلام الساسي، شعراء الحجاز في العصر الحديث، ص (٦٥) (مطبوعات نادي الطائف الأدبي - الطبعة الثانية ٤٠٢هـ).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: شكري، ديوانه، جـ٣، ص (٢٢٦-٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: شكري، ديوانه، جـ٣، ص (٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: فقى، ديوانه، قدر ورجل، ص (١٠٥–١٠٦).

والماء، .. ولقد تولد من حبه لهذه الطبيعة أن يفضل الانتماء إليها، وأن يكون واحداً من مكوناتها، متنقلاً بين مجالاتها فبينا هو طائر مرفرف إذ به موجة أو غدير، ثم قــد يكون فيما بعد نسراً في شم الجبال كما يقول شكري:

وإن كنتُ فوقَ الشُّمِّ فالقلبُ نسرُهَا وللنَّسْرِ في شمِّ الجبال وكُورُ (١)

وكما يقول محمد فقى في المعنى ذاته:

ثم أمسيت صخرةً في جبال أتلظى من وقدة الشَّمْس والشمــ يــا لهــا فـــرّةٌ .. ولكـــنَّ أنْكـــي أننى عدت رغم أنفى فما اختر

شاهقات .. تهيم فيها الوحُوشُ ـسُ هُنَــا. في الجبال هــذى. شمـوسُ ألف ضعف منها وأقسى جراحا تُ عُقَابِاً .. إذا أرادَ استباحاً

ويعقد القرشي مقارنة بينه وبين الفراشة، وبرغم أوجه التقارب بينهما إلا أن ثمة مفارقة، فتلك الفراشة تهيم بالنور، أما القرشي فهو عاشق لليل الذي جعل حياته سو داء مثله:

مثلي بُمُفْ رَسِ مِنَ الخَلْقِ لكنَّها عشِقَتْ سناً بهجاً وعشقتُ ليسلاً غَامَ في أُفْقي (٣)

يـــا لَلْفراشــــةِ أولعـــتْ أبــــداً

وهو مثل الفراشة، يميل إلى التفرد، وينفر من البشر، دائم التنقل، ويفضل الموت على عيشة الذل والحبس:

في الحقــل ســرٌ جَمَالِهــــا المحجوبَـــا والغدر ودعت الحياة طروبا من عِيشةِ تسقى المذلة كو بسان

أنَا كالفراشة هائمٌ متفردُ أندسُّ في عِطْفِ الغُصُـون الأجتلــي أنا كالفراشية إن تعاورني الأسي وأجـــلُّ في دنيـــا الكرامــــةِ ميتــــةٌ

وترتبط الطبيعة أيضاً لدى الشاعر والمحدد بالشاعرية والشعر، على مثال قول الفلالي:

<sup>(</sup>۱) أينظر: شكري، ديوانه، جـ٣، ص (٢٢٦).

<sup>(</sup>۲) أينظر: فقي، ديوانه، قدر ورجل، ص (١٠٦-١٠٧) .

يُنظر: حسن القرشي، مج ١، حـ١، ص (٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) أينظر: القرشي، مج ١، حـ١، ص (٥٨٤).

ويربط المازني بين شعره ومظاهر الطبيعة الخرساء، فشعره كالريح في تقلباتها:

> فلا تلخ شعري إنّه الريسخ مسرةً وتلفخنا منها السموم وتارة وتزفـــرُ أَحْيَانـــا، وترقـــــدُ مثلُهــــا

تقَـــرُ وأخـــرى لا تَــنى تتعَجْـــرف يبَاديكَ منها جربياءُ (\*) ومرجَف كـذاك لشعري سورة وتـآلُف (٢)

ويرى القرشي أن هناك ملامح تقارب بين الربيع وبين الشعر أو الشاعر، وقد درج الشعراء على وصف الربيع وجماله، أما القرشي فيرى أن الربيع:

شــــائقُ اللحـــنِ والفِكَـــنِ 

إلى أن يقول:

رقص الفجر أ إذ شعر م شارةُ الناغم الأغَارِ \_\_عُ] بدا سامرَ الغــرَرْ (٣)

لمـــــن الموكـــــبُ النضـــــيرُ ذاكَ يـــا صَاحِبــي [الربيــــ

وما الشعر في تعريف هذه الجماعة سوى الطبيعة في معناها الأعم والأشمل؛ إن هو - أي الشعر- الإ ورد وضوء، يقول عبدالرحمن شكري:

والشعرُ وردٌ يانعٌ غرَسْيَه في جنَباتِهَا بالشعر من نفحَاتِها عَــادِ علــي ظلماتهـا النف\_\_\_\_ في يقظَاتِهَ \_\_\_\_ا

والشـــــعرُ نـــــورٌ ســـــاطعٌ والشـــــعرُ كالإلهـــــام يـــــــاتى

بل الكون كله عند شكرى قصيدة شعرية مبتكرة:

أينظر: الفلالي، المرصاد، جدا، ص (٥٥). ويُنظر: ديوانه ألحاني، ص (١٦١) .

<sup>(\*)</sup> الجربياء: الشمال أو بردها. يُنظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص (٨٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: المازني، ديوانه، حـ٢، ص (٣١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ديوان، القرشي، مج جـ١، ص (٣٥٣).

#### كراتِها(١) **( T** )

بل تعمق الشاعر المحدد في تعشقه للطبيعة إلى أبعد من هذا فتحاوز حياة الطبيعة إلى موتها، وامتد وفاؤه لها إلى أن يرثيها بعد أن تموت برثاء فيه نبرة الحزن والألم، فالعقاد يرثى روضة في قصيدة بعنوان "روضة ساكنة" وهو لا يرى موتها نهاية بل إن سكونها هو الحياة الحقيقة في نفسه، بل يتمنى سكوناً كسكونها، يقول:

روض في ظلَّله المو تُ وطلَّته الحياة (م) \_\_\_\_\_ نشراوى حَالـــاتْ

سكنت نفسي إليها واحتوتها النّفحات

فيــــه مَحْيــا ومحـات لا تضيق المهَجَات (٢)

بــــــين مــــــوت وحيـــــاةٍ

وفي قصيدة (روضة) يحقق القرشي هذا الولاء والوفاء للطبيعة:

هـــا فيصبيـني شــنداهَا . **. . . . . . . . . . . . . .** . كـــم شممــت الــوردَ يعلــو ليتني إذ عصف الرياب

\_\_\_ خُ بها كنت فِدَاهَـا هَــا شــحوبٌ قــد براهـا كــــى تفديـــكِ دمُوْعِــــى

إذ أفـــاضَ اللوعــةَ الحـــز وذوَتْ جــــرداءَ يعلــــوْ طالسا هدهسدت مسافي

النَّفْـــس بـــالعطفِ الوديـــع (م)

وموت هذه الروضة لا يعني نسيان الشاعر جميلها وأنها كانت في يوم ملهمة إبداع له ولا تزال حتى بعد موتها:

لنفسي كيالدروع وفــــــــــني وصنيعــــــــــــــي 

فلأنت ت اليوم أنسام منـــك أسْـــتَلْهم إحساســـي 

<sup>(</sup>۱) يُنظر: شكري، ديوانه، جـ ٤ ، ص (٣٣٤-٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) أينظر: العقاد، ديوانه، جـ٣، ص (٢٤٣-٢٤٢).

أنــــت آمَـــالى وأخلامـــيْ
ولـــك الحــاضرُ، والمــا كنـــت لي كــالٌ رفــاقيْ
تبعثـــينَ النغـــمَ الســا

و (مَوْمُ ــ وْقَ) (\*) حَيَ اتِي ضَي وزاهي عُ كَلُّ آتي فِي وزاهي عُ كَلُّ آتي وصحابي ، ولِدَاتِ عِي وصحابي ، ولِدَاتِ عِي حَدِر يسْرِي في جِهَاتِي (١)

\* \*

<sup>﴿</sup> الموموق: ورد عنسد الفيروز آبادي في القاموس المحيط، ص (١٧٢٢)، مادة "الموماء" "والمو" بالضم وسكون الواو، دواء نافع لوجع المفاصل ...أمراض أخرى .

<sup>(</sup>۱) يُنظر: القرشي، ديوانه، مج۱ حـ۱، ص (١٠٠-١٠٣) .

ومما سبق يمكن أن نصل إلى رؤية لشعر الطبيعة تتمثل في الآتي:

1-٣ إن الشاعر المحدد قد تطورت على يديه الطبيعة، وأصبحت على صورة لم تعهد من قبل ... وفي النماذج السالفة دليل بينٌ على هذا القول، وهو تطور في القصيدة الحديثة عموماً، غربية ثم عربية، ثم تأثر الحجاز بهذا التطور في قصيدة الطبيعة العربية كما اتضح، وهي نماذج أو شارات لنماذج أخرى تختفي وراء هذه الأمثلة الظاهرة، وقد بدت ملامح التقارب بين شعراء الديوان الثلاثة وبين شعراء الحجاز الذين استطاعوا أن يرسموا صورة جديدة للطبيعة، تختلف في اتجاها عن الطابع المعهود.

ولقد غلب على القصيدة الحجازية عموماً طابع التقليد لرسوم قصيدة الطبيعة الحديثة عند الديوان، ولم تنعتق من هذا التقليد للاتجاه العام، وإن تباينت ملامح الإبداع في الشعر السعودي عنه عند الديوانيين، إذ الطبيعة لدى الشعراء الحجازيين في هذه الفيرة لا تعدو المظاهر التي أوردتها، من هرب ولياذ إلى الطبيعة، أو امتزاج لهذه الطبيعة بالشاعر، في حبه وفي خلحات نفسه، وفي شعره ..

والواقع أن الباحث كان يتوقع وهو يبحث عن أصداء للطبيعة الجديدة في شعر الحجاز؛ قبلة المسلمين، أن يرى هرباً إلى طبيعة من نوع خاص، يلوذ بها المرء حينما تعصف به أحداث الحياة!

إن المشاعر الإسلامية التي تتجه إليها ملايين المسلمين في أنحاء الكون، قد تكون طبيعة جديدة خاصة، يهرب إليها المرء المسلم حينما تضيق به الحياة، أو يضيق بها ذرعاً، كما هرب الشاعر الغربي إلى الطبيعة المحردة. وإن السماوات والأرض، فضاءات لمكنونات المشاعر المحزونة.

ثمة مظاهر طبيعية، هل أسميها الرؤية الإيمانية للطبيعة الكونية في السموات وما فوقها من المغيّبات، وفي الأرض وما بث فيها؛ هي في الواقع مساحات شعرية قد يلجأ إليها الشاعر المسلم، فيسيح في أرجائها.

لقد ثبت بالنصوص السابقة مدى التأثر بالطبيعة، أو بالاتجاه الجديد في تناول الطبيعة لدى شاعر الحجاز، فقد صور بشعره طبيعة تشبه في اتجاهها العام الدعوة الحديدة التى نادى بها أو انبثقت عنها جماعة الديوان، ولكن مجال الإبداع دائماً

يكون في التفرد والتميز لا التقليد والمتابعة، وعلى الشاعر الحجازي المعاصر أن يعي ذلك جيداً.

لقد كان بالإمكان أن تتم المعالجة الشعرية لهذه الموضوعات في صورة أكثر حدة وخصوصية؛ تميز التناول الشعري لدى شاعر المشاعر المقدسة.

وفي اعتقادي أنه لا زالت المعالم الحجازية المقدسة بعيدة عن أخيلة وإبداع أديب الحجاز، وحسب المهتم منهم أن يصور لك في سطحية غار ثور، أو غار حراء، أو كعبة المسلمين، دون أن يتجول بخياله في الظلال الشعرية لهذه المعالم، وفي اعتقادي أن الدين لا يقف عائقاً أمام السبحات الخيالية، والظلال التي تحيط بهذه المشاعر.

ولعل الشاعر المعاصر يكون على وعي بتلك القضية الحيوية المتمثلة في البحث عن التميز الذي ينطلق من الخصوصية البيئية. وليست تلك دعوة إلى الانكفاء والانعزال الثقافي، ولكن تلك دعوة إلى الانفتاح والوعبي بالتطورات الأدبية العالمية، ومحاولة تسخيرها وفق المقدرات الخاصة، وأكرر إن الإبداع دائماً في التفرد.

وقد نستطيع من خلال محليتنا، والبحث الدائر في مكنوناتها وأسرارها الخفية، قد نستطيع من خلال ذلك أن نصل بأدبنا إلى العالمية. وليس الامر سهلاً على الإطلاق، فهو بحاجة إلى قدرات ذهنية، تستوعب الجديد عند الآخر، وتعي واجبها في تفعيل ذلك على أدب له خصوصية، مستعينة في ذلك بمرجعيات دينية، وثقافة تراثية تضاف إلى الثقافة الوافدة. وتتأكد أهمية تلك الخصوصية في زمن تعالت فيه الأصوات تنادي، أو تناوئ العولمة الثقافية، وفي زمن أصبح الكون يدار بشبكة إعلامية موحدة. ٣-٣ وإنني أتساءل بعد: لماذا الطبيعة لدى الشاعر الرومانسي؟

أتصور أن الجماعات الأدبية العربية التي تأثرت بالمدرسة الرومانسية كالديوان، والمهجر، وأبولو، كلها لم تكن مجددة بمعنى الجدة الحقيقة، بل هي مقلدة للتحديد الغربي، دون أن تلمس تفرداً. فإذا عذر الشاعر الرومانسي، الذي يهرب إلى الطبيعة ويلوذ بها، وقد يكون لبعضهم في هروبه إليها فلسفة وأيديلوجية معينة، ترتبط فكرياً (۱) بالدهريين، أو الطبيعيين في كل عصر الذين قال الله فيهم هوقالوا ماهي إلا

<sup>(</sup>١) مثل شيلي، وفيني وميشليه الذين "يرون في الطبيعة نفسها روحا هي المبدأ الخالق". يُنظر: محمد =

حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر هذا - أقول إذا تذرع هؤلاء بأن الآلة قد طغت وهمشت الإنسان لديهم بزعمهم، وإذا كانت حياتهم تغلب عليها المادية المجرّدة، فما هو العذر الذي نتلمسه، للهروب إلى الطبيعة واللياذ بها لدى شكري، أو المازني، والزمخشري، وفقي؟!

إن الهروب من المشكلة لا يساهم في حلها، وإننا في زمن نحن بأمس الحاجة فيه إلى مواجهة الحياة مواجهة شجاعة صادقة، لا الهروب منها.. فهل الرومانسية هي الأخرى سلسلة متصلة من الاستعمار بمفهومة العام؟! وهل تصديرها إلى العرب كان مدروساً بهدف تنويمهم وتهميشهم والابتعاد بهم عن مواجهة الحياة، إذا علمنا دور الشعر في إذكاء روح الحيوية إذا كان موجهاً لخدمة المجتمع والحياة؟!

٣-٣ على أننا يجب بعد هذا ألا يخفى علينا دور الثقافة العربية وأثر البيئة في توجيه شعر الحجازيين، إضافة إلى المؤثرات السابقة.. فمعلوم أن شاعر الحجازيتسم بالرقة، وشفافية الوجدان؛ وقد أفاض الدكتور شوقي ضيف في الحديث عن هذه القضية بما جاوز به كثيراً من الحقيقة (٢) حتى لتشعر أن شاعر الحجاز قد نفض كل أثر للمشاعر المقدسة من بين جنبيه، وأيّمًا كان الأمر فإن شاعر الحجاز شاعر رقيق بطبعه كما يقول عبدا لله عبدالجبار (٣)، ولاشك أن مثل تلك الرقة التي توارثها شاعر الحجاز ستُمهّد لاستقبال التيارات الرومانسية والديوانية التي تنبعث من الوجدان وتعبر عنه، وتجعل من الطبيعة كائناً حياً وناطقاً فصيحاً. ولعلنا فيما سبق قد استطعنا أن نخرج بصورة واضحة عن ملامح تأثر شاعر ولعلنا فيما سبق قد استطعنا أن نخرج بصورة واضحة عن ملامح تأثر شاعر

<sup>=</sup> غنيمي هلال "الرومانتيكيَّة، ص (١٥٢).

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية، آية رقم (٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: د. شوقي ضيف، العصر الإسلامي، ص (٣٤٧) (دار المعارف - القاهرة - الطبعة السادسة)؛ وكتابه الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية [صفحات متفرقة] (دار المعارف - القاهرة - الطبعة الثالثة ١٩٧٦م).

ويُنظر له كتاب: التطور والتجديد في الشعر الأموي، ص (٢٩) وغيرها .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: عبدا لله عبدالجبار – محمد عبدالمنعم خفاجه، قصة الأدب في الحجاز في العصر الجاهلي، ص (٢٦٨ – ٢٦٥) (دار مصر للطباعة – الفجالة – القاهرة – الطبعة الأولى ١٩٥٨م).

# الباب الثالث أثر جماعة الديوان في المضمون الشعري في منطقة الحجاز

الفصل الثاني التشاؤم بين جماعــة الديوان وشــعراء الحجــاز

المبحث الأول: التشاؤم الذاتي بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز.
المبحث الثاني: التشاؤم الاجتماعي بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز.

المبحيث الثالث: التشاؤم والطبيعة بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز.

المبحيث الرابع: التشاؤم والمرأة بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز.

#### الفصل الثاني

#### التشاؤم بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز

(لماذا التشاؤم؟)

قامت دعوة الديوان في أساسها على محاولة العودة بالشعر إلى الذات بعد أن استهلكته قصائد المناسبات، ومُلئ الشعر بقصائد لا شعر فيها، ولا تتصل بذات قائلها إلا بالاسم لا بالحقيقة الشعرية القائمة على التفاعل بالتجربة ثم التعبير عنها؛ وما هجوم جماعة الديوان والعقاد على شوقي من منطلق حب الشهرة على حساب شوقي كما نفى ذلك عن العقاد واحد من أعلام الحجاز المتأثرين به وهو العطار (۱)، وإنما سعى العقاد والمدرسة المحددة إلى محاولة العودة بالشعر إلى الشعرية الحقيقية في منهجهم.

وقد تناول البحث ذلك من خلال الفصل الأول والثاني بما لا أود أن أكرره هنا.

وأقرب الشعر إلى الذاتية التي نادت بها جماعة الديوان هو ذلك الشعر الذي يعبر عن نفسيات قائليه..، والواقع أن نظرة شعراء الديوان عموماً كانت نظرة غير متفائلة، يغلب عليها حانب التشاؤم والسوداوية، وتلك سمة قد تكون عامة عند الديوان، وعند كثير من الشعراء المعاصرين من بعدهم، ومن الصعوبة تعليل تلك السوداوية، أو إرجاعها إلى تعليل قطعي، غير أن مما لا جدال حوله أن الحياة في عصرنا الحديث قد تعقدت، وأن الشاعر العربي خصوصاً قد ولد وهو مهيض الجناح مسلوب القوى، يرى ويسمع، حروبا تستهدف آماله ومقدساته، والشاعر يشعر بما لا يشعر به غيره، فتبعث حياته القلقة في نفسه سوداوية، وخوفاً من المجهول، وتحميلاً للأمور فوق ما تحتمل، إذا أضيف إلى ذلك التقنية الحديثة التي ساهمت في استرخاء العقل البشري، وما صاحب ذلك من فراغ روحى؛ جعل الشاعر يبحث عن نفسه فلا يجدها، ولقد ساهمت التقنية

<sup>(</sup>١) يُنظر: العطار، العقاد، حـ١، ص (١٠٧).

من جهة أخرى...في إثارة الرعب في نفسه الشاعرة التي تتوقع الدمار في كل حين.. وهو مايفسره قول عبدالرحمن شكري "إن في نفسي شيئاً كثيراً من القلق وغيره من الصفات التي تكتتسبها أرواح الأمم في حالة التغير والانتقال من أخلاق إلى أخلاق، ومن صفات إلى صفات ..." (١)

أمور متعددة تُجْعَلُ تعليلاً لما أصاب الشعر العربي عموماً من نظرة متشائمة .. تبرز نماذجها لدى جماعة الديوان في هذا المبحث.

وليس موضوع التشاؤم جديداً على الشعر العربي، لكنه لم يبلغ في عصر من العصور الأدبية ما بلغه في العصر الحديث حتى أصبح التشاؤم ظاهرة عامة امتدت لتشكل سمة من سمات الشعر العربي الحديث .. وقلما تقرأ مجموعة شعرية لشاعر فلا تجد فيها تلك الروح المتشائمة، أو الحزينة عموماً.

إنه تشاؤم جعل حسن القرشي يقول عن الحياة "ما هي في حقيقتها إلا مأساة..."(٢).

وجعلت الشاعر حسين سرحان يقول ".. فقدت حتى شعوري بالنسبة للزمن المتثائب، والناس أجمعين، وملازمة السأم لنفسي أفقدتني حتى إحساسي في كثير من الأحيان"(").

هذا التشاؤم هو الذي يفسر هتاف شكري الدائم للموت واللهج بذكره، وتصوير جثمانه، أو جثمان حبيبه، وقد رتع الدود بين جنباته .. ويفسر أيضاً هروبه من الحياة، وخصومة الناس، وشعوره بظلمهم وحسدهم له..."(3).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: وظيفة الشعر عند عبدالرحمن شكري؛ بحث للدكتور محمد ندا، بمجلة كلية اللغة العربية، بالمنصورة، العدد (۱٤)، جـ٣ (شوال ١٤١٥هـ) ص (١٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ديوانه، مج ۱، حـ۱ ، ص (٣٦) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: أحمد المحسن، شعر سرحان ص (٧٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: د. سالم الحمداني - د. فائق مصطفى، الأدب العربي الحديث، ص (١٥٥) (دار الكتب للطباعة والنشر، حامعة الموصل ١٤٠٨هـ، ١٩٨٧م) ويُنظر: نموذج لنظرة شكري للموت، وتمنيه له في قصيدته "الموت"، ديوانه حـ٧، ص (١٥٥٦-٤٥).

بل جعلك تقع على أبيات غير مسبوقة في تشاؤمها في الأدب العربي..فالمازني يرثي نفسه وهو حيُّ يرزق بقصيدة طلب أن يرثى بها بعد موته، وهي ترسم صورة فريدة، ومن أبياتها المتشائمة قوله عن نفسه:

وكان خبيث النفس كالناس كلهم جباناً، قليل الخير جمم الحقائد وقد كان مجنوناً تُضَاحُكه المنسى وفي ريقِها سم الصلال الشوارد

وعهدي أن الميت؛ ذكره عمرٌ ثان ولكن المازني لا يريد ذلك كما تنطق الأبيات، بل لا يريد أن يندبه أو يبكى عليه أحد يقول:

ف ال تنسندبوه إنسة ليسس بالأسسى حقيقاً، ولا أهل الهموم العوائد

إن رثاء النفس ليس غريباً على الأدب العربي، ولكن الجديد هـو التعبير بهذه الصورة المتشائمة حقاً، والتي تجعل أيضاً من الشاعر ميتاً بين الأحياء كما يقول شكري مخاطباً عباس محمود العقاد:

تســـائِلُني عــن الموتــي وإنّــي ربيـبُ المـوتِ في هــذا الأنـام

بل حتى العقاد الذي يعد أكثر الثلاثة تفاؤلاً وكان ..يضع بُومة محنطة فوق مكتبه إعلاناً منه عن رفض التشاؤم وتحديه (")، لا يرى في الموت شيئاً مخيفاً كما يرهبه المتشبثون بالحياة، بل يراه كأساً شهية يتمنى شربها، ويطلب من مشيعيه أن يغنوا: وغَنُسوا فيانً المسوت كاس شهية وما زال يخلو أن يُغنَى ويُشرباً (أ)

لقد أصبح الشاعر المجدد أقرب إلى الموت من الحياة، وهذا منتهى التشاؤم. ولا تعدم صوراً مماثلة لهذه المستوى من التشاؤم لدى شعراء الحجاز، فهذا القرشي حزنه يضيق روحه، حتى إن أنفاسه تضيق عليه:

غريبة غربة إحساسي فريبة عربة غربسة ألفاسي (٥)

<sup>(</sup>١) يُنظر: المازني، ديوانه، جـ٢، ص (٣١٩) .

<sup>(</sup>٢) أينظر: شكري، ديوانه، حـ٢، ص (١٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: العقاد، أنا، ص (٢٦٨)، ط دار الهلال؛ بتقديم طاهر الطناحي.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: العقاد، ديوانه جـ١ ، ص (٨٥-٨٦) .

<sup>(</sup>٥) يُنظر: القرشي، ديوانه، مج١ ، حـ١ ، ص (١٦٥–١٥٧) .

ويصاحب هذا القلق النفسي لدى جماعة الديوان في بعض الأحيان هجوم على الأقدار والحظوظ، ولا سيما المازني (١) وشكري في أمثال قصيدته "ليتني كنت إلها" (١) التي ستأتى نماذج منها وتقويم لها فيما بعد (\*) .

ويعد التشاؤم لدى جماعة الديوان إفرازاً لقراءاتهم المتعمقة في الأدب الإنجليزي (٢)، في فترة طغت فيها الرومانسية المفرطة في التشاؤم، ولا شك أن ذلك الاتجاه يعد مؤثراً وفاعلاً، لكن يجب ألا نغفل قراءات جماعة الديوان لكتب التراث، ولدينا في أدبنا العربي نماذج متشائمة، يأتي أبو العلاء المعري عميداً لهم؛ ولا شك أنه وابن الرومي يعدان من مرجعيات التشاؤم لدى جماعة الديوان التي نبهت بدورها كتاب وشعراء الحجاز إلى تلك الشخصيات، وقد حظيا باهتمام بالغ من قبل المدرسة المجددة، فالعقاد يكتب عن أبي العلاء كتابه "رجعة أبي العلاء" والكتاب يدل على أن قراءة العقاد كانت متعمقة لهذا الشاعر، وقد ختم الكتاب بقصيدة "نشيد وداع"(أ)،

وفي الحجاز كتب القرشي قصيدة عنوانها "أبو العلاء المعري"، مطلعها: أعَجِلْت في الكونِ الحسابَ (٢)

ولأحمد محمد جمال قصيدة "أبو العلاء المعري" مطلعها:

تكلُّم صيت العُرْبِ أو ما تكلّما سواءٌ فما تنفك في العُرْبِ مَعْلما (٧)

<sup>(</sup>١) يُنظر من نماذج ذلك في ديوان المازني، حـ٢، ص (٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: شكري في ديوانه حـ٢ ، ص (١٢٤)؛ وما بعدها.

<sup>(\*)</sup> الباب الثالث - الفصل الثالث من الرسالة.

<sup>(</sup>٣) لتأكيد ذلك يُنظر: كتاب شكري نظرات في النفس والحياة [صفحات متفرقة] (الدار المصرية اللبنانية - القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ، ١٩٩٦م)، وينظر ملحق رقم (١) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: الكتاب، ص (١٢٥-١٢٦) (الكتاب من منشورات المكتبة العصرية - صيدا بيروت - الطبعة الثانية).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ديوانه، جـ ٢ ، ص (٢١٦–٢١٨) .

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ديوانه، مج١، حـ١، ص (٢٤٣-٢٤٩).

<sup>(</sup>٧) يُنظر ديوانه: وداعاً أيها الشعر، ص (٦٦) (دار الثقافة للطباعة - مكة - منشورات نادي مكة الثقافي - الطبعة الثانية ١٣٩٧هـ).

ولمحمد فقي أيضاً قصيدة جعل عنوانها "رهين المحبسين" وهي طويلة

هالك الظلمُ فانتضيت على الظ لسم حُسَاماً يروِّعُ الظّلاَّمَا (م)

وإنك لتجد نفَس أبي العلاء الشعري في هـذه التشاؤمية لحسن القرشي الـتي يقول منها:

فلستُ أبالي أناحَ الهُازارُ على روضة للمُنَاى أوصدَحْ (م)

ولست أبَالي نعيق الغرابِ ولست أوالي اليفا نيزح (٢) (م)

وتحد أيضا أبا العلاء المعري في مثل قول شكري واصفاً حال الأموات: ويسعى على قبرى وقبرك بعدنا من الناس خِببٌ ماكرٌ وخوون (٣)

وقد أظهر شكري أيضاً اهتمامه بأبي العلاء من خلال مقالاته.. فقد كتب مقالة عنوانها "المعري هل كان سابقاً لعصره؟" ومقالة: " أبو العلاء المعري ونظره إلى الحياة"(1).

ولا يخفى أن مثل هذا الاهتمام بشعر أبي العلاء سينعكس بالطبع على تجربة الشاعر ونظره إلى الحياة والكون..

أما الشخصية التراثية المتشائمة الثانية فهو ابن الرومي. وإذا كان لم يحظ في عصره وما بعده بقيمته الحقيقيَّة فقد حظي بها على يد جماعة الديوان. ففي قصيدة (الحب الأول) يتحدث العقاد قائلاً "إنه كان يقرأ وصديقه المازني قصيدة ابن الرومي النونية (٥٠) فلما فرغا منها عارضها كل واحد منهما بقصيدة. فكتب المازني قصيدة

<sup>(</sup>۱) يُنظر: قدر ورجل، ص (٣٦٣) ؛

ويُنظر ديوان ضياء الدين رجب: زحمة العمر، مج ص (١٥٥)، قصيدة إلى أبي العلاء المعـري في عالمه (دار الأصفهاني للطباعة - جدة - غرة ذي الحجة ١٤٠٠هـ).

<sup>(</sup>۲) أينظر: ديوانه، مج١، حـ١، ص (٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ديوانه، جـ٣، ص (٢١١) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر كتاب شكري: دراسات في الشعر العربي، جمع د. محمد رجب البيومي، ص (١٣٧،١٣١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ديوان ابن الرومي جــ ١ ص (٢٠) (تصنيف كـامل الكيلانـي - مطبعـة التوفيـق الأدبية.

عنوانها "في مناحاة الهاجر"(١)، وكتب العقاد قصيدة طويلة أهداها إلى روح ابن الرومي: يقول منها:

يامَنْ يرَانِي غريقًا في محبته وَجْداً، ويسألني هلْ أنت غصًانُ؟ لَى في مديجِكَ أشعارٌ أضنَّ بِهَا على امرئ فخرهُ عَرْشٌ وإيْوالُ (٢)

ولشكري مقالات تدل على اهتمام بالغ بهذه الشخصية "، وقد انتقل الاهتمام بهذه الشخصية إلى الحجاز أيضاً، فكتب العواد مقالات يرد فيها على العقاد حول ما كتبه عن ابن الرومي (ئ)، ويضرب العطار نموذجاً على الأدب الصحيح بقصيدة ابن الرومي في رثاء ابنه (ف). وللشاعر الحجازي حسين قاضي قصيدة جعل عنوانها "الشاعر المبدع ابن الرومي "(١).

وفي كل هذا ما يدل على أن مرجعية تلك الروح المتشائمة بين الديوان والحجاز قد اشتركت فيها أوفي تكوينها عدة روافد ثقافية، العصر أولها، ثم روافد أجنبية عصرية، وروافد تراثية. يضاف إلى ذلك عوامل نفسية خاصة لدى هؤلاء الشعراء.

وقد توزعت هذه الروح المتشائمة لدى شعراء الديوان؛ فمن قصائد تنصب أو توجه تشاؤمها وحزنها إلى الذات وجلدها؛ إلى ما يمكن تسميته التشاؤم الاجتماعي؛ كما شاركت الطبيعة شعراء الديوان في تشاؤمهم!!، وشاركهم الحجازيون في تناول هذه الاتجاهات المتشائمة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ديوانه جـ١، ص (٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: العقاد، ديوانه، حـ١، ص (٦٩،٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: مقالة "ابن الرومي الشاعر المصور"، و "بين شكسبير وابن الرومي"، كتاب شكري: دراسات في الشعر العربي، ص (٧٧-٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: من وحي الحياة العامة، أعمال العواد الكاملة، جـ١، ص (١٤٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: العطار، قطرة من يراع، ص (١٢-١٣)؛ و يُنظـر: قصيـدة ابـن الرومـي في ديوانـه حــ١ من ص (٢٩-٣١) (رثاء أبنائه الثلاثة).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: عبدالسلام الساسي، شعراء الحجاز، ص (٣٧٥).

#### المبحث الأول: التشاؤم الذاتي بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز

يبدو أن شعراء الديوان الثلاثة كانوا يشعرون بغلبة تلك الروح المتشائمة على حياتهم وشعرهم. لقد تلبسهم الحزن، وغشيتهم الوحشة من الناس، وأصبحت نظرتهم للحياة والأحياء شبه متساوية، يغلب عليها طابع التشاؤم، يتحدث المازني إلى صديقه العقاد في رسالة شعرية بعث بها إليه يقول ويظهر من خلالها الحزن الذي يتلبس الشاعر، فلا يشعر بمعاني الجمال في الكون، بل هو ضال حائر لا يدري أين يتجه، يقول المازني:

أنا مِنْ مصرَ في فلاةٍ وإنْ كا لابساً ثوبَ وحشةٍ لا أرى الأخد دائسمَ الصَّمْتِ مفردَ السرأ مقبلاً مدبراً كما حارَ في الصحْ

نت رياضاً أعالجُ العيش وحددي (م) الملق يبلى من خلقها (المسودِ) (\*) ي والفكرة لا أتقى الهموم بحدة سراء من ضل عن طريق الرُّشد (١)

ويقول مخاطباً صديقه عبدالرحمن شكري في قصيدة تحت عنوان "عبث الحياة" ويظهر الشاعر برمه بالحياة التي أصبحت خريفا كلها، ودماً قانيا:

> إنَّـــا كِلَيْنـــا واجــــدٌ متجلِّــــدٌ وكأنَّمــا كتـــبَ الزمـــانُ حياتَنَــــا

يخطو إلى الغاياتِ خطوَ مقيَّدِ بسدم كحاشيةِ الظلامِ الأرْبَدِ

عــــادتْ لياليْنَـــا خريفـــاً كلَّهـــا فــاردُدْ علــي مكروهِهَــا النفـسَ الـــتي

لهفى علَى ورَقِ النَّى المَتَبَدِّدِ مَاتَتْ وأنفساسٌ لها لم تَخْمُسِدِ (٢)

وقد ألحت آنفاً إلى أن هؤلاء الشعراء قد رثوا أنفسهم أحياءً، فالمازني لا يود أن يذكره أحد بعد موته ولا يبكي عليه أحد وسرحان هو الآخر لا يرى قيمة كبيرة للذكر بعد الموت. وهي مخالفة صريحة لرأي المتنبي، وشوقي بعده في اعتبارهما الذكر عمراً ثانياً للإنسان بعد موته، يقول الشاعر حسين سرحان:

<sup>(\*)</sup> هكذا وردت.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: المازني، ديوانه، جـ ۲ ، ص (۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر المرجع السابق، حـ٢ ، ص (٢٦٩).

إن طارَ ذكْرُكَ أو أسفَّ وإنْ دجَى مساذا سيجديكَ اللجساجُ فنَساضحٌ من بعد أنْ أصبحت رهن جلاملد

أوضاء فانظر ما بدا لك منظر د دمساً وآخر للمنساقب يَذْكُر رُ للمنساقب يَذْكُر رُ كَاغَم ما أبصرت لو قد تبصر (())

والواقع أن اتجاه رؤية الشاعر للموت وما وراءه، تنم في الحقيقة عن روح متشائمة، لا تلتفت إلى الحياة ومباهجها ونعيمها، فمن يجبون الحياة قلما يذكرون الموت، ولكن هؤلاء الشعراء أقرب إلى الموت من الحياة، وإلا فما بالهم يطربون للموت وذكره. ويرون في حياتهم تعذيباً، وفي موتهم راحة من هذا العذاب؟! على مثال قول العقاد وهو يوصي مشيعيه بعد موته:

إذا شيَّعوني يـوم تُقْضَـى منيَّـتي وقـالوا أراحَ اللهُ ذاك المعنَّبَـا (٢) فـالا تحملُونْـي صـامِتِيْنَ إلى الـشرى فـإني أخـافُ اللحـدَ أن يتهيَّبَـا (٢)

ويوصيهم أن يغنوا وهم يحملون نعشه فهم يرون في الحياة قيداً حزيناً، والموت راحة وفرجاً من سجن الحياة ..وترى المازني يصوغ وصيته قبل موته شعراً يصور نظرته للحياة من وراء الغيب، وبعد أن يفارق الحياة ويسدل الستار بينه وبينها وهو لا يبالي بعد ذاك أحمده الناس أم ذموه، وتلحظ من خلال وصيته أنه لم يكن هانئاً في حياته و لم يكن إلا متشائماً يقول:

ستُرْخَى على هذى الحياةِ الستائرُ فهلْ راقَ هذا الخلقُ قصةَ عيْشَتي

ثم يصل الشاعر إلى الوصية فيقول: تركت لهم من قبل موتي وصية وهبت لأعدائي إذا كنان لي عِندى وأوصيت للمحبوب بالسُّهَدِ والضَّنَى وبالضعف والإملاق واليأس والجوى وللشَّيْب بالأوجاع في كنلِّ مفصل وكل سِقام قد تركت لذي الصِّبا

وتُطْفَا أنسوارٌ ويُقْفِر سُ سامِرُ مسامِرُ وماذا يُبَالِي من طوته المقابرُ

نظيرَ التي أوصت بها لي المقادِرُ همومي وما منه أنا الدهرَ ثائرُ وبالدمع لا يَرْقَا ولا هدو هامِرُ وبالسُقْم حتى تَتَّقِيْهِ النَّواظِرُ وبالسُّقْم حتى تَتَّقِيْهِ النَّواظِرُ وبالتَّكْلِ في الأبناء والجَدُّ عاثرُ وما كنتُ فيه (ألحياة) (\*) أحاذِر

<sup>(</sup>١) يُنظر: أجنحة بلاريش، ص (١٦٤، ١٦٥) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: العقاد، ديوانه، جـ١، ص (٨٥).

<sup>(\*)</sup> لكى يستقيم الوزن لابد من قطع همزة الوصل ضرورة.

## وللنساس السوان الشسقاء وإنَّنِسي (ذا متُّ لا آسى على مَن يُخَامِرُ (١)

والأبيات وإن كانت "تجسد الحزن من الشاعر على الحياة التي لم يجن منها سوى هذه الأوجاع التي ساقها إليه أعداؤه [إذا كانوا]!! وأحبابه الذين خذلوه، فهي تدل - كما يرى الدكتور صابر عبدالدايم - على عدم كره للحياة، بقدر ماهو أسى وتحسر عليها، فقد كان المازني يتمنى أن يقطف ثمارها الحلوة.. ولكن هيهات!!"(٢).

غير أن الأبيات تكشف من وجهة نظري عن روح غير راضية، وغير متفائلة بالحياة ولقد كان يمكن أن تكون وصية الشاعر أكثر تفاؤلاً، وهو يغادر الحياة، بيد أن غلبة روح التشاؤم جعلته يوصي لمن بعده بمثل [السهد، والضني، والدمع لا يرقا، والضعف، والإملاق والأوجاع...] مما يدل على برم بالحياة لم يدفنه حتى مفارقته للحياة..وكأنه يود أن يُعْرف بالتشاؤم والبرم بالحياة حتى بعد موته.

وواضح حدة الفكرة، ولعلها هي التي ألهمت العواد فكتب قصيدة بعنوان "فكرة عن الموت" حتى تكون - كما يقول في مقدمتها - ((ذكرى بعد موته، أو حتى تكتب على قبره لمن يتعظ بها، والشاعر يتخيل نفسه ميتاً، وهناك من يخاطبه وهو ميت فيقول على لسانه، وهي من الشعر الحر التفعيلي:-

بعضُ من أحْبَبْتُ أورافقتُ أومنْ قدْ تعرَّفتُ عليْه راحَ يا قلبُ إلى ما كنْتُ مُشْتَاقاً ومنساقاً إليهْ وتلاشَى ههُنَا

وأناسٌ في الطريقِ وأرى البعض مسوقين إلى هذى الطريقُ فتأمَّلُ

وتصبّر

[لمُ] (٢) ترى كانت زياراتك بالأمس إلى هذا المكان (٤)

<sup>(</sup>۱) أينظر: ديوان المازني المخطوط، حـ٣، في كتاب د. نعمات فـؤاد: أدب المـازني، ص (١٤٥)، والكتاب مرجع القصيدة الأوّل كما تقول الدكتوره نعمات فؤاد.

ويُنظر: ديوانه، جـ٣، ص (٢٣٠)، ط المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب.

<sup>(</sup>٢) رأي لمشرف الرسالة الدكتور صابر عبدالدايم أذن باعتماده.

<sup>(</sup>٣) (لم) هكذا وردت في الديوان ولعل صوابها (كم) حتى يتضح المعنى بها ويستقيم الوزن.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: العواد، قمم الأولمب، ص (٩٩)، (طبعة نادي حدة الأدبي).

وإذن فهؤلاء الشعراء لا يتهيبون الموت وذكره، وتَخيَّلَ النفس تعيش بين الأموات التي لا تنطلق عند جماعة الديوان غالباً من منطلقات عقدية قائمة على "زيارة المقابر لأنها تذكر بالآخرة كما أحبر الرسول صلى الله عليه وسلم"، ولكنها تنطلق من سوداوية ترى في الموت برغم أهواله راحة من أهوال الحياة يقول شكري:

وما الموتُ إلا الأمنُ والخلمُ صِنْوُهُ ألا إنَّ فِقَدِدانَ الحَياة حُبُورُ ورُ اللهِ اللهُ عَدِرورُ اللهِ عَلَى عَدِيلًا اللهُ اللهُ عَدِيلًا اللهُ اللهُ عَدِيلًا اللهُ اللهُ اللهُ عَدِيلًا اللهُ عَدِيلًا اللهُ ال

ويقول الشاعر الحجازي محمد عمر توفيق وهو يتمنى أو يفضل موت ابنه - الذي فارقه صغيراً لم يكمل عامه الأوّل- يفضل موته على الحياة الموَّارة بالشر والجور وعصف الأسى يقول:

أحسنت يسابُنيَّ فالحياةُ السيّ الشير الشيرُ والجَسوْرُ وعصفُ الأسَسى تاريخُهَا المسطورُ من أَحْسرُفِ في المان يكن فوتُسكَ جوراً على فإنسة في عَقْلِسه الرحمسة في عَقْلِسه

فارقَّتَه المسوَّارةُ بسالاً لمُ والويسلُ والهَسمُّ وبسرحُ النَّقَسمُ قد خرجَتْ من كسلٌ حيٌّ بددَمْ قلسب أب فيَّ اكتسوى واضطررَمْ على وليد مسا جَنَسى أو ظَلَمُ

والحق أن تلك النظرة عند شكري وتوفيق تخالف النظرة الإسلامية لقضية الموت والحياة، فالحياة في الإسلام لها قيمتها، والمسلم مدعو إلى إعمار الحياة، وهي مزرعة ومعبر للآخرة، كما أن الإسلام لا يجيز تعجل الموت ضيقاً بالحياة، ويُحَرِّمُ الانتحار باعتباره وسيلة غير مشروعة للتخلص من الحياة، على أننا بعد هذا يجب ألا نجرد التجربة الشعرية من ملابساتها الوقتية التي توجه تجربة الشاعر في لحظة لا يلبث الشاعر أن يفيق منها، ﴿وأنهم يقولون مالا يفعلون﴾ (٣).

وكما نادى العقاد من قبل أن يغنى عند موته، فالمازني ينادي أن يرقب عند موته؛ لأن الموت خير ضامد لجراح حياته:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: شكري، ديوانه، جـ ٤ ، ص (٣٠٤) .

<sup>(</sup>٢) أينظر: عبدالسلام الساسي، شعراء الحجاز في العصر الحديث، ص (٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء، آية (٢٢٦).

بلى ربما كانَ الرَّدَى خيرَ ضامِدِ وقومُوا أرقصوا قد فازَ بالموتِ موجعٌ

ويقول فقى من الحجاز كالذي يتشهى الموت في قصيدته التي تحمل عنوان ديوانه الأول "قدر ورجل" الذي يعد خلاصة شعر فقى:

مسا يفسرُّ المسرءُ مسن قسدره مـــا الـــذي يبغيـــه محتضـــر تتشــهي المـوت مــن عُمُــره (٢٠)

وفي مقام آخر يطلب فقى إلى الدهر أن يريحه من الحياة:

يا دهر حسب بك مني الآن مربة هذي حياتي فأين الموت والعدم عـزاءَ قلب بـ إلأحـزانُ تُخْتتـمُ لعــــلَّ في جِـــيْرة الموتَـــى وقُرْبِهِــــمُ

ويقول الشاعر محمد عمر توفيق:

كيفما كانتِ الحياةُ فالنِّي قد ملاتُ الحياةَ شهداً وصابا وسواءٌ لسديٌّ إن خسابَ ظَنَّسي في وجُوْدي أو كان ظناً صَوابِا

ويصاحب هذه الروح المتشائمة شعور بالغربة الروحية، فكما أحس المازني بغربته في مصر، في قصيدته التي وجهها للعقاد في مطلع هـذا المبحث فقـد أحـس بهـا أيضاً حسن القرشي؛ بل هو الغربة ذاتها:

أنا غربة في ضمير الزمان وهمس شقي هُنا مُطَّرح (م) أنَا شبحٌ هائمٌ مفردٌ بصحراءَ هل يُسْتَبَانُ الشَّبَحْ؟! (٥)

والاغتراب يكاد يكون ميزة للشاعر الرومانسي المعاصر، ولكن قد لا نعدم جذوراً له في تجربة الشاعر العربي القديم على مثال قول أبي العلاء المعري:

فمسا للفتسى إلاّ انفسرادٌ ووحسدةٌ إذا هـوَ لم يُسرْزَق بلـوغَ المـآربِ

وهو عند العقاد الذي يرى نفسه غريباً، برغم أن قراباته حوله:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: المازني، ديوانه، جـ ۲، ص (٣١٩) .

يُنظر: فقي، ديوان قدر ورجل، ص (٢٨٥) . **(Y)** 

يُنظر: وحي الصحراء، جمع محمد عبدالمقصود وعبدا لله بلخير، ص (٤١٩) .

يُنظر: عبدالسلام الساسي، شعراء الحجاز، ص (٢٥٢).

يُنظر: القرشي، ديوانه مج جـ١ ، ص (٣٦٠،٣٥٩) . (0)

يُنظر ديوانه: اللزوميات، حـ١ ، ص (١٤٣) . (7)

أنا الغريبُ، وليُّ بينَ الـورَى رحـمٌ بالرغم مِنِّي، وأصحـابٌ وجـيرانُ (١)

وتلك الغربة هي "الغربة الروحية" أو "غربة الروح" كما يقول محمد حسن فقى، التي يشعر فيها الشاعر بالوحدة بل ويتمنى الموت:

أينَ أَرْواحُكُمْ سئمتُ من الوَحْمِ لَلْمُونُ اللَّهُ وَاشْمَتُ أَن تَحَيِّنَ المُنُونُ إِنَّ فِي وَحْدَتِ عَظامَا! (٢)

وتارة تبدو نظرة الشاعر أقل حدة أو تشاؤماً، ومفعمة بالرضى.. لأن صلاح الخلق ليس في يد المحلوق.. و لأن الأقدار لا تسير كما نريد.. فيدعو العقاد إلى الحياة التركان قل ما منها من قال مقال المنا

التي كان قد مل منها من قبل يقول:

إنّا لنضحَاكُ لا صفواً ولا لَعِبَا أَعِيا العقولَ صلاحُ الخلقِ من قِدَمٍ فعِشْ كما شاءتِ الأقدارُ في دَعَةِ لعلّهُمْ في طريقِ الصّدق قَدْ سلكُوا من عاشَ في غَفَلةٍ طابَ البقاءُ لَهُ فاطلُبْ لنفسِكَ مِنْهَا مهْرَباً أَمِنَا والنزَمْ حياتَكَ واعشَقْهَا فبينكُما

وقد ينوخ بغير الدَّمْعِ أسْوانُ وضاق عن هديهم ذرعٌ وإمكانُ لا يجْرِمنَّك بسرَّ النساسُ أم خانُوا ونحنُ نحسبُ أن القومَ قد مانُوا وإن تولَّتْهِ بسالارزاءِ حِدْثَسانُ ودانِ مَنْ شئتَ فالأعداءُ خِلاَنْ في شرعةِ الطَّبْع ميشاقٌ وإيمانُ (")

أما شاعر الحجاز فأحسن كثيراً حينما وجد المخرج في الالتجاء إلى الله، والشكوى إليه:

أشكُو إلى اللهِ والأخطارُ محدقـــةً يا ويحَ دَهْري ألا يكفيــهِ ما نزفَـتْ

رفيـــق الــدرب "لا تيــاسَاس"

بلوى تسآزَرَ فيها البوسُ والسَّقمُ من الدماءِ جراحِيْ وهوَ يبْتَسِمُ؟ الْ

وفي نظرة أخرى لشاعر الحجاز يبدو فيها أكثر أملاً قـد ملئت نفسـه المحزونـة رضا، ووجد مُخْرجاً من همومه فيقول:

ف إن الي أس قَتَ ال فك مُ للّه الفضال

 <sup>(</sup>۱) يُنظر: ديوانه، جـ۱ ، ص (٧٦) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: قدر ورجل، ص (١١٩،١٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: العقاد، ديوانه، جـ١ (٧٦،٧٥) .

<sup>(</sup>٤) محمد حسن فقي. يُنظر: وحي الصحراء؛ لمؤلفيه محمد عبدالمقصود وعبدا لله بلحير، ص (٤١٩).

وواصِ لَ جُهْ بَكَ المِ فَولَ لا تُقْعِ لَا عُهُ اللهِ وَالْ فللأي الله عشل النال ا

وفي ديوان الشعر الحجازي نماذج أخرى مليئة بالرضا هذبها الموقع المقدس، والتوجه الديني المستقيم الذي يأمر بالتسليم بالقضاء والقدر، ولكنها على كل حال تعد قليلة، وهي إشراقات أمام وجه حزين مكتئب غلّف كثيراً من تجارب الشاعر الحجازي المعاصر.

وهذا الرضا الذي عبرت عنه أبيات الشاعر السابقة يراه بعض الدارسين ميزة للشعر الحجازي "تتمثل في عدم الإغراق في التشاؤم أحياناً نظراً للبيئة ومعالمها الروحية، وكذلك الثقافة الدينية التي تكسب النفس الإنسانية الشعور بالرضا، وعدم الانهزام أمام المثبطات والمعوقات، ودواعي اليأس والقنوط.. (٢) "(٣)".

وتلك حقيقة، ولكن الناظر في ديوان الشعر السعودي المعاصر والحجازي بالأخص يلمس طابع التشاؤم والبرم بالحياة مما يعد ظاهرة من الصعوبة إغفالها، ولعل النماذج المتشائمة التي أوردتها سابقاً تكشف طرفاً من تلك القضية عند أمثال فقي والقرشي، وأحمد سالم باعطب، وعبدا لله الفيصل وغيرهم...

بل سنرى فيما بعد امتداد التشاؤم وغلبته حتى في أمس ضروب التفاؤل؟ مع المرأة مما يدلل على أن تشاؤم هؤلاء الشعراء قد طغى حتى على عواطف الحب لديهم.

\* \*

<sup>(</sup>١) يُنظر: إبراهيم الفلالي، طيور الأبابيل، ص (٣٩).

<sup>(</sup>٢) رأي لأستاذي الدكتور صابر عبدالدايم المشرف على الرسالة أذن باعتماده.

<sup>(</sup>٣) لا تخلو دواوينهم من إشراقات الرضا والتفاؤل. يُنظر مثلاً: ديـوان ضياء الديـن رجـب [رثـاء] مج، ص (١٩)، قصيدة إلى روح ولدي حمزة؛ وهما قصيدتان متفائلتـان في هـذا القسـم من [الرثاء] في الذي غلب عليه جانب السوداوية. وقس على ذلك ديوان فقي مع تشاؤمه، لا يخلـو من إشراقات متفائلة.

## الهبحث الثاني: التشاؤم الاجتماعي بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز

لم يكتف الشاعر المجدد المحزون، أن ينعطف على ذاته ويجلدها بسياط شعره، ولم يصبر على مرارة الغربة التي ارتضاها لنفسه بل خرج إلى الحياة فرأى المحتمع على غير تلك الصورة التي يودها له، لقد رأى المين والخداع، رأى انعكاسات في الحياة، فالعليم يتغابى خشية وخوفاً، وجاهل الناس أصبح مقدماً مما لم يرق للعقاد فأبدى شعورا حزيناً في قوله:

ولعل تلك الثلاثية قد أعجبت شاعر الحجاز أحمد جمال فأبدى هو الآخر حزنه، وعدم رضاه عن انعكاسات للطبيعة الحقيقيَّة، فكتب على منوال أبيات العقاد السابقة قائلاً:

ليسس مسا يخجسلُ طَسرُ في يتثنسي في خُطساهُ ليسس مسا يبعستُ غيْظِسيْ بقَصِيْ الغَسيْرِ يُزْهَسي بقَصِيْ الغَسيْرِ يُزْهَسي للسو بلسوت العقسلَ منه لا تَسرى غسيرَ جهسول لا تسرى غسيرَ جهسول \*

ليـــس مـــا يضحــك نفســـي وأجـــش يتغنَّـــــى وخفيـــض يتَســـامَى وشـــــــالَى وشـــــــالَى

كص بي يتَجمَّ ل كفت اقِ لي سس ت خُجَل كفت اقِ لي بين بي يتجمَّ اعَرْ كغ بي يتش اعَرْ ويُك ابرْ ويُك ابرْ والطَّواي اوالمش اعِرْ والطَّواي اوالمش اعِرْ وأخ بي لُ فَم وها تِرْ

مشـــل قِـــزْمٍ يَتَعَمْلَـــقْ وَجهـــولِ يتحَذْلـــقْ وجهـــولِ يتحَذْلـــقْ وكســـيح يتســـلَقْ وكســـيح يتســـلَقْ وهــوَ بالخُفْ ــيَةِ ٱلْيَــقُ (٢) (\*)

<sup>(</sup>١) يُنظر: العقاد، ديوانه، حـ١، ص (١٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: أحمد جمال، وداعاً أيها الشعر، ص (٨٣).

<sup>(\*)</sup> وصدرت طبعته الأولى عام ١٣٦٦هـ.

لقد وجد الشاعر المجدد أمامه صوراً مغايرة لما كان يأمله، وقد صور الشاعران نماذج مما أثار حزنهما وتشاؤمهما من مستقبل الحياة، فقد أصبحت الأمور تسير خلاف طبائعها الحقة. ولا تخفى ملامح التقارب في النصين شكلاً ومضمونا.

ويصور الشاعر القرشي شريحة أخرى من الجمتمع الذي أثار تشاؤمه، حتى لقد أصبح يقرأ في صحائف وجوه الناس الخنا والأوجاع:

كَـمْ ذا أطـالعُ في الوجـوهِ صحيفـةً تجْلُـو الخنـا وتجسِّـمُ الأَوْجَاعـا(١)

إني سئمتُ من الأنام خِدَاعا ورجعتُ مكلومَ الحشا مُلْتَاعَا

ويتحدث شكري، عن "كاذب" في الحياة ويصور استشراء هذا الداء، حتى أصبح أصلاً، والصدق فرعاً:

هــو أهـــلٌ لأن يكــون كذوبـا لم يكُسنْ صدقُه إلينا حبيبا بِ وناجز عدوَّهُ والرقيبَاجز عدوَّهُ

لا تلُمْــهُ في كِذْبَــة بعــدَ أخـــرى لو سمعْنَا له مقالة صِدْق قم فبيّن للناس فلسفة الكذ

وذلك الكذب الذي أصبح سمة الحياة الدنيا هو الذي جعل الشاعر الجحدد يهيم بالواحة الخضراء، حيث الحياة هناك صادقة لا تعرف الخداع والرياء، يقول شحاته:

عازفات عن الهوى ومغانيه هياما بالواحية الخضاراء حيث لا تَرْتــدي الصداقـة أثواباً بلوني خداعِها والرياء (م)

وتلك الروح المزيفة هي التي اشتكي منها الشاعر إبراهيم الفلالي، فأناسّ يحسنون صنع الكلام لكنهم يخفون مالا يبدون لك فواحدهم:

طبع الوحُوشِ ومديثة الجَسزَّارِ

يُلْقِي الكلامَ مُذَهِّبً ومُفَضَّضًا ومُنَّمقَا بروائع الأَشْعَارِ 

ولعل من اللافت للنظر، هو ارتباط الشاعر الديواني(٥) بالحيوان والطير،

<sup>(</sup>۱) أينظر: ديوانه مج جـ۱ ، ص (٥٣١) .

<sup>(</sup>۲) يُنظر: شكري، ديوانه، حـ۲، ص (۱۷٥،۱۷٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ديوانه، ص (١٨٨، ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: طيور الأبابيل، ص (٤٦) .

المقصود شعراء الديوان الثلاثة ومن تأثر بهم من شعراء الحجاز .

ورثاؤها رثاءً ربما يكون غير مسبوق، فيه من التفجع، والتحسر، واللوعة...

فهل موقف الشاعر المجدد من الحياة التي رأينا صوراً منها سابقاً، هو الدافع وراء تلك المراثي للطير والحيوان؟! وهل الشاعر المجدد المتشائم، قد أكن في نفسه للطير والحيوان حباً، فضلها به بصدقها، وصفاء طبيعتها على كثير ممن عرف من الناس؟!

وهل أصبحت الكلاب التي هي في عرف الناس رمز للسوء في كثير من حالاتها جديرة بالتكريم والاحتفاء من شاعر ومفكر كالعقاد؟! وقد تشككت أن العقاد في قصيدته (أسبوع فلورة) أو (تكريم الكلاب) يقصد رمزاً لكلاب الحياة البشرية، ولكنه قدّم للقصيدة بمقدمة يستبعد فيها تماماً الرمز، ويؤكد أنه قصد إلى كلبة بعينها، ومطلع قصيدته:

## أَعْلِنِي يسا "فِلَّوْرَة" الأفْراحَا واملَتى الأرضَ والسماء نُبَاحَا

وله أبيات أخرى في (كلب ضائع أو ديوجين الكلبي) وقد نما الكلب إلى الفيلسوف اليوناني (٢)، ويرثي العقاد كلباً للأديب محمد طاهر الجبلاوي -وهل يمكن أن تعد ظاهرة الاهتمام بالكلاب، مستوردة كالأفكار؟!، ويربط العقاد في رثائه بين الكلب، والإنسان فيقول:

حزَنَاً على كلب طَاهِ فإنه الكِاللَّ الكِاللَّ الكِاللَّ الكِاللَّ الكِاللَّ الكَاللَّ الكَاللُّ الكَاللُّ

و تجد لشكري قصائد مثل "الطائر الحبيس" و"فراشة الحب" ويرثي عصفوراً في قصيدة عنوانها "رثاء عصفور" يقول فيها متعاطفاً مع هذا الميت الذي علم الشاعر معانى الشعر، موضحاً حزن الطبيعة عليه يقول:

ليت أنّ الربيع إذ مُت ماتًا حِلْتَ ميْتَا بينَ الربيع وبَيْنِي ليت أنّ الربيع وبَيْنِي كنتَ حِلْياً للروضِ والسروضُ غَضٌ بيت التدلّي في أَيْكيه والتَغنّييي فَرُزنُنَاكَ شادياً علّه الشا عدر أنْ يَخُلُب القلوبَ بلَحْن

<sup>(</sup>١) يُنظر: العقاد، ديوانه، حـ١، ص (١٠٨) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: المرجع السابق، حـ٥، ص (٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: السابق، ص (٤٥٤) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ديوانه، جـ٤، ص (٣٠٢،٣٠١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: المرجع السابق، جـ٣ ، ص (٢٦٥) .

إلى أن يقول:

 وحفيـــفُ الغصــــوْنِ أروعُ نـــــاعٍ فالأزاهــيرُ كـــالطيور علـــى الغصــــــ

ولعل هذا يذكرنا بقصيدة العواد في رثاء (طائر السنقر)، وإذا تضمن رثاء شكري ذكراً لبعض حسنات هذا الطائر على الحياة، فإن العواد يذكر في رثائه بعض حسناته، ولكن يبدو أن التميز الديني لدى عواد شاعر الحجاز يميز تجربته ، يقول:

طرفَ الصَّبَاح إلى السميع المُبْصِر

يـا خافضـاً طــرف الجنــاحِ ورافعــاً

والناسُ تجهلُ كُنْه ذاك، وتَمْترِي ومِسنَ الأنسام محساربٌ للمَعْشَسر

وهو يفضله في عبادته على البشر: ومسبحاً ابسد الحيساة بحمسده ومسسالماً في عَيْشِسِهِ عُشَسِراءَهُ

ويظهر آنفاً أن الشعراء في لجوئهم إلى رثاء الحيوانات والطير لا ينفصل ذلك عن نقمتهم على الحياة والأحياء، وأن رثاءهم للطير هو رثاء للطبيعة الصادقة، يقول العواد بعد هذا البيت عن الطائر:

ومُرَاعياً أدبَ المقيمِ رعايعة الخللِّ ومن الورى مَنْ يستهينُ بعَهْدِهِ يسمُ الصداقة مَيْسَماً مَتَفَكَّكَا

ويختم العواد قائلاً في حسرة: فذَهَبْت والأيامُ تذهب هكذا وتسجلُ الذكرى حياة صداقية

الحمَيْهِ، على اختلافِ العُنْصرِ (م) نَسزِقَ الفَسؤادِ، يعيشُ كَالْمُسْتَهْتِرِ يعيشُ كَالْمُسْتَهْتِرِ يسدعُ المسودة كسالدمِ المُتَخَشِّرِ

رغـــمَ التحسُّــرِ والهـــوى الْمُتَحَسِّــرِ تُملي العظات على الذي لم يَذْكُرِ (٢)

\*

ويتصل بموضوع التشاؤم الاجتماعي غرضُ معهود في الأدب العربي، وهو رثاء الإنسان إلا أن الذاتية قد غلبت على كثير من المرثيات ولم يعد الرثاء واجباً يؤديه الشاعر، قدر ما هو فيض عاطفي لا يملك الشاعر دفعه، تشعر فيه بحُرَق ذاتية، ونبرة حزينه، تغلف تجربة الشاعر، وتبعث على التفاعل الموجب؛ فابنة المازني التي اغتالها

<sup>(</sup>۱) يُنظر: شكري، ديوانه، حـ ۲ ، ص (١٦٣،١٦٢) .

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ديوان العواد، حـ ۲ ، ص (۲۲۷،۲۲۵،۲۲۲) .

الموت هي واحدة من مصادر السوداوية التي نراها في كثير من قصائده، وهي وذكراها الحزينة حاضرة مع الشاعر في كثير من تجاربه، فحينما بعث إليه الشاعر عبدالرحمن صدقي قصيدة لينصحه فيها بالتصبر والعزاء؛ لم تكن تلك الأبيات إلا إذكاءً لجمرات الحزن التي لا تنطفئ في فؤاده:

إيْهِ عبدَالرهِ من أذكيتَ جَمْرَا أجدُ الدمعَ بعد نُصْحِكَ أَجْرَى لستُ أبكي لفقدِهَا علمَ الله وهي بعضي فإن بكيتُ فعُذرٌ غيرَ أنَّ الهُمُوْمَ يفصحُ عنها الدمعُ

حيث قدرت أن ستفرغ صبرا فكأن التعذال للدمع أغرى وإن كسانت الميبة بكررا لأب ضاق بالرزيسة صدرا كسائز أند كلمسا أسز أورى(١)

ولعلك تلحظ تلك الحرقة، وهي مصداق تلك الذاتية التي نادت بها جماعة الديوان؛ إن القصيدة السابقة في الحق ما هي إلا دموع رثاء، وعلى مثلها تأتي قصيدة فقي التي أسماها "دموع وخلود" "في رثاء فقيد الأدب والفكر الأستاذ عباس محمود العقاد، وإن غلب على هذه القصيدة طابع الفكر، فقد ذهب في مرثيته يعدد صفات العقاد، وميزات شاعريته، وجهوده في ذب الرعاع عن دائرة الشعر الحقَّة (٢)، ولعله تأثر بالعقاد في رثاء العقاد، فمعظم مرثيات العقاد أقرب إلى الفكر من العاطفة الحزينة المتقده (٣).

ومن هذا الرثاء المتأمل قصيدة العواد في رثاء أمه، فقد أنشد على قبرها قصيدة، أقرب إلى الفكر والتأمل:

أهنا تهناً الحياة بإنسا أهنا سحرُها الجميلُ يُغَطَّى أهنا مهجع الهدى والتسامي أهنا تتلفُ الحصافة والطُهْ والطُهْ المسراءَ لكنما الطَلْ

ن عميق تأثيره في الحياة؟ بالسرّاب النديّ والظلمات؟ أهنا موئيد النهي والأناة؟ سر ويفنى التّقى لذي الحشراتِ سم في السّر أنت يا قبر أمّي،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ديوان المازني، حـ٢، ص (١٩٩)، ط، المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب ١٣٨١هـ.

<sup>(</sup>٢) تُنظر القصيدة في ديوان محمد حسن فقي: قدر ورجل، ص (٣٣٣–٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر نموذج رثاء العقاد، لسعد زغلول، فقد طالت القصيدة كثيراً، وهي تعداد لصفات سعد، تراجع القصيدة في ديوانه جـ٤، ص (٣٢٧،٣١٦).

يا فَــمَ الغَيْب! كـم تـرى تبلُـغُ الذُّخْـــ ومتـــى وقــفُ مَعْــــدَةِ الأدَبِ الــــذا لا تبــالي يــا قــبُركمْ مهـــجٌ تفنــــــ

ــر الــذي تم صنعه مِـنْ دُهُــوْر هــب في عـالَم الغمــوضِ الكبــيْرِ ــى حـراراً في جوفِــك المســحُورِ

وقد زاوج العقاد في رثائه لعبدالرحمن شكري، بين العاطفة الحزينة، وبين التفكر في أحوال الحياة، يقول:

بعدَ إبراهيمَ (\*) "شكري" اليومَ أودَى قرّب الرحل . لقد قساربت جددًا

والبيت يكشف عن رباط وثيق بين ثلاثة الديوان، الذين كان العقاد آخرهم موتاً، وفي ديوانه عدة مراثٍ لإبراهيم المازني (٢)، ويتابع العقاد في رثاء شكري معرضاً بذكر المازني:

كنتما بعد شبابي عوضًا فأراني زدت بعد الفقد فقداً سباعة بسين سكوت ومُنسى وحديث ينطوي هزلاً وجداً

ثم "يشير" إلى حالة السوداوية التي رانت على نفس شكري في ثلث (\*\*\* عمره الأخير:

إيه "شكري" قُضِيَ الأمرُ فما عِفْت دُنْيَاهُمْ فلدعْ أعيُنَهم أنت قَدْ أسلَفْتَها قبلَ الرَّدَى

مسن يسد قسادرَة أَنْ تَتَصدَّى تتلقى النور بعد العَشو رَمْدا ساماً أقسى من الموت وأردى

ويتضح في القصيدة أن مصدر تشاؤم شكري ورفاقه ومن تأثر بهم هي الحياة، ونماذج رديئه من الأحياء:

قد جناها الداءُ واستشرَت بها خسة الإنسا معشرٌ لو قيلَ عن شمسِ الضحى إنها ليك لع كَــلُّ حَــقِ بِينَهُــمْ إِن لَم يُطَــا فوقهــم قهـــ دع لجـاجَ القَــومِ، دعْ دنيــاهُمُو إنها تسعى رهـــةَ اللهِ، أجـــلْ رهتَــه لأخ بعـــدَك لا

خسسة الإنسسان نكرانساً وكيْسدا إنها ليسل لعسدوا النجسم عسدًا فوقهسم قهسراً خليسق أن يسردا إنها تسعى إلى مشواك جَهْسدا لأخ بعسدك لا يسألوك وَجْسدا (٢)

<sup>(</sup>۱) يُنظر: نحو كيان جديد، ديوان العواد جـ١ ، ص (١٠٨،١٠٧) .

<sup>(\*)</sup> هو إبراهيم المازني كما همش العقاد في ديوانه، جـ١٠ ، ص (٩١٦) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ديوان العقاد، حـ٩ ، ص (٨٣٨ وص ٨٤٢ و ص ٨٤٦) .

<sup>(\*\*)</sup> يُنظر هامش ديوان العقاد، حـ١٠ ، ص (٩١٧) .

<sup>(</sup>٣) تُنظر القصيدة في ديوان العقاد، حـ١٠ ، ص (٩١٦-٩١٦) .

#### الهبحث الثالث: التشاؤم والطبيعة بين جهاعة الديـوان وشـعراء الحجاز

الطبيعة؛ ما شأنها والحزن؟! ألزاماً على الشاعر الحزين أن يدفع الطبيعة البريئة إلى مشاركته أحزانه؟! إن الطبيعة هي هي ..لا تتغير رسومها ومعالمها الجامدة، ولكن الشاعر المعاصر لم يدعها على فطريتها، بل دفعه حبه لها، وتماسه معها، إلى أن يجعل منها شريكة لحياته، تناول البحث طرفاً منها في مبحث الطبيعة، والصورة هنا مغايرة لتلك، فالطبيعة هنا حزينة، ونتساءل مع العقاد الذي يقول "المتفائلون والمتشائمون يبحثون عن مقاصد الكون. فهل تراهم ينتهون؟" (١)

إن الطبيعة التي أحبها العقاد، وأخلص لها، وهرب إليها تستحيل هنا صورة أخرى، بما تلقيه عليها الظلال النفسية المحزونة والمتشائمة للشاعر، وشدو الطير الذي كان يشكل للعقاد ورفاقه، عزفاً مميزاً لم يعد ذلك المطرب، استمع للعقاد إذ يقول:

قد كنت آنس بالربيع إذا أتى و تُمَازِجُ الزهر البهيج خواطري و تُمَازِجُ الزهر البهيج خواطري و تكادُ تنسيني صوادحُ أيكي في الآن لا شدو الطيور برائع و كان نُووًارَ الحدائيقِ طاقية وأرى الندى دمعا وكنت إخاله ويُشِيْر شجوي من عليل نسيمه ويُشِيْر شجوي من عليل نسيمه كلذب الوجودُ نعيمه وشقاؤهُ

أنسسَ المتيَّسمِ بالحبيبِ الطَّسارِقِ وتنافِحُ العطسرَ الأريسجَ خلائقسي عزفَ القيانِ على الجمادِ الناطقِ سعسي ولا روضُ الربيسعِ بشائقي نَشَرَتْ على قبري سرورَ الزَّاهِتِ دراً يُنسَاطُ بزهْسرِهِ المتعسانِقِ سقمٌ أراهُ اليسومَ غيرَ مُفسارقي يا طولَ شوقي للحِمَام الصادِقِ

إن نظرة العقاد السابقة لمظاهر الربيع البديع تتلون بالحالة النفسية التي تلبست الشاعر، حالة ميلاد النص، وهي حالة - كما يظهر - سوداوية متشائمة، حولت الطبيعة من زهائها وروعتها إلى صورة أخرى، تتبدى من خلال النص. غير أن تلك النظرة السوداء للطبيعة لا تغير أو لا تناقض حبهم للطبيعة، فأنت لا تتكشف ذاتك

<sup>(</sup>١) يُنظر: ديوانه، حـ٩ ، ص (٧٦٨) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ديوانه، جـ٩، ص (٧٦٨).

بحزنها وفرحها إلا لمن تحب. ولعل مثل تلك النظرة تحقق الذاتية التي طالما نادوا بها، فحتى الطبيعة التي امتزجوا بها وهربوا إليها تبدو في صورة أخرى، من حلال تلك الظلال المتشائمة التي ألقاها العقاد عليها، وتكاد تلتقي معها نظرة حسن القرشي هو الآخر للطبيعة، وهو العاشق الهائم بها، لكنها لحظات الضعف البشري، والحالة النفسية المتردية للشاعر التي تجعل الحسن قبيحاً، ولا تستطيع الطبيعة بتزينها وجمالها أن تريح نفسية الشاعر، يقول القرشي:

السفوحُ الخضراءُ ضاعتْ رؤاها أحرقَتْ فجريَ الطروبَ الموشَّى كُلُّما شَعاتُ في حياتيَ نَبْعَاً أو تَنَوْرُتُ في مسيرْي طريقًا

ويقول الزمخشري:

السهوبُ الفِساحُ في مسرحِ الآمالِ والأمالِ والأماني العذابُ في صفحةِ النفووالله والليسالي تحتث خُطْووي وتقتسا

وإلى هذا يشير المازني في قوله: فالآن قد صوَّحَ الغصْن الـذي صَدحَتْ كأنمــا الشــجرُ المخضــرُّ في نَطَــري

فأنسا رهسنُ مَهْمسةِ وهجسيرِ لفحساتٌ مسنْ قَسْوةِ المَقْدُورِ لفحساتٌ مسن قَسْوةِ المَقْدُورِ سُسرَابي سُسرَابي ربَضَتْ نسارُهُ على أَعْتَسابِيْ (۱)

قَفْ رَّ على مداهُ سَدُوْدُ (م) سَرَارٌ وحَوْضُها مَدُوْدُ (م) د زمَامِیْ حِدَاؤُهَا التبدید دُ<sup>(۲)</sup>

عليه أطيارُ نَفْسِي يومَ نَعْمَائي إذا دلَفْتُ ليه عيْددانُ قَصْبَاءِ

ويلاحظ تقارب الصورة في هذا البيت من بيت القرشي ونبعه الذي تحـول إلى سراب ثم يقول المازني:

وللنج وم بري ق لا أفَرّق ف عن لحظ ميت و حسناء عذراء حتى النهارُ وحَتى الشمسُ أنكِرُها كَانَ في نورِهَا دِيْدانُ غَسبْراء

ثم إن الطبيعة التي كانت أنساً لهم أصبحت بفعل ذواتهم المتشائمة موحشة مخيفة، بل ساهمت مظاهر الطبيعة إلى المزيد من الوحشة والقلق، يقول المازني، وهو يضفى على مظاهر الطبيعة البريئة ما تحمله دواحل نفسه الحزينة:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ديوانه، مج۱، جـ۱، ص (٥٠٣-٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: مجموعة النيل، ص (١١٩) .

وصرتُ لا شيءَ في الدنيا أَسَرُّ بـــهِ إذا سمعـــتُ لريـــح الليـــل زَهْزَمَـــةً كالبحر نَفْسى لا مأوى ولا سَكَنّ أقولُ في الصَّيْسفِ وَيْلى من سمائِمِه

ولا يُفَرَّعُنِكِيْ دَهْرِي بِالْرُزَائِي حسبتُهَا نادباً ألحانَ سرَّائي ولا قرارٌ لها من فرطِ ضَوْضاء وفي الشتاء ألا بُعْداً لَمُشْتَائم، (١)

ويبحث الشاعر المتشائم عن مظاهر الجدب في الطبيعة فلا ترى نفسه الطبيعة الزاهيه، ولا يرى في مظاهر الطبيعة معانيها الجميلة بل يرى الهول والقطوب في البحر الذي قد يرى فيه المتفائل فضاءات سعيده، وفي أمواجه ضحكات مشرقة. وهكذا فحسن القرشي طريقه الذي يسير فيه مقفرٌ، وليله الذي يسعد المتفائل العاشق شكوك معربدة، وبحره مخيف، وحياته كلها إعصار مدمر:

> ويغمرنكي ليـــلُ الشــكوكِ معربــــداً سبيليَ هـذا صرحـةٌ في فـم الأسَــى

> وبحــرٌ علــى أثبًاجِــهِ الهــولُ جــاثمٌ

سَــبيلي هــــذا مقفـــرٌ وجديـــبُ ناى عنــهُ قلــبٌ واجتــواهُ حبيـبُ وللشك في نفس الأبسى دبيسب

وزارة عـزام (\*) زهراه وأروب وكم راعني منه جرى وقُطُوب

له ولو لات جهة وشبوب(٢)

والمحزون تتجه نفسه إلى مظان الحزن في الحياة كالقبور، والخريف، والظلام الموحش، والسراب، وغيرها من معاني الطبيعة التي ارتبطت غالباً بـالحزن والجفـاف، ويصور ذلك حسن القرشي في تساؤلات حائرة، وفيها استعانة بمظاهر الطبيعة التي ترتبط غالباً بالنفس المحزونة:

> إلى أيسن؟ إنسى مللست المسير قفارٌ وشواكٌ ضلكتُ العُبُور إلى أين؟ هذي أفساعي الخَريْسف يُسَــر بُلُني صَاعَقــاً كـــالحتوف

<sup>(</sup>١) يُنظر: المازني ديوانه، حـ٢، ص (٢١٧،٢١٤).

<sup>(\*)</sup> عزام: الأسد. يُنظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص (١٤٦٨) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ديوانه، مج ١ جد ١، ص (٤١٣،٤١٢).

أمسا ثُسمٌ رَوْحٌ لقلسي الشَّفِيْفْ إلى أين ؟ أحسست صمست اللُّحُود وأدركـــتُ أنّـــى طريـــدُ الوُجُـــوْد (١)

وتصل موجة الحزن والتشاؤم بالشاعر ذروتها، حتى يتمنى أن يترك الحياة وينسلخ منها، وهو إذَّاك لا يرى أنعم من الطبيعة الجامدة، التي لا تحس بصروف الدهر وتقلبات الزمان، فيطلب السكينة إليها يقول شكرى:

كعـــالم كلُّــه بحــارُ ولا ســـفينٌ ولا مَنــــارُ ولا نم ولا احتضارً ولا رجـــاءٌ ولا ادكـــارُ \_\_\_\_وادعُ السيائرُ المُكارُ

يا ليت قلبي غَدا خيلاءً و لا حبيب ب و لا عسدو " ولا رخــــاة ولا شــــــقاة أو كــــان كــــالنجم في سُــــرَاهُ الـــــ أوكسان كسالليل في هسدوء يُخسال في صمتيه حسوارُ (٢)

ويتمنى محمد حسن فقي أن يستحيل حجراً، بيد أنه يتشكك هل يوافق الحجر على رغبته أو لا:

يسا رفساقي ليتسني ْ حَجَسرٌ أفسيرْضَى بسالنُّهَى الحجَسرُ أف يرضَى الح سَّ جَلْمَ لُهُ وه و في أحشائنا سَ قَرُ (٣)

ونستطيع من خلال تلك الصورة التي رسمها شعراء الديوان وشعراء الحجاز أن نعلم إلى أي مدى كانت الطبيعة أثيرة إلى نفوسهم.

نعم إنهم قد يسيئون إليها بتشاؤمهم، ويفرغون عليها إحساساتهم، ولكن الطبيعة قد احتلت من نفوسهم حباً عظيماً، لا أبالغ إن قلت إنها أصبحت أقرب إليهم من الناس أجمعين. ولقد استطاعت بصدقها وبراءتها وإخلاصها أن تحتذب هؤلاء المحزونين؛ لتحنو عليهم فتهدأ نفوسهم وتستقر، حينما بلغ بهم التشاؤم من الحياة والأحياء مبلغاً تمنوا فيه أن يكونوا جزءاً من الطبيعة.

<sup>(</sup>١) يُنظر: القرشي، ديوانه مج حـ١ ، ص (١٩٥١٩) .

<sup>(</sup>۲) أينظر: شكري، ديوانه، جـ ٨، ص (٦١٠)

<sup>(</sup>٣) أينظر: فقي، الأعمال الكاملة، حـ٣ ، ص (٥٧١) (طبعة دار المعارف - طبعة الدار السعودية للنشر والتوزيع – جدة ١٩٨٤م).

#### الهبحث الرابع: التشاؤم والمرأة بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز

صورة المرأة ناصعة في الأدب العربي، فهي مصدر الوجدان الشعري الأول، وتلك الصورة الناصعة هي إحدى صورتين للمرأة عند جماعة الديوان، ومن تأثرهم من شعراء الحجاز؛ صورة قد تكون تقليدية في الأدب العربي، قائمة على حب المرأة، وبيان الشاعر لواعج حبها، وربما وصل الأمر بشعراء الديوان إلى الفناء في حب المرأة الذي تحول عند شكري إلى "نوع من العبادة التي يؤديها عقله وقلبه وحسمه، وهو كذلك عند الرومانتيكين "(1) صورة قد تلتقي في بعض جوانبها مع الحب العذري، يمثله قول شكري:

أجِلْ في نجوم الليل لحظيك طرفة عَسَى يلتقي لحظي ولحظيك عندَها فمالي سِوَى الأوهام منك عُلاَلةً

ف إني إليها في دُجَى الليل نساظِرُ فنعرفُ ما تُطْوَى عليهِ النَّواظِرُ ومالي سِوَاها منك عونٌ وناصر (٢)

وإذا كان شكري يكفيه أن يلتقي لحظهُ بلحظ حبيبه في السماء، ويكفيه علالات من الأوهام فكذلك فقي لا يسعى إلى الوصال، وحسبه من حبيبه سحره وفتنته التي يشعر بها في روحه:

لست أبغي منك الوصال وإن كنر أو أخساف الفسراق عنسك وإن غير أنبي أهواك للسِحْر والفتن

ستُ لهيفاً على الوصالِ مشوقا مُسزِّقَ قلسيْ بكيسدِهِ تمزيقسا سةِ توحسي إليَّ فنساً عَريقسا<sup>(٣)</sup>

تلك الصورة أقرب إلى الحب العذري، أو الصوفي؛ الذي يغذي الروح ويملؤها رضاً حتى وإن تعذب الجسد...

وهي لا تهمنا في هذا المقام، ولكني اتخذتها مدخلاً لا بد منه إلى صورة أخرى للمرأة؛ تبدو فيها مصدر شؤم وسوداوية شعرية، وربما كانت جماعة الديوان في رسمها لتلك الصورة شعراً، ربما تكون غير مسبوقة في الأدب العربي...

نعم ثمة صورٌ غير مرضية للمرأة في الأدب العربي، لكن الصورة التي سوف

<sup>(</sup>١) أينظر: د .يسري سلامة، جماعة الديوان، ص (١٤١،١٤٠) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: شكري، ديوانه، جـ٣، ص (٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: قدر ورجل، ص (٢١٤) .

أقدمها للمرأة في هذا المبحث في تصوري أنها جديدة، رموزها الذين اعتمدوا هذه الصورة المشؤومة للمرأة انسحبت حتى على حياتهم الاجتماعية، فالعقاد لم يتزوج، وشكري هو الآخر لم يتزوج، والمازني اتهم بالبوهيمية (١) كما سيأتي..

ولا يهم كثيراً ألا يتزوج هؤلاء، فتلك أمور ليست حديدة أو خاصة بل مسبوقة بعلماء آثروا - على رأي العقاد - أن يتزوجوا الكتب، أو منعتهم دواع خاصة؛ لكن أن ترتبط تلك النظرة بموقف معين من المرأة فهذا محل الشاهد في هذا البحث لقد قرأ شكري وكتب عن شو بنهور (٢)؛ كما قرأ فلسفة أبي العلاء المعري عن المرأة.

وقد كان العقاد - كما يقول بعض الباحثين - يمثل شوبنهور الأدب العربي الذي يعد أعدى أعداء المرأة في كل العصور (")، وكانت علاقته بكتب وفكر شوبنهور وطيدة "فقد لخص في كتابه الذي سماه الإنسان الثاني مقال شوبنهور عن النساء..وكان قد قرأ (ميتا فيزيقيا) الحب لشوبنهور..." في ويقول عنه الدكتور عبدالحي دياب "العقاد من أخطر الكتاب الذين عرفوا بمحاربتهم للمرأة ومناوأتهم للعوتها في نيل حقوقها" في في نيل حقوقها" في نيل حقوقها" في المناه المناه المناه ومناوئي المناه في نيل حقوقها في نيل حقوقها" في المناه ومناوئي المناه ومناه والمناه وال

وكتبه أو كتاباته تؤكد ما نقله عنه تلامتذه والتي تتناول المرأة وتشكك في قدراتها الذهنية، "وتأسف الدكتورة نعمات فؤاد من موقف العقاد ذاك ومن تفضيله الرجل عليها في غير مواربة بل في قسوة أحياناً كثيرة، مستفيداً من

<sup>(</sup>۱) يُنظر: د.سهير القلماوي، مقدمة أعلام الأدب المعاصر، لـ د.حمدي السكوت، د.جونسز، ص (۱۹).

ويُنظر: د.نعمات فؤاد، أدب المازني، ص (٣٣٨)، ط ٢ .

<sup>(</sup>٢) أينظر: عبدالرحمن شكري: نظرات في النفس والحياة ص (٢٠،٥١).

<sup>(</sup>٣) أينظر: أنيس منصور، في صالون العقاد كانت لنا أيام، ص (١١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: عامر العقاد، غراميات العقاد، ص (١٧) (دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى ١٣٩٣هـ، ١٩٧٣م)؛ و يُنظر: د.عبدالحيي ذيباب: المرأة في حياة العقدد ص (٤٠٣) (مطابع الشعب - القاهرة ١٩٦٨م).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: المرأة في حياة العقاد ص (٥، ١٣٥).

حق القوامة.." (١).

ويطول المقام لو ذهبنا نستعرض آراءه (۱) ومواقفه من المرأة، وبحسبنا ديوانه الذي يعكس نظرته إليها، كما عكس تلك النظرة ديوان شكري وكتابات المازني التي تحاول الدكتورة نعمات فؤاد أن تجد فيها عوضاً عنه، أو مضاداً لمواقف العقاد من المرأة، فذهبت تفسر لنا مواقف المازني وميله إلى الجسد الأنثوي تارة من حلال مركب النقص والدمامة التي كانت عليه، وتارة تفسره بأن زاوج المازني لم يُهِيء له الإشباع العاطفي الذي ينشده (۱)، وهو رأي يحترم لها في محاولتها تصحيح نظرة أدباء الديوان ومواقفهم من المرأة.

وقد انتقل هذا الموقف من المرأة إلى الحجاز، ويمثل شحاته - من وجهة نظري - عقاد الحجاز في موقفه السلبي من المرأة، ولئن أخطأ فتزوج فلقد تلافى خطأه ففارق زوجه، وعاش فيما بعد ناقماً على المرأة!! إذ يقول شحاته "ولعل الخوف سمة تلازم الشاعر في سائر تجارب حبه" .

ولعلنا نتذكر في هذا المقام أن الدكتور عبدا لله الغذامي قد جعل موقف شحاته من المرأة محوراً لكتابه "الخطيئة والتكفير" وهو موقف قائم على الخطأ من شحاته، ثم جلد الذات تكفيراً عن هذا الذنب مع المرأة، ولم يوضح المؤلف مرجعية ذلك الموقف لشحاته من المرأة، بل اكتفى بتعليل ذلك من حلال علاقة اجتماعية ظاهرة!!

ويبدو أن العقاد يعد من المرجعيات الأساسية التي نمت في تكوين شحاته الذهني هذا الموقف السلبي من المرأة القائم على الشك فيها والإيمان بعدم وفائها،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: د.نعمات فؤاد، الجمال والحرية والشخصية الإنسانية في أدب العقاد، ص (۱۰۹) (دار المعارف – القاهرة، سنة إيداع ۱۹۸۳م).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: أدب المازني، ص (٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) أينظر: إبراهيم الفوزان، الأدب الحجازي الحديث، حـ٣، ص (١٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) من مطبوعات نادي جدة الأدبي، الطبعة الأولى منه صدرت سنة ١٤٠٥هـ .

ويؤكد ذلك أن شحاته قد قرأ للعقاد وتأثر به في فترة تكوينه الذهبي، وكان العقاد من أحد مرجعياته، يقول العطار عن شحاته "إنه عقادي؛ قرأ أكثر ما صدر للعقاد من دواوين وكتب..وكان أكثر أحاديثنا معه عما يكتب العقاد ونستوضحه ما غمض من كتاباته..." (1)، ويؤكد ذلك أيضاً أن البحث سيكشف تناصاً بين شحاته وإحدى قصائد العقاد التي توضح خداع المرأة.

وليس شحاته وحده بل حتى مواقف الشاعر المحروم أن من المرأة ومنها قصيدته الذائعة الصيت التي ملئت شكا في المرأة وتعاملت معها سلباً، وله قصائد تكاد تكون تناصاً لفظياً مع قصائد العقاد في الشك في المرأة ووصفها بالخداع.

وأود أن أشير وأوكد قبل أن أستعرض نماذج من هذه الصورة التي رسمتها جماعة الديوان وشعراء الحجاز للمرأة أن أشير إلى أن تلك الصورة هي حالة ناشزة تتصادم مع الصورة الناصعة للمرأة التي احتلّت كما يقول بعض الباحثين "أوظفرت بنصف التراث العربي من الأدب..." (1)، وأن تلك الحالة أو الموقف منها هو أشبه بحالة مرضية بإزاء الصورة الصحيحة للمرأة.

ولنستمع بعد ذلك إلى القنديل الذي يصر على عدم الزواج، وبرغم محاولات الإقناع له بالعدول عن رأية ولكنه ارتضى العزوبة، يقول:

قَالُوا تَارُوجُ فَالْرُواجُ فَضِيلَةً يَحْتُ عَلَيْهَا الْكُونُ والْدِينُ والْعَقَالُ ولا أَهَالُ الْحَارِبِ فَقَلْتُ دَعُوْنِي فَالْعَرُوبِةُ لِي أَهَالُ (\*) ولا أَهَالُ في هَذَى الْحِياةِ لأَعَرَبِ فَقَلْتُ دَعُوْنِي فَالْعَرُوبِةُ لِي أَهَالُ (\*)

وكما أسلفت فعدم الزواج لا يعطى موقفاً من المرأة في ذاته إلا إذا كان منطلقاً من رؤية ضد هذا الجنس، وعدم زواج العقاد أو شكري لا يمكن أن نفصله عن موقفهما عموماً من المرأة كما تنطق بذلك أبياتهما، وحينما

<sup>(</sup>١) يُنظر: العطار، العقاد، حدا ، ص (٤٠) .

<sup>(</sup>٢) الأمير عبدا لله الفيصل، وهو شاعر حجازي بالانتماء الثقافي والتكويني.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: د. إبراهيم الفوزان، الأدب الحجازي الحديث، حـ١، ص (٤٥٧) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: أحمد قنديل، الأصداف، ص (٢٦) (طبعة تهامة - سلسلة الكتاب العربي السعودي - حدة، الطبعة الأولى ٤٠١هـ، ١٩٨١م)

<sup>(\*)</sup> ذكر لي الأستاذ حسين عرب أن قنديل قد تزوج من بعد، وكان له أولاد. مقابلة علمية مسجلة (\*) (١٤/١٣هـ) مكة.

سئل العقاد لماذا لم يتزوج؟ أحاب إجابة متحركة يقول إنه "حينما أراد الزواج لم يجد الوسيلة، وحين توفرت الوسيلة انعدمت الإرادة" ويربط السبب الثاني بالفكر فيقول: "...إنه طُبِعَ ألا يشاركه أحد في حياته وهو لا يطيق هذه المشاركة... (أوفي اعتقادي أنه يمكن إضافة سبب منع العقاد من قوله اعتزازُه وكبرياؤه، وهو تأثير قراءاته لأمثال شوبنهور وهازلت في فترة تكوينه الذهني.

وتكاد تكون صورة المرأة متقاربة بين شعراء الديوان وشعراء الحجاز في هذا الجانب؛ فامرأة العقاد وشكري تقترب كثيراً من تلك الصورة التي رسمها شحاته أو الشاعر المحروم للمرأة.

وتقول الدكتور نعمات فؤاد في موقف العقاد من المرأة "إنه ربما يكون للعقاد عداء كبير لامرأة من النساء"(٢)، ففي قصيدة العقاد "هنتِ والله" يرمي المرأة بعدم صفاء الحب لديها، ويتشكك في وفائها وإخلاصها، والعقاد بجعل تلك القصيدة في ديوانه "أعاصير مغرب" وهو مما قيل في فترة غروب حياته ونهايتها، يقول:

وهي من القصائد الرقيقة للعقاد، وتشوبها تلك المسحة التشاؤمية، وهذا الموقف المتشكك في خلوص المرأة وارتباطها بعدد من العشاق، وفي قصيدته "ألحان والمسجد" يقول:

<sup>(</sup>١) أينظر: عامر العقاد، غراميات العقاد، ص (٦٠،٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الجمال والحرية والشخصية الإنسانية في أدب العقاد، ص (١١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ديوان العقاد، حـ٨، ص (٦٩٥).

تُريدينَ أن أرضى بكِ اليومَ للهوى وألقاك جِسْماً مستباحاً وطالَما جمالُكِ سمّ في الضلوع وعَـثرَةٌ إذا لم يكن بد من الحان والطّلبي

وأرتادَ فِيكِ اللَّهِ وَ بعد التَعبُّدِ لقيتكِ جـم الخـوفِ جـم الــرزددِ بلذة جُثْمانِ ولا طيب مَشْهَدِ ترد جهاد الصَفْو غير مُمَهَاد ففي غيْرِ بَيْتٍ كان بالأمْس مَسْجِدِي

وفي شبه تناص معها من شاعر الحجاز المحروم، وتقارب موضوعي يصل إلى درجة الاقتباس من أبياتها يقول الشاعر الحجازي في قصيدة عنوانها "حب وشك": تريديــــنَ مـــــنيُّ أنْ أبــــوحَ بِحُبِّنَــــا وأبدي الذي قد كنت أخفسي ولا أبدي ولا بانخداع بالسراب من الوعد ولســتُ بَمــنْ يَرْضَــي لليـــلاهُ بالخَنـــا

ولي من وَفَسائيْ منا يُذَكَّرُننيْ عَهْسدِي وليْ مِــنْ غَرَامِـــيْ مـــا يُقَـــدِّسُ حُبَّهـــــا ولا بعدَ هذا الشَكِّ في الوَصْل مــا يُجْـدِيْ فما بعـدَ هـذا الشَـكِّ حـبُّ مُوَمَّــلِ

ويصل الشك في المرأة إلى حد أنها عند شحاته تبدو في ثوب الريبة، يقول مخاطباً المرأة، ومصوراً غدرها:

> ما الذي كان في ظلام مساري ما الني كان في لياليك إذ فا والحُمَيَّا.. وأنست والعسود والألحسان والضياءُ الحانِيُ على المحدع الله ليس سرا ما تكتُميْن، فقد با أمْسُكِ الخائنُ المشبّعُ باللعن

ـكِ وقد غابَ عن خُطَاكِ الرَّقيْـبُ؟ ضَت حنيناً والورد منكِ قريب؟ نَشْوى، والصادحُ الحبوبُ (م) هِتِ رفَّتْ به الرُّؤى والطيوبُ 

\_\_\_ةِ عيناكِ، رمْ زُهُ المُثْقُ وبُ (م)

لا تَقُـولِي: ظَلَمتَـني كُـلُّ مَـا فيـــ ــك إذا خَـانَنيْ حِجَـايَ مُريْـبُ (٣)

ويبدو أن الغيرة والشك لم تكن عند شحاته في فترة من حياته ثم ذهبت، بـل ارتبطت بحياته حتى بعد سن الرشد، بل لا أبالغ إذا قلت إنها قد أفسدت عليه حياته مع المرأة، كما أبعدت قبله العقاد وشكري عنها. ففي قصيدته الآتية، وإن أبدى فيها أنه شفى من مرض الغيرة والشك. لكن يبدو من تداعيات القصيدة أنه لا زال يتلظى

يُنظر: ديوان العقاد، جـ٤، ص (٣٦٧) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: وحي الحرمان، ص (١١٩) (دار الأصفهاني للطباعة - جدة ، ١٤٠٠هـ، ١٩٨٠م).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ديوانه، ص (٩٧،٩٦).

بجمرها حتى لو جعل عنوانها "أنا لا أغار"، يقول:

من أينَ جئتِ؟ وأينَ كُنتِ؟

وما فَعَلْتِ؟

وأينَ صَادقةُ الجَوَابْ؟!

أتقولُ كنتُ هُنَاكَ؟!

أتقولْ خُنْتُ هَوَاكَ؟!

لا.. لن تقول سيوك الدموع عُ

• • • •

أنا لست أسأل أين كنت

وما فعلتِ خلالَ أيام الغيابُ

لأنني وهَوَاكِ أَدْري

أَدْرِيْ وأَعْرِفُ عَنْ يَقَينْ

ما تفعلينَ وأنتَ غائبةٌ

وما لا تفْعَلينْ..

وبمنْ وأنتِ مَعيْ ..

وبين يديّ وجْداً تحلمين

وبمن ومَنْ تَتَلاعَبِيْن...

\* \*

أأقول بعد الأربعين

أم بعدَ تجربةِ السِّنينْ

أصبحت شيئا جامدا

لا يُسْتَثَارُ

ولا يَغَارُ

نعَمْ وما مَعْنى أغَارْ<sup>(1)</sup>؟

وظلال الشك في المرأة تقض مضجع الشاعر المحروم على الرغم من محاولة

روحه تكذيب تلك الشكوك:

أكادُ أَشُكُ فيك وانْت مِنْي ولَد وَانْت مِنْي ولَد مَخْفَظ هَواي ولَد مُ تَصُنِّدي

أكـــادُ أشُــكُ في نَفْسِــيْ لأَنِّــــي يقــولُ النــاسُ إنَّــكَ خُنــتَ عَهْـــدِي

<sup>(</sup>۱) يُنظر: شحاته، ديوانه، ص (۱۳۲)، وما بعدها .

أَقَضَّـــتْ مَضْجَعِـــيْ واســــتعْبَدَتني وتَشْقَى بِالظُّنُونِ وبِالتَمِّنِّي (١)

وكم طافت على ظِلل شك ا تعَـذَّبُ فِي لهيبِ الشَـكِ رُوْحِيْ

وليت الأمر وقف عند مجرد الشك لدى هؤلاء الشعراء، ولكنه امتد إلى الرمىي الصريح بالغدر والخيانة، ففي قصيدة شكري "قبلة الزوجة الخائنة"(٢) يشهر عليها علمه بغدرتها، وله قصيدة أخرى بعنوان "الزوجة الغادرة"(" يصور فيها في سرد قصصي، قضية امرأة خانت زوجها، ومن قصيدة "الحسناء الغادرة" يقول:

فدعي النفاق عزيزة التنويل أدنيْتِنِي حتى ملكتِ مَسَالِكي ومنازعي فهجرتِ هَجْرَ مَلُولِ 

يأسِسيْ إليكِ أحسبُّ منْ تَسأَمِيْلي وحسبت غَـــدْرَكِ كـــافِلاً بشِـــــفَائِهِ

وقد تكررت معانى غدر المرأة في شعر شحاته كثيراً ففي قصيدته "ازدراء" يقول متناز لا عن حبها:

ونبذت ظُلْمَت له ورَائِسي، مَــةِ مـن نَجَاسَـتِهِ رِدَائــي جسَداً يحسن إلى الغِسداً عَدْر المسوَّهِ بالوَفَساءِ

شيعت خبيك بازدراء وغسلت في دَمْك النَّك يَا وكفَ رث بَعْ دَكِ بِ الْهُوَى تَسْطُو بأسْلِحَةٍ من الــــ

وتلك المرأة تارة تموه خطيئتها بادعاء الوفاء، وتارة بالدموع، يقول في قصيدة

عَيْداهُ أَمْ كنتَ في رَوْع النَّدى تَجف ودون ما ضُمِّنَتْهُ الغَـدُرُ والصَّلَـفُ (٢)

هلا استَبنت معانى الغَدر تُرْسِلُهَا غَرَّتْكَ دَمْعَتُهُ الحَيْرَى يُكَفُّكِفُها

وتارة أخرى يصور نفسه مذنباً، يرسف في قيود الخطيئه والذنب، والسبب المرأة .. وتلك هي الصورة التي بنبي عليها الدكتور الغذامي

 <sup>(</sup>١) يُنظر: عبدا لله الفيصل، وحي الحرمان، ص (٥٥-٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ديوانه، جـ٢، ص (١٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر المرجع السابق، حـ٢، ص (١٨٠) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ديوانه، حـ٢، ص (١٤٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ديوانه، ص (٧١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ديوانه، ص (٢٧).

مؤلَّفه (\*) الذي أشرت إليه سابقاً، يقول: هُنا ظُلمَةُ الماضِي انجَلَتْ وتَقَشَّعَتْ فيا صورةَ الماضي البغيضِ تَرَّاجعي ذكرت بلكِ الأيامَ سوداً تلُقُني فينتصب الماضِي لعينيَّ بُسؤْرةً

ولو أنَّ جُرْحاً خلَّفَتْهُ خَصِيْبُ إلى حيثُ يُدْعَى آثِمْ فيجيْب ومله ْ دَمِي ْ مِمَّا أُسرُّ لَهِيْب من الرِّجْسِ تبدو تارةً وتغيْب

أما العقاد فيرى أن الوفاء ليس أصل طبيعة المرأة بـل الخـداع هـو أصلهـا، وإذا أراد الرجل أن يتوافق مع طبيعتها فليخنها، يقول:

حبُّ الخِداعِ طبيعةٌ فيْها ورياضةٌ للنفسسِ تُحْيِيْهَ النفسسِ تُحْيِيْهَ النفسسِ تُحْيِيْهَ النفسسِ مُحادِيْها مَا يُعَادِيْها الله يُعَادِيْها ما لَمْ يُسرِدْهُ قضاءُ بارِيْها تَحْلُصُ إِلَى أَعْلَى غَوَالِيْها (٢)

هل يريد العقاد أن يقنعنا أن الله هو الذي أراد لها أن تكون بتلك الصورة؟! أم أنه أراد أن يفسر اهتمام الإسلام بالمرأة، ووضع القوامة للرجل عليها، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم عنها "إنها خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه"، وأحاديث أخرى تشير إلى ضعف المرأة ..فأراد من خلال تلك النصوص أن يسخرها لرؤيته للمرأة حتى في أخص خصوصيات المرأة كالطبخ مثلاً الذي يرى ضعف المرأة وتفوق الرجل عليها"،

وإن تعجب فعجب رؤية هذا المفكر الإسلامي للمرأة، وسعيه إلى تسخير وعيه الديني للإقناع بهذا الموقف بما فيه من اعتساف للنصوص.

إن موقف الإسلام من المرأة قائم على اعتبارها ملاذاً وسكناً، وصورتها في الإسلام أوضح من تكرارها هنا، ونماذج المرأة في الإسلام مشرقة وضاحة، تأتي صورة

<sup>(\*)</sup> كتاب الخطيئة والتكفير.

<sup>(</sup>۱) أينظر: ديوان شحاته، ص (۲۲) .

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ديوان العقاد، جـ۸، ص (٦٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: العقاد، المرأة في القرآن، ص (٨).

المرأة كما رسمتها جماعة الديوان وبعض شعراء الحجاز نشازاً ونتوءً بإزاء تلك الصورة الز اهية.

والأعجب أن ترى شاعر الحجاز حمزة شحاته يؤمن على ما قاله العقاد من خلال نصوصه السابقة، ويتناص مع قصيدة العقاد السابقة الذكر، فيرى أن إباء الأنشى لا خداعها هو الطبيعة فيها، والتي تجعل للمرأة عنصر الإغراء الذي يحافظ على تكوينها:

حبُّ السَّلامةِ منك يُثْنيها لِهم لا يكون غَريْسزَةً فِيْها من لفحة الإغراء يَحْمِيْهَا

مــاذا يَرِيْبُـكَ مــن تَأَيِّهــا أتسرى الإبساء خديعة مِنْهَا؟! إنَّ الطبيعـــة حـــارسٌ يَقِـــظٌ

تلك كانت نماذج من صورة المرأة لدى هذه المدرسة المحددة، ويظهر فيها تأثر شعراء الحجاز بتلك الرؤية للمرأة..ولعلك ترى تقارباً واضحاً بين امرأة العقاد، وامرأة شحاته في النموذجين السابقين.

ويبقى ثمة نموذج حجازي، عرف عنه أنه أكثر الحجازيين تأثراً بالعقاد لكنه في هذه القضية بدا مخالفاً تماما لرأي العقاد فهل يحدث التأثر صداماً في الرأي؟!

قد يكون، فليس بالضرورة كون التأثر إيجابياً في كل المواقف إذ لكل متأثر شخصية يجب أن يبدو عليها..

لم تعجب العواد رؤية العقاد للمرأة ، فكونت عنده خطوطاً متعارضة، وكمان في رؤيته تلك مجدداً حقا، ورائداً في حقوق المرأة السعودية، والحجازيــة خصوصــا، إذ "يعد العواد الرائد الأول المطالب بحقوق المرأة المسلمة والمشجع والمدافع عنها بالحجاز، وقد هاجم العادات والتقاليد البالية التي تحرم المرأة من حريتها"(٢).

وقد يكون من أسباب موقف العواد من "الجنس العطوف" - كما أطلق عليه - هو موقف شحاته السابق منها؛ لا سيما وأن معركة أدبية كبرى قامت بين الشاعرين.

<sup>(</sup>١) يُنظر: شحاته، ديوانه، ص (٧٣).

<sup>(</sup>٢) أينظر: د. إبراهيم الفوزان، الأدب الحجازي الحديث، حـ١، ص (٤٥٦).

وأيّما كان الأمر فإن محمد حسن عواد قد اختلفت نظرته تماماً للمرأة لا شعراً فحسب، بل في حياته عموماً، إذ كان نصير المرأة في الحجاز، وبقي موقفه منها إيجابيا حتى مات، "ولن تنسى المرأة في الحجاز، وفي البلاد السعودية دعوة العواد الذي حررها لا حرية منفلتة، ولكنه حررها، وحرر العقلية الحيطة بها من العادات والتقاليد التي لا تتوافق مع نظرة الإسلام وموقفه من المرأة، الذي جعل لها حقها في التعليم، وفي المطالبة بحقوقها. إذ استمر العواد في مناصرة المرأة الحجازية.. في كل ما يتعلق بإيجابية المرأة المتعلمة"(١). وتلك الصورة التي رسمها العواد، تعد صورة مباينة تماماً للصورة الماضية التي بدت فيها المرأة مصدر شؤم وسوداوية في التجارب الشعرية.

\*

ونتساءل بعد هذا: هل أراد الشاعر المجدد أن يشمل تجديده في مضامينه الشعرية، حتى تلك المرأة وصورتها التي ارتبطت في القصيدة العربية، والوجدان العربي بالحب والهيام؟!

أو تراه بدا مقلداً لصورة المرأة في الأدب الرومانسي الغربي و (لشوبنهور) الألماني، وهازلت، الذي أكد عمر الدسوقي تأثر العقاد به في سلوكه (٢٠)؟!

برغم أن الرؤية الرومانسية للمرأة هي ذاتها متباينة. (فمنهم من يحلها) "مكاناً رفيعاً لم تظفر بمثله من قبل... وكان قليل من الرمانتيكيين يرون في المرأة رأياً مناقضاً..فهي عندهم شيطان يضل الناس ويغويهم..." (٣).

لقد حاول شعراء الديوان - فيما يبدو - أن يوفقوا بين النظرتين، فدواوينهم أيضاً ودواوين شعراء الحجاز الذين عرض لهم البحث، تشتمل على النظرتين؛ نظرة تفنى في حب المرأة، وأخرى تهاجمها وتضعها موضع السوء.

وعند التحاكم لنظرة القرآن للمرأة التي هي نظرة الإسلام فإن نموذج المرأة فيه يشمل نموذجين، فهناك صور سلبية قدمها القرآن مثل امرأة لوط، وامرأة نوح، وحذر

<sup>(</sup>١) يُنظر: د. إبراهيم الفوزان، الأدب الحجازي الحديث، حـ٣، ص (٩٨٣)، وما بعدها .

٢) يُنظر: في الأدب الحديث، جـ٢، ص (٢٥٢،٢٥١).

<sup>(</sup>٣) أينظر: د. محمد غنيمي هلال؛ الرومانتيكية، ص (١٩١،١٩٠) .

القرآن الكريم من بعض النساء فقال ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواحكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم (١٠).

وهناك النموذج المشرق للمرأة، فهي الأم التي أوصى بها القرآن في مواطن متعددة، وهي السكن المكمل للإنسانية، وهي الوهيج العاطفي الذي لا ينطفئ..

\*

ويحاول بعض الدارسين بيان وإظهار دور المرأة في ضلال الإنسانية بداية بالاعتماد على أخطاء كثير من المفسرين، حول قصة آدم وحواء، وهبوطهما إلى الأرض فقد اعتمد الدكتور عبدا لله الغذامي في تحليل شخصية شاعر الحجاز حمزة شحاته، على آراء بعض المفسرين الذين اعتمدوا على الاسرائيليات تارة، وعلى الرأي في تفسير النصوص القرآنية تارة؛ وعنده أن حواء قد أغرت آدم بالتفاحة، وهي تقدمها له ليأكل منها فيضعف أمامها متناسياً تخذير الله سبحانه وتعالى له من الفاكهة المحرمة. وشحاته هو الآخر - كما يرى الباحث - وقع في إغراء المرأة "ثلاث مرات متوالية وبذلك يرتكب الاثم، ويقترف الخطيئة" (۱۳۸۳).

فإلى المرأة ينسب الغذامي شؤم الإنسانية جمعاء، وسواء أراد أو لم يرد، فهو هنا أحد أنصار التشاؤم بالمرأة باعتماده على تفسير للآية لم يرد فيما أعلم في مصدر

<sup>(</sup>١) سورة التغابن آية ١٤.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: د. الغذامي، الخطيئة والتكفير، ص (١١٢) (طبعة النادي الأدبي الثقافي – حدة – الطبعـة الأولى ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م).

<sup>(</sup>٣) مناولة حواء آدم التفاحة لم أجد له أثراً في الكتب التي وقفت عليها، والتفاحة ذاتها لم تـرد عنـد إسماعيل بن كثير. يُنظر: المختصر حـ١، ص (٥٥،٥٤). (اختصار محمد الصابوني؛ دار القـرآن الكريم – بيروت ط ٥/ ١٤٠٠هـ.

ولم ترد عند محمد الشوكاني. يُنظر: فتح القدير، حـــ١ ، ص (٦٨)، (دار المعرفة - بيروت - لبنان) وسيد قطب، في ظلال القرآن، حــ١ ، ص (٥٨) . (طبعة دار الشروق - بيروت - القاهرة : الطبعة الثالثة والعشرين ١٤١٥هـ، ١٩٩٤م).

صحيح، ولم يشر في موضعه للمرجع الذي اعتمد عليه حتى يمكن تقويمه.

والقرآن الكريم لم يشر إلى دور حواء في تقديم التفاحة لآدم (أ) ونص الآية واضح لا خفاء فيه، حذرهما الله من الشجرة، ولم يحدد نوعها (أ) ، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما من الجنة عندما ذاقا الشجرة، (وسبب الإغواء - فيما يظهر - ليست التفاحة في ذاتها) .. قال الله تعالى: ﴿فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخامين (أ) ، فثمة إغراء أكبر من التفاحة كما رآها الغذامي، ولم يرد ذكر المرأة في موضع الإغراء لآدم كما يدل عليه نص الآية.

وقصة آدم وهبوطه إلى الأرض قصة كثرت حولها التفاسير المتعددة، وهي مجال لخوض المفسرين فيما لا دليل عليه.

ولا أعتقد أنه يسوغ لنا أن نبدي المرأة في صورة الخطأ كما أشار إلى ذلك العقاد في قوله السابق:

أنت الملومُ إذا أردتَ لَهَا اللهاءُ الله اللهاءُ اللهاءُ اللهاءُ اللهاءُ اللهاءُ اللهاءُ اللهاءُ اللهاءُ اللهاء

وكما أكد ذلك الغذامي في تناوله لشخصية حمزة شحاته وموقف المرأة منه..

فالمرأة في حالة الإيمان بخطئها لم تكن إلا واقعة تحت إغواء الشيطان لها، وكان بإمكان آدم - إذا جاز للعقل أن يتدخل كما فعل الباحث وكثير من المفسرين - كان

<sup>(</sup>۱) ربما اعتمد الباحث على فهم لأحاديث صحيحة مثـل "لولا حواء لم تخن أنثى زوجهـا" وهـو صحيح. يُنظر: الزبيدي، التجريد الصريح لأحاديث الجـامع الصحيح، رقـم ٥٥، ص (٣١٤)، (دار النفائس - ط ٣ - ١٤٠٩هـ. وهو في مسند الإمام أحمد بـن حنبـل، حـ٢، ص (٣٠٤) (دار الفكر - الطبعة الثانية - ١٣٩٨هـ).

ومثل: ما ورد عن ابن عباس قال: قال الله لآدم: ما حملك على أن أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: يارب زينته لي حواء. قال: فإني عاقبتها بأن لا تحمل إلا كرها، ولا تضع إلا كرها، وأدميتها في كل شهر مرتين" وهو حديث صحيح، رواه الحاكم في المستدرك وصححه الذهبي في حاشيته على المستدرك حـ٢، ص (٤٤٥). (طباعة دار الفكر، ١٣٩٨هـ)

<sup>(</sup>٢) ورد في كتب التفاسير أسماء غير التفاحة قيل الحنطة، والكرم، والتين، وقيل الزيتونة، وقيل السنبلة، والله أعلم بمراده .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، آية رقم (٢٠).

بإمكان آدم أن لا يستجيب لإغواء الشيطان، وإغواء المرأة الواقعة تحت إغواء الشيطان!!

\* \*

وتبقى حكمة الله البالغة هي المسيطرة في كل مواقف الآيات، بيد أنه يجب الحذر أشد الحذر عند التعامل مع النصوص القرآنية وفك إشاراتها.

وتبقى للمرأة في الحجاز صورة عند نصير المرأة في الحجاز محمد حسن عواد، وقد صورها، وصور توهجها العاطفي في نفسه، في قصيدة بعنوان "رينا" هي خير النماذج التي نختم بها الحديث عن المرأة المتشائمة عند الديوانيين، يقول العواد:

مِسنْ واجِسينَ وحائِريْنَ المُوتِ وَفَتنَ وَخَائِرِيْنَ الْمَالُونِ اللهِ اللهُ الل

"رِيْنَا" (\*) وكَسمْ تَجْتَاحُ "رينَا"
يـا زين قَ الْتَبرِّ جَاتِ
والآيسةَ الكُسبْرى لوحدانيَّ
يسا فتنةً تسذرُ السُّفُ
"رِيْنَا" وما أنفَ كُ متصلُ قصولي وأنست مسن الأولا قصولي وأنست مسن الأولا ومشت بسه قدماكِ تعشرُ أرأيست في جَبالِ الأولسبِ أرأيست في جَبالِ الأولسبِ أو كنت قط قرات في صُحْ

ولئن كان في أبيات العواد بعض المبالغة في وصف شعوره تجاه "رينا" إلا أن صورته تعد صورة تقف على رأس نماذج أخرى صورها شاعر الحجاز للمرأة منذ العصور الأولى، ومروراً بعمر بن أبي ربيعة، وشعراء الغزل في الحجاز، وهي صورة المرأة المعروفة والمعهودة في أدبنا العربي..ولئن قيلت قصائد في التشاؤم من المرأة، أو الهجوم عليها، مما اشتد أواره في أدبنا الحديث، وعند أدباء الديوان خاصة، فهو لا يعدو صورة مشوشة، لنماذج غير سوية، أو لحالات تعد خروجاً على القاعدة الأساس. ولئن أوردت النماذج السابقة على التشاؤم الذي ربما تكون اتجاهاته غير

<sup>(\*) &</sup>quot;رينا" كما يقول العواد امراة التقى بها في مصر.

<sup>(</sup>١) يُنظر: العواد، آماس وأطلاس، ديوان العواد، حـ ١ ، ص (٨٨،٨٧) .

مسبوقة في الأدب العربي فلا يعني هذا بالطبع انتفاء شعر التفاؤل في الحجاز، أو في بعض قصائد شعراء الديوان، بيد أني حرصت بتحديد هذا الفصل وحلوصه لشعر التشاؤم أن يكون مدخلاً لدراسة هذه الظاهرة التي أصبحت شارة على العصر، وأصبحت قلما تجد شاعراً حديثاً أو معاصراً لا تنوء كثيرٌ من قصائده بغيوم الحزن والسوداوية، وحتى لا أثقل البحث بتكرار نماذج متفائلة، لا تضيف حديداً إلى الدراسة، وتجتر ما كتبه الآخرون، فقد اكتفيت بدراسة التشاؤم باعتباره من المضامين والاتجاهات الجديدة التي تُميز المضمون الشعري عند جماعة الديوان، وشعراء الحجاز.

\* \*

## الباب الثالث أثر جماعة الديوان في المضمون الشعري في منطقة الحجاز

### الفصل الثالث التأمل بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز

الهبحث الأول : القضايا العقدية والصراع النفسي بين جماعة الدياوان وشعراء الحجاز

المبحث الثاني : رؤى شعرية في قالب الأسطورة واستدعاء الشخصية بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز.

المبحث الثالث: الشعر وآليات العلم الحديث بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز.

#### الفصل الثالث

### التأمل بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز

### [تأمل جماعة الديوان وروح البحث عن المجهول]

تنم تلك الحركة التجديدية التي تزعمها ثلاثة الديوان "العقاد، وشكري والمازني عن روح طامحة متأملة، نزاعة إلى البحث عن الجهول الجديد، ولقد تضمن هذا البحث أو هذا الطموح لدى الثلاثة استعدادات ثقافية هائلة، جعلت الثلاثة أعلاماً يضرب بهم المثل في سعة الثقافة، ونهم المعرفة، والبحث عن مجهولها.

والتعامل مع المعرفة الخفية يختلف باختلاف النفسيات والثقافات، ورموزها في كل عصر عقليات غير عادية، تعي حاضرها الثقافي وعياً شاملاً، ولكنه لا يرضيها فتبحث عن عرفان جديد، ومعرفة غير موجودة، وهذا ما حصل مع جماعة الديوان التي أنتجت ثقافتهم العظيمة، ونفسياتهم الطموحة، بحثاً عن جديد غير موجود، وهذا بدوره استدعى تأملاً سيطر على كثير من تجاربهم الشعرية.

وكلمة (التأمل) حينما تطلق فإنه يتبادر إلى الذهنية الشعرية التجربة المهجرية، وما فيها من تأملات، هي في أكثرها مغرقة في التأمل، في حين أنك تجد تأمل الديوانيين يقف في أغلبه عند حدود لا يتجاوزها، تتحدد في المألوف العقدي، وسبر أغوار النفس، وإذا أحس الشاعر بتجاوز تلك الحدود فلا يلبث أن يتوب وينوب، أو يوضح غالباً هدفه من تأمله المغرق...

وهذا الاعتدال في الرؤية هو الذي جعل شعراء الحجاز ونقاده في هذه الفترة المبكرة نسبياً، أقرب إلى شعراء مصر ونقادها؛ فلدى شاعر مثل العواد، وشحاته، وفقي، روح طامحة إلى التجديد، متأملة تسعى إلى كشف خبايا الغيب، وأسرار ما بعد الموت من مغيبات، ولكن هذا التأمل يقف عند حدود معينة تهذبها التربية الدينيه والموقع المقدس.

وتلك الروح الطامحة إلى المعرفة، والكاشفة لخبايا الحياة، هيي روح تأثر بها

شكري كما يقول، وصدر عنها في تجديده..." (١).

وصدر عنها أيضا زميلاه المازني، والعقاد، وهي التي أثرت بدورها على طموحهم التجديدي الذي لم يرض بالواقع الأدبي، فسعى إلى طموح آخر، هو ثمرة من ثمار التأمل في الماثل، والبحث عن معرفة جديدة أخذ ينادي بها الديوانيون، وأثرت بدورها في شعراء الحجاز ونقاده، وتلك الروح سرت في مضامينهم الشعرية التي تبدى من خلالها أنها شعر جديد يغلب عليه الفكر والروية، ولا ينقل العواطف فحسب، بل يتماس أحياناً مع النظريات العلمية؛ ليعبر عنها شعراً يصور عصره، وتستطيع من خلاله أن تنسب القصيدة إلى عصرها تماماً، ويرقى تارة أخرى إلى محاولة فك طلاسم الكون والمغيبات، ولكن في هدوء، حسب محدودية العقل والتفكير، وتحده في موقف آخر يتعامل مع مسلمات الحياة الاجتماعية والطبيعيَّة تعاملاً جديداً، يعبر عن عقلية تحاول أن تتجاوز المعروف إلى كشف خبايا جديدة؛ فشعر جديداً، يعبر عن عقلية تحاول أن تتجاوز المعروف إلى كشف خبايا جديدة؛ فشعر العقاد مثلاً "كان صورة من نفسه الطموح، وثقافته المتنوعة التي لا تقف عند فرع من فرع المعرفة، فلم يعرف التخصص، وجاء شعره جامعاً لكل ما كان يفكر فيه فيهشه" (٢).

ويقول شكري: "الولوع بالمجهول من أمور الحياة والطبيعة والنفس والكون، والشغف باستطلاعه وكشفه هو الذي أخرج الإنسان من المعيشة في الكهوف"، وهو يرى أن سر تقدم الأمم والحضارات كان في مدى حرصها على كشف المجهول، يقول: "والأمة التي تريد أن تعلو وأن تأخذ مكانها تحت الشمس، ينبغي أن تهيء لأبنائها نوعاً من التربية والتعليم يبث في نفوسهم حب استطلاع المجهول وكشف مغاليقه"(").

وفي الحجاز ترى العطار معجباً بشعر العقاد لأن فيه كما يقول: "نظرة فلسفة أرسلها الأدب الحي، تتخطى الآفاق والحواجز وتنفذ إلى البواطن، وهي في الوقت

<sup>(</sup>١) أينظر: عبدالرحمن شكري، دراسات في الشعر العربي، ص (٢١٥) .

<sup>(</sup>۲) يُنظر: زينب العمري، شعر العقاد، ص (۳۸۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: شكري، ديوانه، حـ٥ ، ص (٣٩٦)، بتصرف، وقد نشرت في الرسالة في عدد مايو سـنة ١٩٣٨م. يُنظر: هامش الديوان، حـ٥ ، ص (٣٩٧) .

نفسه تحتوي على مذهب في الأدب الفلسفي، أو الفلسفة الأدبية"(١).

وقد يظن أن هؤلاء النقاد بدعوتهم تلك يحملون الشعر عسراً لا يطاق، فما شأن الشعر بالنظريات العلمية أو الفلسفة؟! والواقع أن مثل هذه الأمور القائمة على تحميل الشعر للمعرفة هي محاولة من الشعراء ألا يكون الشعر همسات نفوس قدر ما هو ارتباط بالحياة، ويساهم بفاعلية في التفاعل مع مستجدات العصر.

والشعر لا يبعد بحال عن المعرفة ولا سيما الشعر الحديث، فهناك من ((يرى أن الشعر يمكن أن يكون في حد ذاته وسيلة للمعرفة، فهو كشف واستجلاء لما هو منفلت فيما وراء العالم، أو مكبوت في اللاوعى، أو مقيم في الظل منزو عن الضوء. فالعلاقة بين الشعر والمعرفة إذن متداخلة إلى حد التماهي، هذا إذا أدركنا أن ما يوحدهما معا هو البحث السري عن الجمهول (٢).

ويدل موقف جماعة الديوان على وعي مبكر من العقاد ورفاقه لحقيقة الشعر، ودوره الطليعي في خدمة الحياة، ويخطئ من يرى أن جماعة الديوان كانت رومانسية غربية صرفة، وأن شعرها كان كله ذاتية محضة، فبرغم غلبة الذاتية على كثير من شعرهم إلا أن الذاتية التي دعوا إليها، وحرصوا على تطبيقها كانت قائمة على ما يعرف بصدق التفاعل مع التجربة، سواء كانت تجربة ذاتية محضة، أو ذاتية شعرية تحمل معرفة؛ على ألا يخلو التعبير عنها من رداء الشعر، وتلك كانت دعوتهم النقدية، وحاولوا تطبيقها في جل شعرهم، وديوانهم الكبير يحمل إلى جانب الشعرية، ثراءً معرفياً هو إفراز طبيعي لثقافتهم الكبيرة، ولروحهم الطموح، وفكرهم الواسع...

يقول شكري:

أدحو بها الكون تبدو لي خوافيه ولا السمو إلى حسق بمكروه

فليت لي فكرة كالكون واسعة ليس الطموخ إلى المجهول من سفّه

<sup>(</sup>١) أينظر: المقالات، ص (٤٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: الشعر وأسئلة الوجود، بحث عبدالعزيز بو مسهولي، مجلة فكر ونقد، العدد(٦)، (فبراير ١٩٩٨)؛ ص (٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ديوانه، حـ٥ ، ص (٣٩٩)، من قصيدته "إلى المجهول".

ويمكن تحديد حوانب البحث في هذه النزعة التأملية في ثلاثة مباحث: أولاً: القضايا العقدية والصراع النفسي بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز. فانياً: الأسطورة و استدعاء الشخصية.

فالثاً: الشعر وآليات العلم الحديث.

\* \* \*

# الهبحث الأول: القضايا العقدية والصراع النفسي بين جهاعة المبحث الأول: الديوان وشعراء الحجاز:

لا يُتصور أن الشعر وحده يكون حكماً عادلاً على الشاعر، ومن الجور أن تصدر حكما نهائيا.. ولا سيما في المعتقد – على الشاعر من خلال شعره. فما ورد في هذا المبحث إن هو إلا استشراف لموقف جماعة الديوان من بعض المغيبات العقدية. وهل أثر بحثهم عن المجهول، وطموحهم إلى معرفة أسرار الغيب، هل أثر ذلك في شعرهم من جهة؟ ثم هل أثرت تلك النظرة عموماً في شعراء الحجاز؟، أم هذب رؤيتهم الموقع المقدس؟

وكما سبق، فليس في هذا المبحث حكم على إيمان أحد أو كفره، ولست بالحكم على ذلك إذا علمنا أن الشعر والشاعر حالة انفعالية مؤقته حين يتفاعل مع تجربته الشعرية لحظة ميلاد النص، إذ قد تأتي رؤاه وأفكاره استجابة لحالة نفسية معينة حاءت لداعي النفس الأمارة بالسوء، أو لدواع شيطانية من الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيتشكك في أمور لا تدرك كنهها العقول، أويتهجم على القضاء والقدر..بيد أن تلك الحالة لا تطول لدى جماعة الديوان، فلا يلبث الشاعر أن يثوب إلى رشده، ويعود إلى إيمانه. غير مبرَّء من تبعات ما يقول إذا أصر على أفكاره في لحظة الانفلات من ملابسات التجربة.

وقد يكون عبدالرحمن شكري، ومحمد حسن فقي، هم أكثر الشعراء المجددين، وقوفاً أمام المغيبات، وطموحاً إلى فك أسرارها ورموزها، ولعل لموقفهم مبررات نفسية، واحتماعية.

وقد أثارت بعض قصائد شكري كثيراً من الاستفهامات العقدية ولكنه فيما عرف عنه كان مؤمناً با لله، ويحدثنا الدكتور يسري سلامه عنه فيقول "..لقد كان يرتعد فرقاً، وخوفاً من عذاب الله سبحانه وتعالى، وكان يرى أن الإنكار لا يرضي ذهنه، ولا يفسر له شيئاً...لا يفسر لي من أنا؟ ولماذا خلقت؟ وإلى أين أذهب؟...لقد كان يلجأ إلى الإيمان الذي هو ضروري له، ويلجأ في الوقت نفسه إلى التفكير وسؤال الكون أو مظاهر الأشياء، فكانت كلها تجابهه بالسكون والصمت في الأمور التي لا

يجوز للبشر أن يعرفوا شيئاً عنها كالآخرة، والحساب، والبقاء والفناء، وغير ذلك من الأمور التي اختص الله بها..."(١).

وفقي هو الآخر كان يحترم المعتقد، ويرى أنها أساس، وأن الحياة بدونها لا تستقيم مهما وسوس الإنسان وتساءل، يقول:

> وما الدينُ في هـذي الطقـوسِ وإن بـدَت مَظـاهرُ قــد يط ولكنّــــــــهُ روحٌ تشــــــعُ بنورِهـــــا علــى ظلمــات ومــا نحــنُ لــو أنَّ العقــائدَ أفلَسَــتْ ولم يبـــقَ إلا زَ

مَظ اهرُ قد يطوي القديمَ جديدُها على ظلماتِ ضلَّ فيها رشيدُها ولم يبسقَ إلا زَيفُها وجُمُودُها

والرومانتيكيون عموماً - برغم كثرة أسئلتهم حول أسرار الغيب - كانوا "يؤمنون بضرورة العقيدة" ".

ولعل جماعة الديوان تنزع في هذه النقطة بالذات منزعا رومانسياً قائماً على "الاجتهاد في النفوذ إلى أسرار الكون، ويتساءلون عنها ثائرين على ما يقف دونها من حدود المعرفة والقدر "(1).

وليس مبررا مقنعاً للشاعر المؤمن أن ينساق في التأثر دون إعمال لمقدراته العقلية، فلئن ساغ للرومانسيين في الغرب أن يتشككوا أو أن يتخبطوا فلا يجب أن نقلدهم في كل ذلك. ولا مشاحة في الإفادة من رؤاهم التجديدية لكن وفق قواعد ومعتقدات يجب أن تراعى.

ور. ما لم تكن أسئلة الديوانيين (في مصر أو الحجاز) جميعها ناجمة عن التأثر الرومانسي، بل الأسئلة العقدية تتوارد على العقليات الطامحة إلى المعرفة، التي تنساق وراء العقل حتى منذ عهود النبوة الإسلامية (يوشك أحدكم أن يقول من خلق الله؟!) والإسلام يرى أن تجاهل مثل هذه الأسئلة المشككة هو خير علاج، وأن التسليم فيما يعجز عنه العقل هو الحل، ومسألة القضاء والقدر ركن إيماني، وقد ضل فيه خلق كثير منذ عهود الإسلام الأولى، فلا غرابة إذا خاض فيه الشاعر المحدد في ظل

<sup>(</sup>١) يُنظر: جماعة الديوان، ص (١٧٢).

<sup>(</sup>٢) أينظر: محمد حسن فقي، قدر ورجل، ص (١٣٣،١٣٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: د.محمد غنيمي هلال، الرومانتيكيَّة، ص (١٦٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر المرجع السابق، ص (١٦٤) .

الاستعمار والاستغراب، وفي ظل تواصل الشعوب والثقافات في هذا الكون المفتوح.

ونظرة جماعة الديوان لهذه القضية نظرة لا تخلو من شطط، وقد يكون ذلك بتأثير من قراءاتهم الواسعة، وأثر من آثار التيارات الغربية المشككة التي تصل بمثل المازني إلى الاعتراض الصريح على القضاء والقدر في قوله:

يقولسونَ في الأقسدار عسدلٌ ورحمسةٌ

ومن أيننَ علمني أنَّ ذاكَ صنوابُ أمِنْ أجسل أن المسرءَ اقسدرُ قسادر يكونُ رحيمسا؟ طساشَ ثسمٌ حسسابُ بني آدم ذوقوا النكسالَ لأنكسم بنو من أتى مساليسَ فيه مُعابُ!! ولاتفتــــأوًا تثنـــونَ بـــــالمينِ والهــــوى علــى رحمــةِ الأقــدار وهـــيَ كِــــذابُ (١)

والنصوص الشرعية في رحمة الله التي تطاول عليها المازني، ويشكك فيها أكثر من أن تحصى، وهي ثابتة في الكتاب والسنة، ولا يجب ان ننساق وراء العقل ومدلولاته، فنتساءل مع المازني عن ذنب آدم في خروجه من الجنة، وهل هو مبرر للخروج منها؟! فذلك من إعمال العقل فيما لا يفيد على طريقة المعرى:-

ما بالُها قُطِعَتْ في رُبْع دِيْنَار (٢)

يد بخمس منين عسمجد وُديت

وقريب من هذه الأسئلة الحائرة قول فقى في قصيدته (روح هائمة):

وورائىسى يسسير خلىق كثسير عـن عيونـي ولفَّهُـمْ دَيْجـورُ يستخرُ من جَاهليهِ هنذا المصيرُ بــــــاً أَمْ أَنَّهُــــــم لَمْ يَغُـــــوروا؟! (٣) أنا في هاذهِ الطرياق أسيرُ وأمسامي قسد سسار خلسق فبسادوا لســــتُ أدري مصــــيرُهُم ولقَـــــدْ أتراهُــم غـــاروا فبــــادوا إلى الأرض تُـــرَا

وهي تساؤلات غير مقبولة عن مصير الإنسان والذي جلاه الدين الإسلامي . ما لا يدع مجالاً لمثل هذه التساؤلات.

ويرى شكري أن الإيمان هو حير تعامل مع مضاضة القدر الـذي لا يشعر بـه إلا التعساء، يقول في قصيدة بعنوان: (الإيمان والقضاء):

أينظر: ديوان المازني، حـ٢، ص (٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: أبو العلاء المعري، ديوانه- اللزوميات جـ١، ص (٤٤) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: محمد فقي، الأعمال الشعرية الكاملة، جـ٣، ص (٥٧٤).

ليس يدري مضاضة القدر الغال ليس يدري مضاضة القدر الغا

ثم يرى أن القضاء هو عدالة الرب، وأن العقل البشري يقف حائراً أمامه، ومن الخير له التسليم إذ قد يكون في البلاء النجع، والعدل:

هـو سـيفُ القضاءِ في يـدِ عَـدْلٍ رُبّ عـدلٍ في وقـعِ ذاكَ البـ الأع سكناتُ الإيمانِ بـرة مـن الحُـز ن وماوى هـاربٍ مـن قضاء هـو حصن مـن الشـقاءِ حَصين ووقاء أنعِـم بـهِ مـن وقاء كنـف مـانع وظـال ظليـال وشـراب يشـفى أوامَ الظّمَـاءِ (١)

ونلحظ اعتدال الرؤية لدى شكري في قضية القضاء والقدر، وهو تسليم يبدو أنه وصل إليه بعد إعمال للعقل وجهد، وهذه النظرة ربما تساعدنا في تفسير المغزى من قصيدة له بعنوان "ليتني كنت إلهاً" وواضح من عنوانها ما تتضمنه من تعال على الذات العلية ومطلعها:

ليتَ في كنت في السماء إلها نافذَ الأمرِ في شوونِ الوجودِ فأضمُّ الوجودَ بينَ جناحيًّ وأسطو على الشقاء بجودي (م)

والشاعر يطوف بخياله، ويتخيل نفسه آمراً وناهياً على أمر الوجود، وفيها من التجاوزات التي أفسح فيها شكري لعقله وخياله، ودفعه طموحه إلى التخيل، والإغراق فيه..وقد حاول بعض الباحثين تلمس مبررات لهذا الشطط في البحث عن المجهول والطموح إلى ما ليس ينال، فمن قائل إن شكري في هذه القصيدة "يشرح فيها دور الربوبية من خلال ذاته" ". ومن قائل إن الشاعر قصد إلى تحذير الناس من نسبة الصفات الإنسانية إلى ذات الله أو أن يقيسوا قدرة الله بقدرة الناس، ويقصد أيضاً السخر بالذين ينتقدون نظام الكون، ويزعمون أنه لو وكل إليهم أمره لأصلحوه "(1).

وأيمّا كان الأمر فإن الشاعر قد تجاوز بعقله حدوده. وقد أحسن حينما قال في نهاية القصيدة الطويلة، وكأنه يعتذر من هذا الجنوح:

<sup>(</sup>۱) أينظر: شكري، ديوانه، حـ ۲ ، ص (١٠٩،١٠٨) .

<sup>(</sup>٢) أينظر: شكري ديوانه، جـ٢، ص (١٢٤)، وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) أينظر: د. يسري سلامة، جماعة الديوان، ص (١٧٢) .

<sup>(</sup>٤) أينظر: نقولا يوسف، مج ديوان شكري، هامش حـ٧، ص (١٢٤).

### فك ألَّى قِ رُدٌّ يُقلِّدُ فيها ربِّه بئسسَ ذاكَ من تقليدِ

ولعل هذا الموقف من شكري ينطلق من سعيه إلى معرفة جديدة، ومن بحثه عن أسرار الحياة، وهذا السر كما يقول: "هوسبب جمال (الحياة) وسر تمسكنا بها، فهي عبُء ولغز، ومع ذلك فكلنا يبحث عن سر الحياة"(٢).

ويأتي العقاد أكثر الثلاثة اعتدالاً في رؤيته حول القضاء والقدر، والمغيبات، وهو يرى أن البحث في الإلهيات بحث غير بحد، ففي قصيدته "فلسفة الحياة" يقول: يعبد ألا قول مسايخشونه وأنا أعبد مسالست أحساف ليسس ينسسى الله مسن ينسسونه فعلام البحث فيه والحسلاف (")

#### \* \*

ولا نتوقع إطلاقاً إلا أن تكون رؤية شاعر الحجاز للمغيبات غالباً رؤية معتدلة، تنبثق عن شعور إيماني صادق، من الانبثاقات الدينية الصافية؛ فإذا سكنت نفس شكري إلى الإيمان بالقضاء، وبعدالة السماء كما سبق فنفس العواد أكثر سكوناً:

إيه عدلَ السماءِ، لا كفرَ، لازيــ غَ، ولكـنْ تَبصرٌ واعتبار كُلُما حاولَت لتدركَ نفسي كنهـ كُلُما حاولَت لتدركَ نفسي كنهـ أنــت حق، وأنــت مستمكنُ الــوا قِعع لكـن عصبةَ الناس جارُوا (٢)

والقصيدة تدل على أن ذلك التسليم لم يتم إلا بعد مجاهدة النفس الباحثة عن المعرفة، فهو كتسليم شكري في قصيدته (الإيمان والقضاء) السابقة، فعواد بين محاولة النفس إدراك كنه المغيبات، وبين الإيمان بعدل السماء.

وفي قصيدة همزية الروي تلتقي في إيقاعها مع قصيدة شكري السابقة، يتحدث حمزة شحاته عن الإيمان بالموت والقضاء، وينتهى به إلى العدالة السماوية في القضاء فيقول:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: شكري، ديوانه، جـ ۲، ص (۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: د.سالم الحمداني، د.فائق مصطفى، الأدب العربي الحديث، ص (١٥٢) .

<sup>(</sup>٣) أينظر: العقاد، ديوانه، حـ٥ ، ص (٣٩٣) .

<sup>(</sup>٤) أينظر: العواد، نحو كيان جديد، ديوان العواد، جــ١ ، ص (١٢٩) .

وهسي دَوَّامسةُ الحيساةِ ومجراهسا ما استراحَ الإنسانُ فيها من الجهْ قصسةٌ ما لسها ختامٌ سوى المو جَلُ من قسدًر السرَّدى وقضاهُ

تلفُّ الأمسوات بالأحيساءِ للمسووات بالأحيساءِ للمسوود البَلاءِ تعمابِ مصابِ لا ينتهسي لعسزاءِ عايسة في الضعسافِ والأقوِيَساءِ (١)

وفي قصيدة "لعبة الأقدار" يوجه الفلالي إلى مجهول يدّعي الألوهية في الوجود، فهل رمز بذلك إلى مثل شكري؟! قد يكون...يقول:

مسا أنست في هسذا الوجسود الهُسهُ تجسري عليسك سعودُها ونحُوسُسهَا

بل أنت مثلي (لعبة) الأقدار حكة على كلِّ البرية جساري (٣)

ويتصدى الفلالي لأولئك الشعراء، من أمثال شكري، والمازني وأضرابهما ممن يسائل القدر والقضاء، ويلومهما على أسئلة تحار العقول في إجابتها:

مسن راحَ يسسالُ: مسا القضساءُ المسبرمُ قسد عسمادَ صِفْسرا لم يفُسن ْ بمسسوادِه

ماذا يدبَّرُ في الخفاءِ ويُحكَمُرُ ومضى الزمانُ جديدُهُ والأقددَمُ

. . . . . . . . . . . . . . . .

ضيْ؟ ما استُشِرْنَا، كلُّنَا لا نَعْلَمُ كيف الحياة وقد أَتَيْنَا و تُحْتم ودِدْدَا يُسَاء تُحْتم ورِدْدَا يُسرَوِّي الظامئينَ فسأعْجمُوا إن المفسوَّة في القضيدة أعْجَمه ومدى الحقيقة من حجانا أعظم ((3))

مِنْ أين جُنْا؟ كيف كُنّا؟ فيم نمس وإذا أتينكا للحياة فسلا تسال جَهِدَتْ عقولُ الباحثينَ، ولم تجِدْ فالأمرُ أكسبرُ من مقالِ مُفَسوّهِ ما العقلُ فيْنا غيرُ ضوء خافِت

وهكذا ينتهي الشاعر إلى نهاية مريحة، فالإيمان كما يرى شكري هـو الإجابـة

المثلى لمثل تلك الأسئلة؛ ويقول الفلالي: آمنت أساربي فسأنت مهيمِن والحكم حكمُك، والقضاء مُنَفِّذٌ لكن تركت العقل حُراً ثائراً

فوق الوجود، وأنت، أنت القيّمُ مَنْ ذا يُعَارِضُكَ القضاءَ ويَحْكمُ يغى السَّنا وعلَى الدَّياجيْ يَهْجمُ

<sup>(</sup>۱) أينظر: شحاته، ديوانه، ص (۱۸۸) .

<sup>(</sup>٢) استخدام الشاعر لهذه اللفظة غير لائق، فالمرء أكرم من أن يكون لعبة تحركه الأقدار، فهو مكرم، له إرادة ومشيئة وفق إرادة الله ﴿وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ﴾ سورة الإنسان آية (٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: إبراهيم الفلالي، طيور الأبابيل، ص (٤٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر المرجع السابق، ص (٩٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر السابق، ص (٩٥).

والموت..من الحقائق المشاهدة، التي لا محال للتشكيك في حقيقتها "وحيثما استلهم الشاعر إيحاء المأساة وجدت شاعريته تصدر عن معنى الموت، مرارة وأسى، وتشكيا"(١).

ولا غرابة إذا ارتبط الموت بالأسى والحزن، لكن أن يربط شكري الحب بالموت فهذا موطن العَجَب، ففي قصيدته "غاية الحب" يتحدث في روعة متناهية عن محبوبه بأبيات تفيض رقة، ثم ينعطف في نهايتها ليقول:

إذا مست فساذكرني وزرنسي زورة وهسل عجسب في أن تُسزَارَ المقسابرُ وقسف، وسَأَمَّلُ مسا بسدا لسك طرفة الاكسلُّ حسيٌّ مشلَ مسا سِسرْتَ سسائرُ

فهل يريد شكري أن يذكر محبوبته، أن الحياة فانية وأن محبوبه يكتسب أحراً حينما يقرب منه؟! أو يريد أن يشاركه محبوبه في الآخرة والأولى، وألا يغتر بطول الأمل.

أم أن طغيان التفكير في المغيبات قد شوش على شكري غزليته الرائعة هذه التي انتقل فيها من قوله:

ويا جنــةَ الحُسْـنِ الــتي أنــا آمـــلّ عديـــرُكِ مــــلآنٌ وزهـــرُكِ نـــاضِرُ إلى أن يقول:

عسى دمعة حرَّى على تُرِيْقُهَا وقدْ يعظُ الموتُ الفتى وهو سادِرُ الله على الله على

وهل غاية الحب عند شكري الموت؟ أو ترى القصيدة قيلت في دفعات شعرية متباينة، تباين موضوعاتها؟!

ومحمد حسن فقي هو الآخر يرى في المرأة والحب أسباباً موصلة إلى جحيم النفس، المؤدي إلى العذاب الأليم يقول:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: د.عبدالسلام المسدي، قراءات نقدية مع الشابي، والمتنبي والجاحظ، وابن خلدون، ص (٥١) (دار سعاد الصباح - الطبعة الرابعة عام ١٩٩٣م).

<sup>(</sup>۲) أينظر: شكري، ديوانه، حـ٣، ص (٢٢٥،٢٢٤).

أنا لو لاكِ لم أكن عارمَ الصبوةِ ولِمَا تنصبينَ من شركِ اللهِ الو تبياً ثت مصرعي لتمرد قـــد تلمَســــتُ في الجـــدار نجَـــاتي قـــد تلمَسْـــتُ بـــالنتوءِ فأهويــــــ لا تخـــافي فقــــــد أعــــــودُ وإيــــــا

أعنه لخمر تي ... و نديم ي ـــو ومــا تشـــتهينَ مـــنْ تَـــأثيم تُ وأعـــددتُ مصرعـــاً لغريمـــي فـــاذا بـــالجدار يُدْمِـــي كلُوْمِــي ـــت إلى مَجْهــلَ رهيـــبِ .. ظليـــم كِ طهورَيـــن، بــــالعذابِ الأليـــــم

وكما قلت فالموت حقيقة، لكن فلسفة الموت، قد ترتبط بالحب كما عند شكري، وفقى، لكنه حقيقة مسلّمه على حدِّ قول المازني:

وما أحددُ باق وسوف يضمُّنا وإياك بطن الأرض وهي جَسُوم

وهو خيار مفضل عند موتى المازني، لا يودون أن يستبدلوا الحياة به يقول : ولو خُيّر الأمواتُ ما اختار واحد تعياةً ولا قال الحمام ذَميهم

وإذا تشكك المازني فيما بعد الموت، فالموت لا شك في ذاته، هجومه حقيقة مشاهدة وإن كان يؤخذ على المازني استفساره عن غاية الحياة، وقد أخبر عنها الله بقوله ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴿ البيلوكم أيكم أحسن عمالاً ﴾ ( أ) إلخ يقول المازني

على الموت مِنَّا هجمةٌ وقدُومُ خُلِقْنَــا ومــا نــــــدري لأيــــةِ غايــــةٍ وإنك لترى رؤية مهذبة بالدين لدى الشاعر محمد حسن عواد في قصيدته (واعظ الموت) ومنها:

يا وارث الأرض والسَّماء وما إيمانُنَا من لَدُنْك فَ نقبسُهُ لا شك، لا زيخ، لا التياث بسه ضِلَّ امسروٌّ عسن هُسدَاكَ أو نكَشَسا (٢) فاجنبْ ــــ أي يض الله عنه إذا

فيهن من وارث ومسا ورَثَاب لا فتنــــةً لا جــــدالَ لا رفَعُــــا

يُنظر: محمد حسن فقي، ديوان، قدر ورجل، ص (٢٦٩،٢٦٦) .

يُنظر: ديوانه، جـ٢، ص (٣٠٦،٣٠٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات آية رقم (٥٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الملك آية رقم (٢).

يُنظر: المازني، ديوانه، جـ٢ ، ص (٣٠٤،٣٠٣) .

يُنظر: عواد، قمم الأولمب، ص (١٤١،١٤٠).

وبعد الموت يأتي القبر كأول منازل الآخرة، وإذا كان الموت من الحقائق التي لا جدال فيها، فإن الاستعداد للقبر وما فيه من عذاب أو نعيم، ومن غيبيات لا يعلمها إلا الله هو محك الإيمان الصادق..

ويبدو أن جماعة الديوان ولا سيما شكري قد تأثروا بشعراء المقابر في الرومانسية، ومن ثم أثرت على بعض شعراء الحجاز في فترة مبكرة، وشعراء المقابر مصطلح إنجليزي يطلق على مدرسة الشعراء الإنجليز "التي ازدهرت في منتصف القرن الثامن عشر، ثائرة على المذاهب الذهنية...ومحاكاة القدامي التي كانت شائعة في أواخر القرن السابع عشر... وكان اهتمام أعضاء هذه المدرسة خاصاً بموضوعات التأمل في سر الحياة والموت الباعث على الأسي والحزن..ولعل أشهر قصائد المقابر المرثية المكتوبة (بين فناء مقابر كنيسة ريفية) لتوماس جراي"(١).

وقد تأثر شكري بالمدرسة الإنجليزية، وعاش في بيئتها القاتمة أوائل القرن العشرين، وعلى مقربة من ذلك الـتراث الأدبي لمدرسة القبور كما يقول الدكتور يسرى سلامة. "لقد رأى فيه لوناً جديداً من ألوان الشعر لم ينتشر و لم يعن به إلا القليلون من شعرائنا العرب في عصوره الذهبية، وذلك إما انصرافاً عن الأفكار الفلسفية...وإما حرجا من الخوض في موضوع أحاطته الموروثاث الدينية والعقائدية بجو من القدسية..." (١). ولا شك أن شكري قد تأثر أيضاً بنظرات أبي العلاء المعري وكان على صلة وثيقة بالتراث العربي كما ذكر ذلك سابقاً... أضف إلى ذلك نفسية الشاعر "تلك النفس التي يشعر حيالها بالإثم، وكأنه ارتكب حرما كبيراً لا يستطيع الفكاك منه" (١).

وذلك الجلد للذات، والشعور بالذنب، نجده عند شاعرين من شعراء الحجاز، لا شك أنهما قد اتصلا بشكري الشاعر، سواءً عن طريق ديوانه لما عرف عن صلتهما بمصر، أو عن طريق المحلات المصرية كالرسالة التي كان ينشر فيها

<sup>(</sup>۱) يُنظر: مجدي وهبة، كمال المهندس، معجم المصطلحات العربية، ص (۲۱۸،۲۱۷) (مكتبة لبنان – بيروت – الطبعة الثانية ۱۹۸۶م).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: د. يسري سلامة، جماعة الديوان، ص (١١٤)، وص (١٥٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه.

شكري أشعاره، وتصل إلى الحجاز كما ورد سابقاً (۱) والشاعران هما محمد حسن فقي وحمزة شحاته، وقد بنى الدكتور عبدا لله الغذامي كتابه "الخطيئة والتكفير" على مثل ما ذكره الدكتور / يسري سلامة عن شكري، يقول الغذامي " وهكذا - كان شحاته - فهو يحذر نفسه بادئ ذي بدء من الارتباط بالمرأة. ولكنه يقع في حبائلها ويرتبط بالمرأة ثلاث مرات متوالية، وبذلك يرتكب الإثم ويقترف الخطيئة...والإثم لا بد له من عقاب، ولهذا فإن شحاته يكتب على نفسه العقاب، فيسجنها في شقة معزولة في القاهرة، ويحرم عليها متع الحياة فلا وظيفة ولا زواج، ويمنع نفسه حتى من الاختلاط بالبشر ويحرم عليها الشهرة... ويكتب على نفسه الشقاء لأنها أثمت بارتكابها للخطيئة "(۲).

وهذا نص كما قلت بني عليه كتاب بأكمله، بيد أن ما يهمنا منه في هذا المقام هو هذه النقمة على الذات والاتجاه لتعذيبها، وتجدر الإشارة إلى أن نهاية شكري ربما كانت مقاربة من نهاية شحاته "عاد شكري ليقطن شقة صغيرة هادئة في ربوع سيدى بشر بالاسكندرية...عاش..في زاوية من الحياة، يخرج في أوقات متفرقة متوكئاً على عصاه للنزهة..ثم يعود ليتأمل ويستريح ويخلد للطمأنينة، ..عاش في آخر حياته سعين أحزانه لا ينطق بالشكوى..ولا يبتهج لكلمة الثناء.. وقد عاش بقية عمره بهذه الوحشة والمل، وهذا التردد بين اليأس والرجاء لا يدري ما يدافعه من خيبة في حياته الأدبية، ولا من خيبة في حياته الوطافية، ولا من خيبة في حياته الوحدانية،.. (وارتبط حب شكري للقبر حتى في آخر حياته فكتب في وصيته) لا تدفنوني في حجرة تقفل على على على على المن في قبر يهال عليه التراب".

وربما كان يحاول شكري أن يخرج من سجن الدنيا إلى فضاء الأرض، فموته حياة أخرى يرجو أن تكون خيراً وأبقى...، ووصيته تلك تنم عن تهويمات الحرية التي عاشت معه، ويود لها ألا تموت بموته... وهي النهاية التي اختارها شحاته أيضاً لنفسه

<sup>(</sup>۱) وهو رأي للأستاذ عبدالفتاح أبو مدين من مخطوط رسالة من (أبو مدين) إلى الباحث في المراد ١٤١٨/١١/٢٧

<sup>(</sup>٢) الخطيئة، والتكفير، ص (١١٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: د.يسري سلامه، جماعة الديوان، ص (٨٨،٨٦) .

فهو يصور المقابر، وقد وقف أمامها متأملاً في رحلة في عالم المقابر ويهمنا من القصيدة تلك المضامين القبورية...

قبرٌ ..وقبورُ قبرٌ .. يتحركُ .. يتكلّمُ ويقولُ: أَنَا مصْنَعُ ديدانٍ لا تُحْصَى .. عُلْيَا قبرٌ يتألمُ أحيانا ألمُ الأحياء..الدُّنْيَا فيهِ الإحساسُ بغيرِ شُعُورْ

القبرُ ..الطفلُ .. المترعرعُ في ظلِّ الماردِ! القبرُ المصْنعُ يقذفُ بالديدانِ الوفا لا تحْصَى يقذفُ .. ينتجُ لا يخشى الموتى أما الأحياءُ .. فلا أقدامَ لَهُمْ

اما الاحياء .. فلا اف إلا أحداقُ عيون..

كانت تبصرُ.. أعماها..الدمعُ وازدحمَ الحيُّ..وماجَ

بشيء لا يُحْصَرْ.. َ

شيءٌ كغثاءِ السَيْل

والقصيدة طويلة، وتدل على أن الشاعر، لم يتناول القبر في سطحية، بل في تأمل عميق لأحوال المقابر..

ويُبْدي المازني إيماناً بالقبر وحياته، ويصور في قصيدته (هاتف من جانب القبر) حال الأموات في المقابر فيقول:

<sup>(</sup>۱) أينظر: حمزة شحاته ديوانه، ص (۲۱۶، ۲۲۰).

جمالك لا تأسف على ولا تأسى طواني الردى عن ناظريك فجاءة وكنت سَرُورَ العينِ والأنف والحشى فدع عنك ذكري إنه ليس نافعي

فإنيَ تحستَ الأرضِ لا أحفِلُ الحبسا وما كان ظني قسطُّ أَنْ أَسْكُنَ الرَّمْسَا فقد صرتُ أوذي العينَ والأنفَ والنَّفْسَا وسيانَ عِنْدي أن تفي ليّ أو تَنْسَا(١)

وفي قصيدة (حلم البعث) يصور عبدالرحمن شكري حالة الأموات في المقابر في صورة مفزعة:

حتى بعثت على نفخ الملائك في فداك يبحث عن عين له فقدت فداك يبحث عن عين له فقدت وذاك يمشي على رجل بلا قدم رقدت مستشعراً نوماً لأوهِمَهُم في اعجَلُوني وقالوا قُمْ فيلا كسل

أبواقِهِم وتداعَت تلكم الرَّمَه مُ وتلك تُعُوزُهَا الاصداغُ واللَّمَم وذاك غَضبانُ لا ساقٌ ولا قصدمُ أنّي عَنِ البغثِ بي نومٌ وبيْ صَمَمُ ينجى من البغثِ أن الله مُحْتكم

وهي صورة أحاد شكري في تحويل الموقف الغيبي إلى حركة مفزعة، وهي تدل على إيمانه بالبعث، إذا جاز الاعتماد عليها كمصدر عقدي، أما قوله (رقدت مستشعراً نوماً) فقد يُبرِّر له هذا التجاوز، ارتباك الصورة، إذ هو يصور حلماً بالبعث وقد عبر القرآن الكريم عن القبر بالمرقد فقال ﴿قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ﴾ (٣).

وليس المقصود أن القبر مرقد للنوم، فقد ثبت عذاب القبر ونعيمه بنصوص لا يمكن دفعها، وقد فسرها بعض العلماء أن مقارنة حياة القبر بما بعدها يوهم أن فترة القبر إنما هي مرقد بالمقارنة بأهوال يوم القيامة (٤٠).

وقد يكون في النص بعض التجاوزات العقدية، ولعل شكري أحس بذلك فقال:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: المازني: قبض الريح ص (۷۷) (دار الشروق - بيروت - القاهرة - ١٣٩٥هـ.) ١٩٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: شكري، ديوانه، حـ٣، ص (٢٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: سورة يس، آية ٥٢.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: للمزيد عن حياة القبر وما بعده، حافظ الحكمي، معارج القبول، حــ ٢، ص (١٤٢)، وما بعدها (المطبعة السلفية ومكتبتها ٣٥ شارع الفتح بالروضة).

وفي قصيدة لمحمد حسن فقى بعنوان "المقبرة الحانية" يصور الأحياء وكيف يساقون إلى المقابر، ويتأمل متأنياً في أحوالهم، ويتخيل نفسه واحداً منهم، وهي تلتقــي في بعض مضامينها مع قصيدة شكري (حلم بالبعث) فهو يرى في المقبرة بيتاً ثانياً له يألفه ويحنو عليه، بل ربما تمنى أن ينتقل إليها، يقول في بداية النص:

فهسل سيأتي بعضُهُ م في غسار الياكِ بي في المسرَّةِ الثانياه

وكما رأى شكري في مقبرته راحة ومرقداً وابتعاداً عن عيوب العيش،

ولا طمــوحٌ ولا حُلْـــمٌ ولا كَلِـــمُ فليـــسَ يَطْرُقُــني هــــمٌ ولا ألَـــمُ ولا ضمـــيرٌ ولا يـــاسٌ ولا نــــدمُ

ناءٍ عن الناس لا صوت فيزعجني مُطَهِّــرٌ مــن عيـــوبِ العَيْــش قاطبــــة فلل بكاءً ولا ضِحْكُ ولا أمسل

يقول:

ومحمد حسن فقى يذهب إلى هذا الرأي أيضاً ويقول:

مُظلمــــةِ في لحظـــةٍ قاســـيةٌ وطِّاه السقمُ.. أو العافيه

و (يو دِعُونــــى) (\*) فيـــكَ في حُفْـــرَةِ أرقد فيها ما أبالي الوررى 

وثمة مقاربة في الرؤية للقبر بين الشاعرين، فكلاهما يرى في القبر مهرباً من الحياة والأحياء، ويسرى فيه مرقداً من ضنك الحياة، وكما أسلفت فحقيقة مرقد شكري وفقي لا يتضح إلا عندما نربط بين القصيدة وما أحاط بها من نفسيات قلقة، ترى في الموت راحة، وفي القبر مرقداً وقد تحول عندهم:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: شكري، ديوانه، جـ٣، ص (٢٤٢،٢٤١).

<sup>(</sup>٢) أينظر: فقى ، قدر ورجل، ص (٣٢٧) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: شكري، ديوانه، جـ٣ ص (٢٤١).

<sup>(\*)</sup> الصواب النحوي ويودعونني بنون الوقاية كما سبق .

<sup>(</sup>٤) أينظر: فقى، ديوانه، ص (٣٢٧) .

\*

وإيمان شكري بالبعث ثابت في قصيدته السابقة (حلم بالبعث) فتصويره منظر الخارجين من القبر وهم يسيرون نحو الله ليحكم بينهم..وقد بقي فقي في قصيدته السابقة في القبر لم يتجاوزه إلى البعث..لكنه تناول في قصيدة أخرى جعل عنوانها "جحيم النفس" تناول مشاهد من يوم القيامة، والسوداوية تغلب على مجريات القصيدة...وقد أرسل نفسه الأمارة بالسوء إلى الجحيم قبله، والأبيات تصور الصراع الداخلي بين نزعات الشيطان وداوعي الإيمان يقول:

سأوافيكِ من غدي للجحيْه سأوافيكِ من غدي للجحيْه كونسوا عند أبوابه قُبَيسلَ قُدُومسي فهبُّ وا إلى لقساءِ الزَّعِيْسم (م) فهبُّ ما حادَ عن هواهُ الذميم في الأربية لأنست الرجيمُ مولى الرجيم (م) يطريه برّ وفي الإنسم ضارب في الصَّميم للألسة أم أنست وأولى بالحمدِ والتقديْسم (م)

وهو مطلع للقصيدة ينم عن لحظة ندم، وتدل على روح متيقظة تستشعر الخطأ، وإن تجاوز فيها فقي، وكان الأولى أن يقدم الفأل، ورحمة الله على عذابه فورحمتى وسعت كل شيء ("").

ولكن الشاعر الكبير يفيد من هذه المراجعه اللاذعة فتفجر هذه الوقفة رحلة يصور من خلالها اليوم الآخر؟

وتلتقي هذه القصيدة مع قصائد شكري في المغيبات، في تلك الروح الطامحة إلى العرفان، والبحث عن المجهول، وإن تميزت عن قصائد شكري بتلك النبرة الحزينة القاتمة التي تكتنف معظم نتاج الشاعر، ونعود إلى الشاعر في الجحيم:

<sup>(</sup>١) أينظر: فقي، ديوانه، قدر ورجل، ص (٣٣١) .

<sup>(</sup>٢) أينظر المرجع السابق، ص (٢٦٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، آية ١٥٦.

وأتيتُ الجحيمَ يسبقني الزَهْوُ ويُضْفَى على عَلَى مِجَدَ الأثيمِ (م) في إذا بي أرى المواكبَ كالليل وأُصْغِى لاعدب السارنيمِ (م) كان إبليس والشياطينُ والخلقُ يضجونَ بالثناء العظيم (م) هتفوا حينما أبصروا الما وذَ حُيَّنتَ من جَحُودٍ لنيم

ثم يتابع الشاعر الحديث عن مشاهد اليوم الآخر برؤية غير متفائلة، فالجنة بحدبة، والنار مليئة بالطغاة:

شم طوَّف تُ في الجحيمِ وما فيه سوى الهولِ والشقاءِ المقيم (م) في المنافي الله في دَرَكِ النّارِ يُميْخُ ونَ للحديثِ الله الله وم (م) ولقد رابني السماعُ فأصغيتُ لإبليسسَ ذي الحديثِ الوحيم (م) ولقد رابني السماعُ فأصغيتُ البيومَ..فما فيه من وليَّ هيم (م)

والحقيقة أن هذه القصيدة برغم إغراقها في المساحة الخيالية إلا أنها تصور لنا إيمان فقي المطلق باليوم الآخر، جنته وناره، ومعالم الغيب من الملائكة، وإن غلبت على الشاعر روح التشاؤم المغرق، فهو في رحلته لعالم الغيب قد اختار أن يصور الجحيم، ولا نريد أن نقيد القصيدة والشاعر بمبررات وتعليلات ظنية، أو نقول إنه تجاوز بها نفسه في التعبير؛ فقد أدت القصيدة ما نريد منها هنا، وصورت عالم الغيب في صورة تعبر عن نفسية قائلها، وقناعاته الدينية.

وأختم الحديث عن موقف الديوانيين في مصر والحجاز من قضية المغيبات برؤية هادئة لهذه القضية العقدية، فالموت خاتمة الحياة وهو ليس فناءً، فالقبر هو بداية حياة جديدة من المتاعب والمهالك كما يقول شحاته:

المسوتُ خاتمَةُ المسيرِ وإن تعالَمُ المسَالِكُ (م) والمسوتُ ليسسَ هو الفَنَاءُ فلا يُقِرَّ حِجَى بذلكُ (م) والمسوتُ ليسسَ هو الفَنَاءُ المسَالِكُ (م) كم ذا هُنَالكُ من مساتيرِ السَّرَى؟ كمم ذا هناكُ (م) كمم ذا وراء القَرِبُرِ مِنْ شَيِّي المتاعبِ والمَهَالِكُ (1)

ونلقى شحاته أيضاً في نص آخر، وهو ذو نفس ساكنة مطمئنةٍ إلى قضاء الله

<sup>(</sup>١) أينظر: فقي، قدر ورجل، ص (٢٦٦،٢٦٥) .

<sup>(</sup>٢) أينظر المرجع السابق، ص (٢٦٠،٢٦٩) .

<sup>(</sup>٣) للعقاد قصيدة بعنوان "ترجمة شيطان" تزيد على مائتي بيت لاشك أن شاعر الحجاز قد اطلع عليها وتأثر بها، وستأتي.

<sup>(</sup>٤) أينظر: شحاته، ديوانه، ص (١٦٩) .

وقدره، ومؤمناً بنصوص القدر وأن ما يصيبه المرء في دنياه ليس عنه محيص:

\_\_ أما هَدَتْهَا النصوصُ (م) فماذا أرواحنا والشعوص أمراً قد كان عند معيد صُ؟! قبل حسينٍ - ولا اتقساهُ حريك

سألت ما هو القضاء فاطرق وأَرَانِي لِـو قلــتُ شــيئاً (لأزرَى فيــه) (\*) الاســهاب والتلخيـــص نحـــــنُ بــــــــا للهِ ســــــــاكنين ومـــــــاضينَ أترى ما يصيبُه المرء في دنياه ما أصابَ القضاءُ مِنَّا غفولاً

> \* \* \*

هكذا ورد، والشطر الثاني مكسور .

<sup>(</sup>١) يُنظر: عزيز ضياء، حمزة شحاته، قمة عرفت و لم تكتشف، ص (٧٢).

### الهبحث الثناني: رؤى شنعرية في قسالب الأستطورة واستدعاء الشخصية بين جهاعة الديوان وشعراء الحجاز

### أولاً: الأسطورة:-

تناولنا في المبحث السابق اتجاه الشاعر المجدد إلى استشراف المستقبل، والإطلال على الغيب من خلال الخيال الطامح إلى المجهول.

وبالمقابل فقد اتجهت نفسه إلى الماضي، وبالتحديد إلى محاولة تفجير الطاقات الأسطورية، وتلك قدرة لا يمتلكها كل شاعر، فهي تحتاج إلى ثقافة متنوعة، وإلى قدرة عالية على الاستبطان لمغازي الأساطير، وهي بهذا تحتاج إلى "أديب يفهم مغزاها لتعليق حالته بها، يقول الدكتور أحمد زكي "إن إمكانيات أية أسطورة لا يمكن أن تستغل إلا إذا أتيح لها الأديب الذي يفهم مغزاها"(١).

ويمكن أن يُفسر لجوء الشاعر المحدد للأسطورة المغرقة في الخيال، ومحاولة الإفادة منها، والانسحاب بالشعر من الحياة الحاضرة إلى الماضي الغابر، والتعايش مع العقلية الأولى في تعاملها مع ظواهر الكون؛ يمكن أن يفسر بأن ذلك لا يبعد بحال عن الحالة النفسية القلقة التي يعيشها الشاعر العربي المعاصر، ورغبة بعض الشعراء في أن يعتزل معترك الحياة، ولو لمساحة شعرية مؤقته يهرب فيها إلى البدائية والفطرية كما هرب إلى الطبيعة من قبل. وثمة تفسير آخر للعودة لاستلهام معطيات الأسطورة يتمشل عند شعراء آخرين في رغبتهم في التعامل مع الحياة المعاصرة، وخوض معتركها بحرية أوسع عن طريق قناع الأسطورة.

ولقد مضت فترة على الأدب العربي ابتعد فيها عن التعامل مع الأساطير - ولا سيما في الشعر الفصيح - ولكننا بأخرة رأينا طغيان الأسطورة واستخداماتها في القصيدة الحديثة؛ فهل جلبه الاستعمار الثقافي الغربي؛ فكان واحداً من المؤثرات على العقلية الشعرية، فرأيت الشاعر العربي يملأ قصيدته بالأساطير اليونانية والفينيقية والبابلية! أم أنها حاجة الشاعر هي التي دفعته إلى التعايش مع أساطير الأولين، والعودة بالشعر إلى "قلب الحياة النابضة بالحرارة وبراءة البكارة.. في عالم اليوم الذي يتسم بالشعر إلى "قلب الحياة النابضة بالحرارة وبراءة البكارة.. في عالم اليوم الذي يتسم

<sup>(</sup>١) يُنظر: د. أحمد كمال زكي، دراسات في النقد الأدبي، ص (٣٣٨) .

بالمادية والفقر الروحي والخلو من الشعر...) (١).

وقبل أن نتناول الأسطورة بين شعراء الديوان وشعراء الحجاز، نحاول أن نلقي الضوء في عجالة على تعريف الأسطورة " وأؤكد بداية أنه ليس من السهولة تعريفها؛ إذ أن التعريف ينبع من تصورا ت معينة للأسطورة واستخدامها؛ فقد فسرها بعضهم بأنها "الصورة الأولى للشعر...وأنها تعني كل ما لا يمكن أن يوجد في الواقع"(").

وهذا التعريف يربطها بالشعر من أول الأمر، وفي تصوري أن الأسطورة في أصلها لا شعر فيها، وإنما استمدت قيمتها الشعرية بعد ذلك. وتُفَسَّرُ الأسطورة بأنها "ذهابك عن الدنيا كما يقول غازي القصيبي"، وهو تعريف شاعري فيه إيهام وخفاء، بيد أنه يؤكد ما قيل سابقاً من أن بعض الشعراء قد يلجأ إلى الأسطورة هرباً من الحياة.

ويرى (ماكس مولر) أنها "تصوير لفترة من الجنون كان على العقل البشري أن يجتازها، (ويفسر أبعاد ذلك عبدالرضا علي فيتابع القول إن) "الأسطورة ما هي إلا الوعاء الأشمل الذي فسر فيه البدائي وجوده، وعلل فيه نظرته إلى الكون، محدداً علاقته بالطبيعة من خلال علاقته بالآلهة التي اعتبرها القوة المسيرة والمنظمة والمسيطرة على جميع الظواهر الطبيعيَّة من تعاقب الفصول والليل والنهار والخصب والجفاف، مازجاً فيها الجانب السحري بالديني، وصولاً إلى تطمين نفسه، ووضع حد لقلقه وأسئلته الكثيرة"(٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: د. صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، ص (۱۱۲) (دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة ۱۹۹۸م).

<sup>(</sup>٢) جاء في المعجم الوسيط في أصل الأسطورة أنها "الخرافة أو الحكاية التي ليس لهـــا أصــل، وجمعهــا أساطير. يُنظر: الوسيط، حـــ١ ، ص (١٨)، ط٣ .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: د. على عشري، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص (١٧٤) (دار الفكر العربي – القاهرة ١٤١٧هـ، ١٩٩٧م).

<sup>(</sup>٤) يُنظر كتابه: الأسطورة، ص (٧) (المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت - الطبعة العربية الأولى ١٩٩٧م).

<sup>(</sup>٥) يُنظر كتابه: الأسطورة في شعر السياب، ص (١٤) وص (١٩) (دار الرائد العربي - بيروت الطبعة الثانية ١٩٨٤م).

وإذن فإن عودة الأسطورة إلى الشعر المعاصر هو دليل على ذهاب الطمأنينة من النفس، وعودة القلق إليها وفي سبيل الطموح إلى العرفان، والسعي إلى التحديد كانت الأسطورة، وكانت جماعة الديوان رائدة أيضاً في استخدامها، يقول عبدالرضا على "لم يكن السياب هو الأول في استخدام الأسطورة، [ويرجع بداياتها] إلى رواد حركة التحديد في شعرنا العربي الحديث أمثال المازني والعقاد. الذين شكلوا مدرسة أوجماعة شعرية بلغت من الشهرة ما يجعل نفي أثرها في ذلك الجيل ضرباً من العناد الغبي".

ويضاف إلى ريادة (\*) جماعة الديوان لحركة التحديد في الأدب العربي، ريادتهم في استخدام الأسطورة، فقد حظيت على أيديهم باهتمام، سواء من ناحية التنظير، والحديث عن الأساطير، وأبعادها ورموزها، والآراء فيها (١) أو من ناحية التطبيق الشعري، وإن لم يرق إلى التفاعل والتمازج والوعي الكامل بالاستخدام الأسطوري كما سيأتي، باعتبار أن استخدامها كان في بداياته. ويمكن أن يرجع الاهتمام بالأسطورة إلى اهتمامهم بالشعر الانجليزي وبالثقافة الغربية عموماً، وترجمتها إلى العربية، كما أن دعوتهم إلى ذاتية الشعر ربما ساعد في وجودها واستخدامها...

فالمازني في قصيدته (الراعي المعبود) وهي مترجمة كما ذكر في مقدمة القصيدة (المستخدم أسطورة (أورفيوس) ولم يشر إلى أن هذا الراعي هو (أورفيوس) حبيب "يورديس" ذو المواهب الموسيقية الساحرة التي تروي الأسطورة أن ألحانة كانت ذات وقع سحري حتى إن كل من كان يستمع إليه لا بد وأن يبكي مهما بلغت قسوته (الكن النص يدل عموماً على هذا الاستخدام، وليس بالضرورة أن يذكر الأسماء والأعلام حتى يدل على استخدامه لها، ففي تصوري أن إجادة مزج الأسطورة بالتجربة الشعرية هو الغاية من استخدام الأسطورة، وبما أن النص مترجم

<sup>(</sup>١) يُنظر: الأسطورة في شعر السياب، ص (٢٥)، بتصرف.

<sup>(\*)</sup> ممن استخدموا الأسطورة وأكثروا من استحدامها شعراء المهجر، وأبولو فيما بعد.

<sup>(</sup>٢) أينظر: العقاد، الفصول، ص (٤٢) ؛ و يُنظر: المازني: قبض الريح ص (٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: المازني، ديوانه، حـ٢، ص (١٦١).

<sup>(</sup>٤) أينظر: عبدالرضا على، الأسطورة في شعر السياب، ص (٢٧) .

فلا أعتقد أن للمازني جهداً كبيراً في هذا الامتزاج يقول المازني:

يقْط ع العُم ر بالغناء فتعْطُ وا مُصْغياتٍ سوانحُ الغِ زُلانِ

وتحــطُّ العقبانُ بــين قَمـارِ آمناتٍ مـن وثبـةِ العُقْبـان (١)

والشاعر لا يستنفذ كل طاقات الأسطورة، كما وردت في الأساطير اليونانية، فيكتفى بهذه القدرة الموسيقية التي يجيدها هذا الراعي، ويلمح إلى أسطورة (أورفيوس).

ويرجع اهتمام شكري بالثقافات الإغريقية إلى أنه "كان يدرس تاريخ الإغريق، وآدابهم، وحياتهم، وتاريخ فنونهم".

وقد استخدم في شعره كثيراً من الأساطير مثل (إيكاروس) (٢) وتظهر الثقافة الإغريقية في شعره مثل قصيدة (الجمال والعبادة) (١) و (أم أسبرطية) (١) التي قتلت ابنها لجبنه في الدفاع عن اسبرطة (ونرجس) في عشق الذات، ومن قصيدته يقول:

يا زهرة في روضِها تُغرسُ بحسينه كيلُ امسرئ يسأنسُ كالدرِّ من أصدافي خارجاً والدرِّ في أصدافِ يُحْسرَس ر(٦) بقبس منك الطرف ما يقبس

نَوْجِسِسُ أنستَ الحسسنُ يسا نَوْجِسسُ تحنــو علـــي الغـــدرانِ مستأنســـاً تبصــرُ وجـــة الحســن فِـــى مِلنِهــا حتى إذا البدر بدا ضوؤه افقــت في جِسْـم كجســم الدُّمَــي نوجيسُ أنست الحسينُ يسا نُوْجسسُ

والشاعر في هذا النص يحاول أن يشرح الأسطورة وينقلها كما هي لا كما يجب أن تكون في الشعر في إطار التوظيف الفني، واستخدم العقاد هـو الآخـر الطاقـة الأسطورية في شعره في قصائد مثل (فينوس على جنة ادونيس)(٧) و (على أطلال

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أينظر: شكري، دراسات في الشعر العربي، ص (٢٠٥) .

<sup>(</sup>٣) أينظر: شكري، ديوانه، جـ ٢، ص (٤٢٥) .

<sup>(</sup>٤) ديوانه جـ ۲، ص (١١٢).

دیوانه جـ۲، ص (۱۷۹). (0)

الجندسُ: الكلام. يُنظر: القاموس المحيط، ص (٦٩٥) . (\*)

يُنظر: شكري، ديوانه حـ٤، ص (٣٤٤،٣٤٣). (٦)

 <sup>(</sup>٥١) أينظر: العقاد، ديوانه حـ١، ص (٥١).

بعلبك) (۱) و (ذكرى الأربعين) (۲) و (إيكاروس) (۳) و (أنس الوحود) التي حظيت عليمة أسطورة (أوزيرس) الفرعونية، ومن نماذج استخدام العقاد للأسطورة قوله في قصيدته (كوبيد يتسلل):

نفضض النعساس فسؤاده وصبا ونفسى السامة بعدما بلَغَت ونفسى السامة بعدما بلَغَت وجسرى السندي ما كان يحسبه في توبسة الخمسين يُشُ عِلْهُ ويظال يسالُهُ وإن وهَبَال ويعسد من مُنسه الله وإن وهَبَال ويعسد من منسه السنور مساثرة

وصحا، فمال، فهامَ فاضطَرَبا منه ألشاش وعاود اللَّعِبَا منه المشاش وعاود اللَّعِبَا يوماً يكون وطالَا حَسِبًا وجاء ، ويمالأُ صدرُه رغَبا ويمالأُ صدرُه رغَبا ويبات يسمعه وإن كذبا ويباد بسرورو سبباً

وللعقاد أيضاً (إسراف كو بيد) (١٠). وكيوبيد هو رمز الحب في الأساطير اليونانية.

\*

وقد ورد في أشعار الحجازيين في هذه الفترة، وبعيداً عن تقويم استخدامه الآن، فقد ورد في قصيدة (الليل والشاعر) التي زجّ شحاته بمجموعة من الأساطير اليونانية فيها ومنها:

سامَرْت (أُوْتِسِيْرْبَ) على عُوْدِهَا القست (أَرَاتُسوسَ) على ي وقعِسهِ القسسى (كِيُسوْ بيسدَ) لسه قوسُه كانَّسهُ بسسينَ يديْهَا إذا مزمسارُ داوودِ وقسدْ رَجَّعَستْ

تسكبُ في أُذْنَيْ كَ تَحْنَانَ مُهُ مَن شعوها البراعِ فتّانَ هُ ويسزدري (فُسوْ يُبْسوس) شيطانهُ تسداولَ (المضرابُ) دُوزَانَ هُ مواطن الإحسان الورية المرية ا

<sup>(</sup>١) ديوانه- جـ٤، ص (٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) ديوانه- جـ٤، ص (٣٢٣،٣١٦).

<sup>(</sup>٣) ديوانه- جه، ص (٤١٣).

<sup>(</sup>٤) ديوانه- جـ١ ، ص (٥٤) .

<sup>(</sup>٥) ديوانه- جـ٨، ص (٦٦٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: العقاد، ديوانه جـ٩، ص (٧٨٧).

<sup>(</sup>۷) يُنظر: شحاته، ديوانه، ص (٢٨٤،٢٨٣).

<sup>(</sup>وأوتيرب) رمز الموسيقى في الأساطير اليونانية - (أراتوس) رمز الشعر - (كيوبيد) رمز الحب - (فويبوس) رمز العبقرية في الأسطورة اليونانية - (والدوزان)، ضبط النغم .

ويكشف استخدام الحجازيين للأسطورة عن معرفة بهذه الأساطير وإن أخفقوا في توظيفها إبداعاً، وهذه المعرفة بالأساطير اليونانية كانت منذ فترة مبكرة، فقد ضم كتاب وحي الصحراء الذي صدرت طبعته الأولى عام ١٣٥٥هـ قصيدة بعنوان "ساعة رضا أو على وتر (أورفيوس) لحسين سرحان، وهمش قائلاً (أورفيوس) كان شاعراً يونانياً مجيدا، وعزافاً مشجياً على العود، وكان إذا حرك أوتار عوده. تهافتت أسراب الطيور. وله في الأساطير الإغريقية مع محبوبته (يوريديس) قصة فذه تجمع بين الخيال وسمو الفن"(١).

وواضح من هذا التعريف أن الشاعر على وعي بأبعاد الأسطورة تاريخياً واختارها عنواناً لقصيدته، لكنك تقرأ القصيدة التي مطلعها:

ما رأيت ابتسامة منك إلا أشرقت ساعة التجلّ عليّا

فلا تجد أثراً للأسطورة في ثنايا القصيدة. ولسرحان قصائد استحدم فيها الإشارات إلى الأساطير، فله قصيدة أخرى بعنوان (السَمَرْ مَرْ) وقد قال عنه: "السمرمر طائر يقال في بعض الأساطير إنه لا يحترق"، وقد حاول شرح الأسطورة من خلال نصه إذ يقول:

ومُحْسِرَقِ فِي النَّسارِ لا هسوَ وانسلَّ يُلَقَّسهُ شساهقٌ يُلَقَّسهُ مُتَطِساهُ مُتَطِساهِ لاَّ يبيستُ علسى لأوانسهِ مُتَطساولاً

ولا هو مقضي عليه فزانسل للدكسة فزانسل للدكسة قنال واستطالت جَنسادِل كما انداح في الليل السنى المتطاول (٣)

وتعد مترجمات المازني من مصادر المعرفة الحجازية للأسطورة، ويؤكد حسين سرحان في مقال له: "أن ثلاثة أرباع الكتب التي عنده مترجمة إلى اللغة العربية في مختلف الآداب والفنون...لترجمين ذكر منهم المازني..."(1).

وتوظيف الأسطورة عند شعراء الحجاز في هذه الفرة يغلب عليه التقليد، وإن

<sup>(</sup>١) يُنظر: محمد سعيد عبدالمقصود عبدا لله بالخير، وحي الصحراء، ص (١٩٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر المرجع السابق، ص (١٩٩) وهي في ديوانه. أجنحة بلاريش ص (٦٢).

 <sup>(</sup>٣) يُنظر: ديوانه، أجنحة بلا ريش، ص (١٧٩) وهي في ديوانه بعنوان (محترق في النار).
 ويُنظر: أحمد المحسن، شعر سرحان، ص (٧٨٤) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: "ماذا كنا نقرأ قبل ٣٥عاما"، مقال لحسين سرحان بصحيفة عكاظ، العدد (٤٣٩)، (٤٣٠) . (٨) .

حاول بعض الشعراء أن يوظف الأسطورة في التصور الشعري. فمحبوبة القرشي ذات نورانية تزيل الآلام، فهي تحاكي في هالتها (فينوس حبيبة أدونيس).

تضح الآلامُ إمَّ التَّسَمَتُ وإذا مَا خطَرَتُ ضَاعَ شَادَاهَا التَّسَمَتُ وإذا مَا خطَرَتُ ضَاعَ شَادَاهَا هَا هـلُ لـ(فينوس) تحاكى هالـةً تـوّجَ الحسنُ صبَاهَا وجلاَهَا

وممن استخدم الأسطورة في شعره حمزة شحاته، إلا أن الأسطورة عنده تفتقد بعض بعدها التاريخي كما يقول الدكتور عبدالحميد إبراهيم (٢). وهو حكم صائب تؤيده بعض النماذج الشعرية لشحاته، ففي قصيدة له بعنوان "أوزيس" ابتعد استخدامه الشعري عن حقيقة الأسطورة التاريخي، التي ارتبطت بوفاء (إيزيس) لزوجها (أوزيريس)، والشاعر حمزة شحاته ربط الأسطورة بالجمال والعاطفة، يقول في إيقاع حُرْ:

ايزيْسُ يا أسطورة الخيالْ ياساحِرتي الجميلة يابسمة الربيْع يا عبيرة السَّيَّالْ يا نشوة الزُّهُوْرِ في الخَميلَةْ.

مازلْتُ منذ عِشْتُها أَبْحَثُ في آلامِها أبحثُ عن خِتَامِهَا سُدَى وأسألُ الماضِيْ فيهتفُ الصَّدَى

إيزيس.

. . .

ييريس. أنت قصتي، بدايةٌ تغرقُ في الشَّقَاءُ وأنتِ قصَّتي نهايةٌ تحْلُمُ باللِّقَاءَ <sup>(٣)</sup>

والشاعر في هذه القصيده ابتعد كثيراً عن واقع الأسطورة الفرعوني، ولو أردنا

<sup>(</sup>١) أينظر: حسن القرشي، ديوانه، مج١ جـ١ ، ص (٣٧٤) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر كتابه: الأدب المقارن من منظور الأدب العربي ص (٢٤٢) (دار الشروق، الطبعة الأولى 1.١٨ هـ، ١٩٩٧م).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: شحاته، ديوانه، ص (١٢٧).

أن نقارن بين استخدام شحاته لهذه الأسطورة وبين استخدام العقاد لذات الأسطورة، حيث التفت العقاد إلى جانب من جوانب الأسطورة وهو "عبادة كهان هيكل أوزيريس، وإيزيس"، ولا أعتقد أن العقاد استطاع أن يفيد من أبعاد الأسطورة، يقول:

صوامــعُ (أوزيريــس) شُـــيّدن للضحـــى يطـــيرُ بِهـــا الخفـــاشُ ظهـــرا ولم يَكُــــنْ فياوجـــه (أوزيريــــس) هـــــلا أضَأْتَهــــا

وفيه ن ليل لا يُمَاطُ ولا يسسرى يطيرُ بها الخفاشُ لو عَرَفَ الظهرا وأنت تضيءُ السَّهْل والجبلَ الوعْسرا (١)

والعقاد - كما نرى - يحاول أن يستعيد ذكرى الأسطورة التاريخي دون أن يحاول أن يتفاعل، وأن يمتزج بها إبداعاً، وحكم الدكتور عبدالحميد إبراهيم السابق لا يصْدُق على كل استخدامات شحاته الأسطورية، فهو يحاول كما يحاول غيره أن يوظف الأسطورة توظيفاً إبداعياً، وفي قصيدته (جوزيف) حاول أن يربط بين أصل أسطورة (سيزيف) "الذي حلّت عليه لعنة الأساطير الإغريقية، وحكم عليه بحمل صخرة من أسفل الوادي إلى أعلى الجبل، فهو يحملها على ظهره بصعوبة، يصعد بها حتى إذا كاد يبلغ القمة هوت الصخرة إلى الوادي، وعاد من حديد يحملها إلى يوم الدين".

وحسب فهم شحاته، رأيته يربطها إبداعاً في شعره وبسعيه في الحياة، وأن فيه شبهاً من (سيزيف) يعارك الحياة، ويسعى إلى الـذرى، ثم تسقط أمانيه بكف قدر يعيده مرة أخرى إلى المغالبة وهكذا دواليك، يقول:

(جوزيف) ما غاية هذا السررى إلى متى نسعى ولا نهتدي لعنة (سيزيف) أطافَتْ بنَا وقصة الصَّحْرة لا تبلُغُ القِمَّ وقصة الصَّحْرة لا تبلُغُ القِمَّ قصَّتُنَا ذاتها في عَيْشِانَا ذاتها تحدُو بِنَا الآمالُ نحو السنُّرَى هـوَتْ بنَا الأقدارُ غلابًة

طاحَتْ به أحلامُنها في يَبَهاب؟
وفيه تسترضي الرياحَ الغضهاب؟
وصوتُه الوانه بنا قد أهساب
سقة إلا انحهدرَت للستراب بسينَ مَرَامه بحهدِنها والطّهارَب حسينَ مَرَامه إذا ما آذنه باقتِراب إلى سفوح تستعيدُ الغِلاب (٣)

<sup>(</sup>١) أينظر: العقاد، ديوانه، حـ١ ، ص (٥٥) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: شحاته، ديوانه، ص (٣٣٤) .

<sup>(</sup>٣) أينظر: شحاته، ديوانه ص (٣٣٤).

ولعل شاعراً حجازياً لم يكثر من استخدام الأسطورة كما استخدمها العواد بدءاً من اسم "أبولون" الذي اختاره اسماً فنياً رمزياً في معركته الشعرية مع حمزة شحاته، والذي يعني (إله الموسيقى، والشعر والطب، والجمال الرجولي كما ورد ذكره في الميثولوجيا الإغريقيَّة). ومروراً بعناوين دواوينه رؤى "أبولون" ولعله يقصد نفسه بأبولون و ديوانه قمم (الأولمب)(\*). وكذا عناوين قصائده بعنوان أساطير الأولين وأخرى بعنوان أسطورة غوردياس (۱)، أو قصة الحظ وغيرها. ووصولاً إلى استخدامات الشاعر للأسطوره في بنائه الشعري، فقد تناول أسطورة (أورفيوس) التي وردت عند المازني في الراعي المعبود وصياغته حديدة أقرب إلى النثر الشعري أو ما أسماه برشنر) (۱) يقول بعنوان (أورفيوسة):

أَيُّهَا الفكرةُ التي همست في

حياةٍ...

تزيدُ في عُنْفواني

نغمأ

"أورفيون" لحنُ منهُ لكِياني

مدَىً يهزُّ كِيَاني

صاغ منه قصيدةً تَنفثُ الشِّعْر

و نایاً

بيتُهُ في الزَّمَان

وقد حاول العواد في هذه (الأورفيوسة) أن يقترب من (أورفيوس) العازف الشهير، واستخدامه لهذه الأسطورة أفضل من استخدامه (لفينوس، وكوبيد) التي ستأتي والتي استخدمها العقاد كما أسلفنا في قصيدته "فينوس على جنة أدونيس" "وإسراف كوبيد" إلا أن ثمة انفصاماً شبه تام عند العواد بين القصيدة وبين الاستخدام

<sup>(\*)</sup> الأولمب: مقر آلهة الإغريق، ووحي شعرائهم .

<sup>(</sup>١) أينظر: العواد: نحو كيان جديد - ديوانه مج حـ١ ، ص (١٣٤،١٢٢)

<sup>(</sup>٣) أينظر: العواد، قمم الأولمب، ص (١٣١).

الأسطوري في القصيدة التالية:

مساتَ هسلْ تدريسنَ وا أسسفى كيف مسل تدريسن لا ! وأنسا أنا أَدْرِي كِيسَفَ مساتَ، ويَسا

ثم يعلل ذلك تعليلاً كيميائياً ويختم:

وكذاك الحب بُ حينَ قضي حولَــــهُ "فينـــوسُ" ســـافرةً

ذلــــك العـــاني بشــــقُوته بـــــؤسَ قلـــــي في حرارتِــــه

قُـرْبَ "كيـوْ بيـدْ" بلَوْعتـه (١)

والعواد يحاول أن يجعل الأسطورة تشع من خلال القصيدة وإن لم يوفق، كما حاول العقاد أن يصور أو أن ينقل شعراً تفاصيل نهاية الأسطورة ووقوف (فينوس) على جثة (أدونيس) الجميل، فهل يعد العقاد مصدراً لوعبي العواد بأبعاد الأسطورة، ومحاولة تجاوز الوعى إلى الإبداع؟ ولنستمع إلى العقاد حيث يقول في قصيدة تصويرية جميلة، وهي معربة عن شكسبير كما يقول:

> رأت شـــفَتيْهِ والبكـــي يستجيشُـــها وجسـت يــداً كــانَتْ نطاقـــاً لخَصْرهَـــا ومالَت على اذْنَيْهِ حتى كأنَّه

فما راعَها إلا اصفرارٌ عليهما فللا رمقاً فيها تحسسُ ولا دَمسا ليسمع مِنْهَا شجوَهَا والتندُّمَا

فقد فجَع الموتُ المحاسنَ فيهمسا وإن الضحى لحمّا يسزل متبَسِّما (٢)

وكانسا لوجمهِ الحُسْسِن أجملَ مَنْظَــر فقالَتْ "برغمي إنسك اليسوم ميست"

وتشعر وأنت تقرأ نماذج من استخدام العواد للأساطير أنه يزج بها في التجربة، لمحرد الوجود لا لخدمة التحربة الشعرية، فتأتى نشازاً أو أسماءً لا تدل إلا على المعرفة بتاريخ الأسطورة، ودون قدرة على توظيفها توظيفاً شعرياً فنياً يقول:

ليت شِعْرِي أكادَ يَبْغي "أبو لون" صفياً؟ يما لَلْفَتى المختمار (م) "فَيْنُـوس" تغشاه بالجمال العاري حكمة مَجْلوقةً بغير ستار (٣)

حيـــثُ هـــيْرَا(\*) "تنيلُـــهُ التـــــاجَ أو او "مُنِيْرُف" تَبُيْحُـــــهُ فتنــــــةَ الـــــــ

يُنظر: العواد، نحو كيان جديد، ديوانه، جـ١ ، ص (٩١) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: العقاد، ديوانه، جـ١، ص (٥١).

<sup>(\*)</sup> هيرا: ملكة السماء في الإغريق.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: العواد، ديوانه، حـ٢، ص (٢١،٢٠)؛ وللعواد قصائد بعنـوان (عـالم كيوبيـد) في ديوانـه =

والحق أن الغرض من الاستخدام الأسطوري، يجب أن يتجاوز لدى الشاعر حدود المعرفة التاريخية للأسطورة إلى محاولة الإفادة من إشعاعات الأسطورة وظلالها، من خلال ذاتية وخصوصية التجربة، فاستخدام الأسطورة رهن "باستطاعة الأديب أن يلتقط منها ما يشاء من التجارب البشرية، وأن يتخذ منها هياكل لأدبه، وذلك بشرط أن يكون خياله من القوة بحيث يستطيع أن يجسم رموزها أو أن يحيلها إلى كائنات بشرية، تحس، وتتألم، وتفكر، وأن يتصور التجربة، وينفعل بها، ويفكر من خلالها"(۱).

ويتحدث الدكتور مصري عبدالحميد عن الشاعرة "موريل روكيسير" وكتابتها قصيدتها عن (أورفيوس) فيقول مصوراً أهمية ارتباط الأسطورة بذات التجربة "ولا ينبغي أن يغيب عن الذهن أن الشاعرة هنا غير أي إنسان آخر؛ إن من كانوا يمرون في تلك اللحظة بذلك الشارع المزدحم في نيويورك كانوا كثيرين...ولكن واحداً منهم لم يصنع ما صنعت موريل روكيسير، في إحساسها الشديد بالزحام... شم انتقل خيالها لترى مشهد تمزق حسم أورفيوس فوق الجبل... "(٢).

والشاعر حينما يقدم على استخدام الأسطورة فنياً فيجب ألا تنفصل عن "تحقيق ذاتيته المكبوتة، فلجوؤه إليها إنما هو تعبير عن تبرمه في أخطر القضايا، وتقديم البديل لعالم اليوم المتناقض. مستعيناً في ذلك كله بالرموز الفنية التي تجعل التجربة الشعرية حية تؤثر في المتلقي، فتخرجه من قناعاته إلى تأمل جديد، يحاول مع الشاعر إعادة تشكيل العالم الأفضل" ".

وبعرض النماذج الشعرية السابقة لشعراء الديوان وشعراء الحجاز على أهداف ومرامي استخدام الأسطورة فنياً، نرى أن الشعراء لم يحققوا الغرض من توظيف الأسطورة، فتارة تأتي الأسطورة معرفية جافة، وغاية ما لديهم هو تفسير الأسطورة من خلال الشعر، مع محاولات محدودة لبعض الشعراء في توظيف الأسطورة شعراً.

<sup>=</sup> نحو كيان جديد ، يُنظر: ديوان العواد جـ ١ ، ص (٥١) وما بعدها.

<sup>(</sup>١) يُنظر: د. محمد مندور، الأدب ومذاهبه، ص (١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الخَلْق الفني، ص (٧)، (ط-دار المعارف، تاريخ الإيداع ١٩٧٧م).

<sup>(</sup>٣) أينظر: عبدالرضا على، الأسطورة في شعر السياب، ص (٢٥) .

وأياً ما كان الأمر، فإننا يجب أن نحتفظ لشعراء الديوان، وشعراء الحجاز بحق المحاولات المتكررة لاستخدام الأسطورة في الشعر، إذ استطاعوا أن يلفتوا انتباه الشعراء من بعد إلى قيمة الأسطورة، وإمكانية توظيفها بأبعادها في المحال الشعري، فمهدوا بذلك للشعراء المعاصرين من بعدهم توظيفاً أفضل للأسطورة في الشعر.

والحقيقة أننا لا نستطيع أن نفصل الأسطورة عن بعدها الديني. والتاريخي الذي لا يتواءم والمعتقدات الإسلامية التي نؤمن بها، وإنبي لأعجب من العواد يتسمى بـ"أبولون" فيدعي أنه إله الشعر والحب متجاوزاً أبعاد الأسطورة الدينية والخرافية...ولعلي أوافق شحاته في بعض ما قاله، مهما كانت مقاصده حينما وجه إلى "أبولون" رمز العواد قصيدته التي أسماها "إلى أبولون" وصدرها بقوله "يزعمون أن للشعر إلها اسمه "أبولون"، نحن أول الكافرين به، وقد تخيلناه كائناً كالأحياء الهزيلة ومسخاً من هذه الأوساخ الآدمية التي هي وزر على الإنسانية كما كان أبولون وزراً على الألوهية...، وأعملنا فيه معول الهدم والتنكيل زلفي إلى الله الواحد الأحد، الذي لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ... يقول شحاته:

يا (أبو لون) خدعة أنت تسته والبلهاء والماء وال

ومع الإيمان بكل ما قاله شحاته عن الرمز الألهة لكن لا نستطيع أن نوافقه على كل ما قاله في رمز "أبولون" الـذي قصد به العواد - رحمهما الله - وهي معركة شعرية تضم إلى المعارك الأدبية التي تعد سمة الأدب الحديث، ولكنها ولا شك مليئة بكثير من المغالطات، والأساطير الخرافية التي تعد هوامش غير مرغوب فيها في مسيرة أدبنا الحديث.

ولقد تطور الاستخدام الشعري للأسطورة فيما بعد، واستطاع الشاعر أن يفيد

<sup>(</sup>۱) يُنظر: شحاته، ديوانه، ص (٢٤٩،٢٤٨)؛ و يُنظر: أيضاً قصيدة (أبولون والشعر) في ديوان عمود عارف المجموع (ترانيم الليل) حـ٢، ص (١٥٥) (طبعة النادي الأدبي الثقافي - حـدة - مطابع دار البلاد - الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ، ١٩٨٤م)؛ و يُنظر: محمد حسن فقي، الأعمال الكاملة حـ٦، ص (٣٥٧).

من أقنعة الأسطورة في معالجة كثير من قضايا المجتمع، كما استطاع في ظل المذهب الرمزي أن يتطور إحساسه بقيمة الأسطورة كقناع يعطيه مساحة أرحب لحرية التعبير، التي قد لا يجدها في التعبير الصريح.

ومن جهة أخرى فقد حقق لنفسه راحة عبر متاهات هذه الأساطير المغرقة في القدم، الطريفة في كثير من الأحيان والتي ساهمت في التخفيف من قلقه النفسي، وأدت إلى هدوئه وطمأنينته عن طريق مساهمتها في نسيان الواقع الأليم عند لجوئه إلى استبطانها، أو عن طريق التعبير عن رفض هذا الواقع بالتعبير المقنع المستمد من طاقات الأسطورة.

وأختم الحديث عن الأسطورة برؤية متفتحة لرائد التجديد في الحجاز محمد حسن عواد عن حقيقة هذه الأساطير، فقد جعلها في مكانها اللائق بها ففي قصيدته (أساطير الأولين) أبدى الشاعر معرفة عميقة بالأساطير اليونانية حين يقول:

(أبو لون) راض؟ أم (أبولون) غاضب وعيشك ما أهل "الأولب " بَمَنْ لهم فتلك (ديانا) ربة الصيد، إنها و (زفس) أبو الأرباب فيما تخيلوا و (زفس) إله الحسرب والرعاء عندهم وأن (أبولو) سيد الشعر والسرؤى و(هرْمِس) ساقي الخالدين عُطَارد

أنادي فما يُصْغي وماواه صاقِبُ حياة الورى..أهلُ الأولمب كواكب هي البدر قد تغشاه هذي الغياهِبُ هو المشتري حيث السَّنَا فيه غالب قديماً هو المريضخ إذ هدو لاهب هو الشمس تجلوها الفنون العجائبُ فهل تـجُملُ الأوهامُ وهي كواذِبُ

ولكن مما يميز الشاعر الرائد محمد حسن عواد هـ و احتفاظه الدائم بشخصيته وقيمه فلم تطغ معرفته وتأثره في قراءاته على قناعاته واعتقاداته، بل كان يصرح بآرائه الخاصة التي قد لا تجدها عند جماعة الديوان، أو عند غيرهم، فهو ليس محرد قارئ متأثر بل ممحص يرى في هذه الأساطير برغـم استخدامه لها، وبرغـم معرفته الكبيرة بتفاصيلها(۱) إلا أنه يحكم فيها معتقده وقناعاته فيراها:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: مثلاً: قصيدته أسطورة غوردياس فقد أقام عليها قصيدة تزيد على ٦٠ ســـتين بيتاً، فصل فيها قصة غوردياس، وأورد فيها كثيراً من المعالم اليونانية. يُنظر: نحو كيان جديد: ديوان العــواد مج حــ ١١ ، ص (١٣٥).

ألوهيـــةٌ مزعومــــةٌ، قـــد تنـــازعَت

عليها بمغنى الخالدين عصائب خرافاتُ فِكْر، طال بالناس عهْدُهَا تَخَيَّلها اليونانُ والجهْلُ ضاربُ ألا كللُ شميَّءِ مما خملا الله بساطل وكللُ خُرافَساتِ الخيسال خَرائِسبُ (١)

فبرغم تمثل العواد لكثير من هذه الأساطير في شعره، بل تسميه بواحد منها في معركته الشعرية مع شحاته، إلا أنه كان يؤمن بخرافيتها، و لم تكن تمس اعتقاده وربما دُفع إليها برغبة التحرر الشعري والاجتماعي، ليستطيع من خلال التوصل الشعري إلى غاياته التحديدية كما أن في مثل تلك الأساطير كثيرا من الانفساحات الشعرية كما ألمحنا إلى ذلك سابقاً وهي رؤية محمودة للعواد وإن لم يوافق على تسمية بأبولون (إله الشعر والحب) مهما كانت مسببات ذلك لصعوبة فصل هذه الأساطير عن أبعادها التاريخية والدينيّة.

> \* \*

<sup>(</sup>١) المرجع السابق مج حـ١، ص (١٢٢-١٢٣).

#### ثانياً: استدعاء الشخصية

يتصل باستخدام الأسطورة في الشعر الجديد استدعاء الشخصية، ومحاولة الإفادة من إشراقات الرموز والمعالم من خلال التجربة الشعرية، ولئن كان هذا الاستخدام ليس جديداً كل الجدة إلا أن جماعة الديوان قد لجأت كثيراً إلى تفجير طاقات شخصيات مغيبة، ومعالم لا زال لها رصيد معرفي في الذاكرة المتقبلة.

ويأتي الشيطان واحداً من أبرز الرموز (١) التي اهتمت بها جماعة الديوان، في صورة طامحة إلى فك أسرار هذا العالم المحبوء.

وجذور الصلة بين الإبداع والشيطان قديمة يمكن إرجاعها إلى عصور ما قبل الإسلام، حيث كان الجاهليون يؤمنون بشياطين الشعراء. أما في الشعر الحديث فيمكن العودة بالاهتمام بهذا الرمز إلى ما عرف بالمدرسة الشيطانية "وهو مصطلح انجليزي أطلقه شاعر الإنجليز (روبرت سذى) على الشعراء الإنجليز الرومانتيكيين - (بيرون - وشيللى - وكيتس) حيث هاجمهم روبرت بوصفهم كتابا غير أخلاقيين "(۲).

وهذا يفسر لنا هذا الاهتمام البالغ بالشيطان لدى جماعة الديوان إذ كانوا متأثرين إلى حد كبير بالرومانسية الغربية وشعرائها، أمثال من سبقوا، فربما كان اهتمامهم بالشيطان من أثر ثقافتهم الإنجليزية، وقراءتهم النهمة لأمثال هؤلاء الشعراء الإنجليز.

<sup>(</sup>۱) الرمزية في الأصل: كل اتجاه في الكتابة فيه استعمال الرموز، إما بذكر الملموس وإعطائه معنى رمزياً، أو بالتعبير عما هو مجرد من خلال تصويرات حسية، ولقد ارتبطت شخصية الشيطان بالإغواء فهو رمز الغواية، وهو ما أقصده هنا.

ويُنظر: معجم المصطلحات الأدبية، لمحدي وهبة، وكمال المهندس، ص (١٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: المرجع السابق، ص (٣٤٤)؛ وللمزيد عن المدرسة الرمزية واتجاهاتها: يُنظر: د.محمد صالح الشنطي في النقد الأدبي الحديث، ص (١١٨-١٢٣) (دار الأندلس – حائل – الطبعة الأولى ١٤١٩هـ- ١٩٩٩م).

ويُنظر: د.أحمد أمين، النقد الأدبي، ص (٣٦٧)، وما بعدها (مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - الطبعة الخامسة ١٩٨٣م).

ويُنظر: د.مسعد العطوي، الرمز في الشعر السعودي، ص (١٣٣،٣٣).

ولا يقف الاهتمام بالشيطان على إيراد قصته مع الله، بل يمتد ذلك إلى فلسفة هذه القصة، واستخراج خباياها، وفي قصائد أخرى يتعمق الشاعر الجدد ليحاول التعبير عن نفسية الشيطان والتعمق في حيالاته وتميزاته.

وللعقاد اهتمام خاص بهذا الرمز، وله مجموعة قصائد منها "ترجمة شيطان" وهي قصيدة طويلة، صور فيها الشاعر "قصة شيطان ناشئ سئم حياة الشياطين وتاب من صناعة الإغواء ...فقبل الله توبته ثم إنه سئم عيشة النعيم، وبدأ يتطلع إلى الذات الإلهية فمسخ حجراً.... فهو ما يبرح يفتن العقول بجمال التماثيل وآيات الفنو ن....".

والقصيدة شارة تميز ديوان العقاد الكبير، وتنم عن قدرة لإخضاع الشعر للفلسفات الخاصة ومطلعها:

وفي قصيدة أخرى عنوانها "إبليس ينتحر" يتعامل مع نفسية الشيطان الذي يميل إلى جو الاستعباد لأنه جو الخوف والإغراء كما يقول العقاد في صدر قصيدته".

وتتنافس الشياطين أمام العقاد في قصيدته (سباق الشياطين) وأمام كبير الأبالسة من أجل الفوز بمقاليد الجحيم...بدء بشيطان الأعلياء كما يقول في القصيدة وانتهاء بشيطان الرياء الذي أجاد الحجة ففاز عقاليد الجحيم:

قالَ إنَّ أَمْلُ ود (\*) الياء صاحبُ الوجهين أمْلُ ود (\*) اليد الساء المجتوى فابي الخساء المجتوى المساء المساء المسادق ثم يعلن العقاد في قصيدته فوز هذا الشيطان قائلاً له:

دونَكَ الدُّنْيَا اتْخِذْهَا مَا مَانْزِلاً وتول اليومَ أبوابَ الجَحيم

يُنظر: العقاد، ديوانه، حـ٣ ، ص (٢٨٩،٢٧٢)، بتصرف فيه . (1)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: العقاد، حـ٥، ص (٤٢٤).

الأملود: الناعم اللين. يُنظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص (٤٠٩) . (\*)

<sup>(</sup>٤) يُنظر: العقاد، ديوانه، جدا ، ص (٨٣،٨٢) .

وواضح أن العقاد ينطلق من خلال هذا الرمز إلى إفاضات تتضح عند التأمل. وشكري يدلي بدلوه كما تقول الدكتورة/ سهير القلماوي هذا الموضوع الطريف، ففي قصيدته ثورة الشياطين أو الملائكة على بارئهم بعنوان "الملك الشائر" يتحدث عن هذا الرمز، وقد نشرت القصيدة في الرسالة كما ورد بهامش النص ومطلعها:

نَبُعْتُ أَنَّ مَلاَكَ اللهِ فِي خَلْسِقِ الرِّزينِ اللهِ فِي خَلْسِقِ الرِّزينِ اللهِ فَي خَلْسِقِ الرِّزينِ اللهِ ثَم يصل إلى إبليس فيتكلم صوت من الجحيم مخاطباً الملك الثائر: نداه في النار إبليس فقال له هون عليْك ولا تولَسِعْ بإعناتِ

ناداهُ في النارِ إبليس فقال له هو ن عليْك ولا تولَع ياعناتِ هو ن عليْك ولا تولَع ياعناتِ قد شاءَ ربُك أن الشرّ عدُّت في صيغة الخير في قَدْرٍ وميقاتِ أنا الشقيُّ بما لم أُجْنِه أبداً من خَلْق نفسي ومن آثام زلاتي

والقصيدة مجموعة من المقاطع الحوارية، وتدل على روح تبحث عن معرفة مغيبة، وتحاول سبر أسرار حياة أخرى...

ولشكري "كتاب (حديث إبليس والثلاثة) نشر عام ١٩١٦هـ "(٣)، وهـ و يـدل على اهتمام موجه لهذا الرمز.

\*

وإذا ما ذهبنا نتلمس صورة الشيطان عند شعراء الحجاز، فإننا لا نفقدها، وإن لم تكن ناصعة الاهتمام كما هي عند جماعة الديوان...فسرحان يكتب قصيدة جعل عنوانها "الشيطان يضحك" (أ) والعواد في مقدمة ديوانه "رؤى أبولون" يتساءل هل للشعراء شياطين يتفاعلون معهم في الشعر؟! وهو على كل حال ينكر شياطين الشعر (٥) وله قصيدة اسمها ذكرى أو "في أعقاب الهوى" يرى أن محبوبته هي ملهمته الشعر:

<sup>(</sup>١) يُنظر: د. حمدي السكوت د. جونز، أعلام الأدب المعاصر في مصر، المقدمة، ص (٨٠) .

<sup>(</sup>۲) أينظر: شكري، ديوانه، جـ٧، ص (٥٣٨-٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) أينظر: د. حمدي السكوت، د. جونز، مقدمة من أعلام الأدب المعاصر في مصر، ص (٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ديوانه أجنحة بلاريش، ص (١٠٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: العواد، ديوانه، حـ٢، ص (٢٥٢).

واسلمَى أيُّتهَ السروحُ الستي وابعشي ذكرى شهورٍ سلفَتْ ولتكونسي أنستِ شيطانيَ في الشِّس أنا مَنْ أقصى عن الشِّعْر الشيا

تصطحب الطيف الجميلا (م) كسانت لنا المساضي الحفيلا الحساني الحفيلا المساخي الحفيلا المعرف فمسا أبغسي بديسلا طين فُحُسولاً [وفسولاً] (١)(\*)

والعواد يسمي تلك الروح التي تمازج الشعراء (السروح المصطحبة) "وما هذه الروح فيما قصدته سوى القوة الشعرية المسماه بالملكة"(٢).

فقصيدته التي جعل عنوانها "شيطانة من الإنس" يرمز بالشيطانة هنا إلى فتاة غاوية، ولم يجد رمزاً يعبر عنها سوى الشيطان بما يحمله من رؤى وتصورات مشينة ومنها:

إذا أَطْبَـــقَ الدُّجَـــى يتمـــردُّ اذا نـــادَتِ الوَغَـــى تَتَجَــردُ الوَغَـــى تَتَجَــردُ الوَغَــــى تَتَجَــردُ الوَغَــــى تَتَجَــردُ اللهُ المِيْبَــةِ مُلْحِــد (٣)

ملَــك في النهـارِ يخنُـو، وشــيطان لكـاني بهـا فتـاة مــن الزنــج أو كشـيطانة تطـوف علَــي الأصــ

وكثيراً ما يستدعي محمد حسن عواد (هزازة) "هزازة الجنية، رسولة الخير والشر، والباطل والحق هزازة ملاك الوحي، والشعر والإلهام"(<sup>3)</sup>.

وبرغم إكثار العواد من استخدام هذا الرمز الإ إنك تجد توظيف الرمز أروع ما يكون عند محمد حسن فقي، ففي رحلته إلى الآخرة في قصيدته "جحيم النفس" يطل الشاعر على جهنم فيستقبله الشيطان مرحباً ومثنياً عليه:

و يُضْفِي علي جمد الأثيم ت يضجون بالثناء العَظيم حيمت من جَحُود لنيم حيمة إلى الشيخ والفَتَى والفَطيْم

وأتيـــتُ الجحيـــمَ يســـبقني الزهْــــ كـــان "إبليــسُ" والشـــياطينُ والخلْــــ هتفــــوا حينمــــا أبصــــروا المـــــاردَ وتلاهُــــمْ إبليـــسُ بــــالمدحِ يُزْجِيْــــــ

<sup>(</sup>١) يُنظر المرجع السابق، ص (٢٥٧).

<sup>(\*)</sup> الفسول: من فسل الصبي فطمه. يُنظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص (١٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: العواد، ديوانه، حـ٢، ص (٢٥٧) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر المرجع السابق، حـ٢ ، ص (٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر السابق، حـ٢ ، ص (٤١٩).

<sup>(\*)</sup> هكذا ورد في الديوان، وهو غير صحيح الوزن؛ إذ الأبيات على بحر الخفيف.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: فقي، ديوان قدر ورجل، ص (٢٦٦،٢٦٥) .

وهكذا نجد من خلال الإطلالة السريعة على بعض نماذج استخدام هذا الرمز أن الشيطان بمعطياته وإشاراته الدلالية قد كان له حضوره في تجربة الديوان ومن سار على طريقهم من شعراء الحجاز.

وهذا الرمز هو دلالة الغي ومنبع الشر في الدين الإسلامي، وقد كان لهذا الرمز حضوره في كتاب الله تعالى، وبرز في صور متعددة لا تبعد عن الإثم والغواية والكفر.

بل لقد كان لهذا الرمز حضوره في الإبداع العربي الشعري قبل الإسلام كما أشار البحث إلى ذلك وناقشه محمد حسن عواد ونفى شياطين الشعراء (۱) ولكننا قلما نجد في الشعر العربي رحيلاً خياليا يتماهى مع هذه الشخصية، ويتفاعل معها كما هو في أدبنا الحديث عند شكري في "الملك الثائر" أو عند العقاد في "ترجمة شيطان" وفي "سباق الشياطين"، أو تلك الصورة التي أطل فقي من خلالها على الجحيم وإبليس.

وما ذكرته في استخدام شعراء الديوان وشعراء الحجاز لهذا الاستدعاء ليس إلا غاذج من محاولة استخدام هذا الرمز وإشارات إلى حضور الشيطان الرمز لدى جماعة الديوان.

ويتسع البحث لو ذهبنا نتبع تفاصيل تلك الصورة التي رسمتها جماعة الديوان وشعراء الحجاز لهذه الشخصية في قصائد تعد ملاحم من مثل (ترجمة شيطان) للعقاد والتي تربو على مائتي بيت من الشعر، أو قصيدة فقي (ححيم النفسس) وقد سبقتا. وفيما سبق دلالة واضحة على عمق الاهتمام بمعطيات هذه الشخصية التي تشكل عنصر الشر في هذا الكون.

\* \*

ولم تكن شخصية الشيطان هي الوحيدة التي برزت من خلال التجربة الديوانيه - وإن كانت أكثرها إثارة للانتباه، فقد أطل شعراء الديوان من خلال شعرهم على شخصيات ومعالم تاريخية ضمنوها شعرهم، فعند شكري قصيدة "عتاب

أينظر: ديوانه جـ٢، ص (٢٥٢).

الملك حجر لابنه امرئ القيس"(١) و"النعمان يوم بؤسه"(١) و "كسرى والأسيرة"(١) و "نابليون والساحر المصري"(١) و"وواقعة أبي قير"(١) وقصيدة "الأندلس العربية"(١) و "أبو الهول"(١) و"هرم خوفو"(١).

وعند شعراء الحجاز تناول لمعالم تاريخية تنطلق من قدسية المكان نجد حادثة الإسراء والمعراج، وهي حقيقة لا ريب فيها لكننا نجد المبدع العربي وغير العربي (\*) قد أفاد من معطيات هذه الحادثة، ويقول الفلالي مؤكداً على حقيقتها وصدقها:

ما ارتباب في المعسراج عقبل نير خبر الضيباء بسساحة الأكوان ولربحا تجدد الطبيعة أسفرت عن حُسْنِهَا وجمالها الفتان (٩)

وفي قصيدة أخرى عنوانها "من وحى الإسراء والمعراج" يقول:

عرجَ النبيُّ إلى السمواتِ العُلَى وإلى نهايه فِي مُنْتَه لَي العَلْيَاء والمُ النَّم العَلْيَاء والمُ النَّم البراق البراق البراق المِي المُراق وما عرفنا ما البراق المِي المُناس والمِي النَّم المُناس والمِي النَّم المُناس والمِي النَّم المُناس والمِي النَّم المُناس والمُناس والمُنا

والقصيدتان من ديوان الشاعر "طيور الأبابيل" وواضح من اختيار الشاعر لاسم الديوان اهتمامه باستخدام هذا الاستدعاء التاريخي الديني.

ومن أكثر الشخصيات حضوراً في شعر الحجاز هي شخصية النبي

<sup>(</sup>۱) يُنظر: شكري، ديوانه، حـ ۲، ص (۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ديوانه جـ٢، ص (١٤٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ديوانه جـ١ ، ص (١٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ديوانه جـ٢ ، ص (٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ديوانه جـ٢، ص (٢٠٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ديوانه حـ ٨ ، ص (٦٦٧).

<sup>(</sup>٧) أينظر: ديوانه حـ٦ ، ص (٤٤١).

<sup>(</sup>٨) يُنظر: ديوانه جـ٦، ص (٤٤٤).

<sup>(\*)</sup> أثرت حادثة المعراج في الكوميديا الالهية لدانتي يُنظر: د.أحمد هيكل: الأدب الاندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة - ص (٣٨٥-٣٨٩) (دار المعارف - الطبعة التاسعة ١٩٨٥).

<sup>(</sup>٩) الفلالي، طيور الأبابيل، ص (٥٨).

<sup>(</sup>١٠) يُنظر المرجع السابق، ص (٦٦).

محمد صلى الله عليه وسلم ولا تحصى القصائد التي قيلت فيه ولا سيما في ذكرى مولده (\*)، أو حينما تضطر الحياة المرء إلى الهروب إلى الدين للخروج من مآزق الحياة.

ولأن تفحير طاقات رمز النبوة عليه السلام لا يعد حدثاً جديداً على هذا العصر - وإن تميز بكثرته لا سيما عند شعراء الديوان، فحسبنا أن نختم الحديث عن استدعاء الشخصيات بقصيدة العواد "دافق النور" التي يصور الشاعر فيها معتقده الصافي وموقفه من الرسول صلى الله عليه وسلم.

هل ترى اليوم با ابن آمنة الشما لست ربا كما يُبالغ بعض النا الست أنست الغيت كل رب سوى اللف فنشرت التوحيد في الناس يمشي وسلاماً ورهسة ومساوا إنّما أنست خير رُوْح مسن الله واصطفاك الإله تعطي عباد اللسان فيعثت الإنسان الإحسان الخير أنسان

ء ذاك [الهُلَام] (\*\*) كيف اشراً با س في المسلمين لا، لست ربّا ه وأضرم متها على الشرك حَرْبا ثرورة في النهى وعدلاً وحبا ة وعطف على الضّعاف وقُربَى تجلّى على الخليق ق جُبّا (م) تجلّى على الخليق (كُوبُوبا حديد الله مُقوَّم المُشْرِبَبًا (۱)

والقصيدة تصور تعاطفاً دينياً صادقاً مع هذا الرمز المشرق، وتدل بوضوح على صفاء المعتقد، والنظرة المعتدلة لرسول الإسلام..وأقتصر على هذا النص الذي يدل على حضور هذه الشخصية في شعر الحجاز، وذلك لندرة القصائد عند ثلاثة الديوان التي تناولت هذا الرمز، هذا من ناحية، ومن جهة أخرى فإن استدعاء هذه الشخصية ليس من ابتداعات مدرسة التجديد، بل هو حاضر في مسيرة الشعر العربي منذ عصر صدر الإسلام، وحتى عصرنا الحديث، وكان المنتظر من شعراء جماعة الديوان أن

<sup>(\*)</sup> لا يقر الإسلام كثيراً مما يحدث في هذه الموالد والمناسبات.

<sup>(\*\*)</sup> الهُلاَمُ في المعجم الوسيط: مادة بروتينية شفافة تكون جامدة عند جفافها ولكنها تتحول إلى سائل بالرطوبة. يُنظر: حـ٢، ص (١٠٣٣)؛ وربما قصد بها العواد هنا ذلك التبحيل على غير أساس ديني قويم.

<sup>(</sup>١) يُنظر: العواد، ديوانه، جـ ٢ ، ص (٨٩).

يكثروا من توظيف هذا الرمز في تجربتهم الشعرية، وأن يهربوا إلى جناب الإسلام وكنف الدين القويم، في ظل تعقد الحياة عليهم، وبرمهم بها، ولكن طغيان ثقافة الآخر، وانبهارهم بإفرازات الغرب الثقافية، وإقبالهم النهم عليها، أنساهم، أو أبعدهم عن معطيات الشخصيات الإسلامية والإفادة منها ومن إشراقاتها المتحددة.

\* \*

### الهبحث الثالث: الشعر وآليات العلم الحديث بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز:-

هل ثمة تعارض بين العلم والشعر؟ وهل يستطيع الشعر أن يتعايش مع معطيات ومستجدات العصر؟ إننا في زمن إن لم يقترب الشعر من العلم، فقد يفقد قيمته (\*\*) ؛ زمن التقنيات الحديثة، والمصنعات، والعلم بكل ما تحويه الكلمة من شمولية؛ زمن طغى فيه الفكر على العاطفة في حكم شبه مؤكد، فهل يقترب الشعر من الحياة بما فيها من مستجدات علمية، فيحاول أن يحتفظ للشعر بمكوناته التي تأتي العاطفة واحدة من أسسه، ويقارب بين الفكر والعاطفة. ويخضع الشعر لمستجدات العصر والفكر..أم يبقى الشعر في عوالم الخيال والشاعرية الفياضة، فيكون متنفساً للقارئ، والشاعر من ضغوط الحياة...

تساؤلات تبقى معلّقة تنتظر من شعراء العصر الحديث أن يجيبوا عليها إجابة شافية، فهل يخوض الشعر معمعة العلم، ويمتزج الفكر بالعاطفة.. أو يبقى الشعر شعراً، والعلم علماً، بينهما برزخ لا يبغيان...

لقد حاول الشعر منذ جماعة الديوان، التي تعد علامة على مرحلة جديدة في الشعر العربي، حاول أن يقارب بين الشعر والعلم، واختار هذا الخيار، فرأيت شعراء الديوان عموماً، يغلبون جانب الفكر، حتى المازني الذي وصف شعره بـ"العاطفي الشاكي المتمرد المتشائم"(۱) لا يخلو من الإحالات والتأملات العقلية والفكرية. والتعليلات المنطقية.

ودعك من ديوان العقاد الكبير الذي اتهم بالجفاف الفكري، وقلة الرواء العاطفي الشعري، وهو حكم حائرٌ في حالة الإطلاق، إذ أن للعقاد قصائد وجدانية رقيقه ترد هذا الحكم المطلق من مثل قصيدة (غيرة طفلة - الحمّام، نفثة، هنت والله، آه من التراب) (٢) وغيرها....

بيد أن غلبة جانب الفكر على العاطفة دفع إلى هذا الحكم المعمم الذي ظلم به

<sup>(\*)</sup> للإفادة ينظر د.غازي القصيبي: هل للشعر مكان في القرن العشرين؟ [صفحات متفرقة] (مطبوعات نادي الطائف ١٣٩٦هـ،١٩٧٦م).

<sup>(</sup>١) أينظر: د.محمد صالح الشنطي، الأدب العربي الحديث، ص (١١٥).

العقاد، ولعل هذه التهمة كانت تلقى أمامه فلم "يرتح كثير" من النقاد لتدخل الفلسفة السافر في عالم الخيال والوجدان – أي الشعر...و لم ينف العقاد اقتحام الفلسفة عالمه الشعري، بل طالبنا بهدوء بالبحث عن قصائده الوجدانية وجمعها في ديوان..وستربو على إنتاج أي شاعر آخر"(۱). فهل كان العقاد ينطلق في استخدامه الشعري للفكر من رؤى وقناعات بقدرة الشعر على الاقتراب من المحال الفلسفي والعلمي؟! في استشراف مستقبلي، ومقاربة للشعر في الحياة، فرأيته يعنون برغزل فلسفي - كيمياء وصيرفي) (والقمة الباردة) التي يسرى العقاد في تحليل عقلي "أن المعرفة لها حدٌ إذا تجاوزه الإنسان فقد ارتفع من المعرفة إلى قمتها الباردة التي لا يشعر فيها بحياة" يقول:

إذا ما ارتقيت رفيع النُّرى فإياك والقمة الباردة في الناردة ولا الأرضُ ناقِصَ قَ الباردة في الناردة في الناردة ولا الأرضُ ناقِصَ قَ البادة والمواردة ولا الحادث الله والمؤوار المحددة الحَلْس ق أو بالله قوال المداردة الحَلْس وتبصرُها جامدة (٣)

وفي قصيدته "الكون والحياة" يرى العقاد أن الكون أكبر من الحياة، وإن الدنيا كان يجب أن تكون أقل مما هي، ويخضع ذلك لفلسفة عقلية يقول في قصيدة لا تخلو من لمسات فنية:

رَبُّ إلا يكُ ن لح ي حياة مسن جسوم مسن السثرى وإليه فحياة ألأنسام أهسون مسن أن وأليه وهي أذنى مسن أن تُديسر عليها فبحسب الحياة قفر يباب مسا جَمالُ الأرضين تزخر بسالذر أنت هيأتنا لأمسر فهسل هيات في الكسون كالحياة وإلا

غيرَ ما قد علمت دَهْرا فدَهْرا ونفرو ونفروس عن طَلْعَة الحبقِّ حَسْرَى ونفروس عن طَلْعَة الحبقِّ حَسْرَى تتحرى في اللهُنا مُسْتقرا فلكا عاليا وشمسا وبسدر وبسدخ العالمين أولى وأخرى وحسن النجوم في الأفسق تسترى للكون غير ذا الأمسر أمسرا (م) في المعلى الساكنية بالكون أحرى

ونلمس وراء هذه القصيدة عقلاً متيقظاً باحثا عن حبايا معينة، تحمل رؤيته

<sup>(</sup>١) يُنظر: زينب العمري، شعر العقاد، ص (٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) أينظر: العقاد، ديوانه، حـ٥، ص (٤٣٢)؛ و حـ٨، ص (٧٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: العقاد، ديوانه، جـ٣، ص (٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: العقاد، ديوانه، حــ ۱، ص (١٩٧) .

قدراً غير قليل من الفلسفة العقلية للكون والحياة .. وإن لم يوفق في التدخل في شؤون تدبير الكون الذي يعلم الله مراده بوجوده على هذه الهيئة.

ويربط العواد في صورته الشعرية القادمة بين معنيين قد لا يلتقيان في العادة، إنها صورة الحب والعلم، فقد ربط في صورته الشعرية بين الحب الذي تبخر لما ارتفعت حرارة العاطفة، ولم يجد متنفساً، ببخار الماء المكبوت:

وكذاك الحبُّ حينَ قضى في فؤادَينا بَغُصَّتا واللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

كالبُخَارِ الجمِّ حينَ غَللًا مسدَّهُ يسطو بشِكتِه ثـــم إذ لم يَلْـــقَ معتليـــا خَضَعَ تُ لَلكَبْ تِ قَوْتُ لَهُ وَتُخَلِّى عَلَيْتِ فِي تَعَنَّتِ فِي الْكَبْ تَعَنَّتِ فِي الْكَبْ تَعَنَّتِ فِي الْكَبْ الْكَبْ الْمَالِيَةِ فَي الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

ولا شك أن اقتراب العلم من المعاني الشعرية يحتاج إلى قدرة شعرية في الموازنة بين القدرتين حتى لا تطغى إحداهما على الأخرى، كما حصل في قصيدة العواد السابقة التي يظهر تغلبُ جانبِ العِلْم على الشعر فيها .. وكذا في محاولة الشاعر أن يقارن شعراً بين الهواء والماء وأيهما كان أصلاً (١)، وهذا في رده على شحاته يقول محاولاً تدعيم رأيه بالعلم:

يا لَلْهاواءِ سراً ثمينا (م) عُمُرا منه أن عَدَدْنا السنينا يله و به ذرهِ مُستهينا الماء قبل الهواء عاش حصينا نفحته سرً الحياةِ المكِيْنا فإليك التفنيد شكلاً معينا الماء والماء كان في العالمينا لأولى أن يحسب "الأكسوجينا"

إنّ هــــذا الهـــواءَ ســرُ حيــاةِ المــاءِ ثم قفّى يقولُ: و الماءُ أقصَى فانبرى سَاخِرا من الأدَبِ الأخساذِ قال في نقده: "إذا كانَ هذا فإذن كيف عاش مِنْ دونِ ريْسح وإذا كنت لست تفهم هذا كيف صار الهواءُ سر حياةِ إن سر الحياة في الماء والريسح

وفي هامش النص يقول العواد "أي أن الأولى والأصوب بالنسبة للعلم أن يعـد الأوكسجين سرحياة الماء والهواء معا لأنه مع بعض العناصر يكون كلاً من هذين الكائنين".

ولا يخلو ديوان عبدالرحمن شكري هو الآخر من قصائد تحمل سمة العلمية،

<sup>(</sup>١) يُنظر: العواد، نحو كيان جديد، ديوان العواد، حـ١، ص (٩١).

<sup>(</sup>٢) هذه القضية في هامش ديوان العواد، جـ ٢ ، ص (٢٨،٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: العواد ديوانه، جـ٢، ص (٤١،٤٠).

وإن لم تتضح وضوحها في شعر العقاد فلشكري قصائد بعنوان (الفونوغراف) (الكونان) (التنويم المغناطيسي) (۱)، ويوجه إلى العقاد قصيدة عنوانها (يا شاعر الكون) ويلمح فيها إلى تميز شعر العقاد بالفكر مطلعها:

يا شاعرَ الكونِ أَطْلِقْ من سرائره ندورَ الحياة فشعرٌ منك يُذكيه

ويورد عبدالرحمن شكري في قصيدته (النشوء والارتقاء) الــــي أفـــاد في عنوانهـــا من نظرية (داروين) (۳) في علم النفس يقول:

وإذا كان شكري قد تناول (الفونوغراف) وهو تقنية موسيقية حديثة فللعواد قصيدة عنوانها (أقوال في الرسم الفوتوغرافي) يقول:

إنَّم الجسمُ في الخليقَ قِ ظِللٌ يتلاشَ يوارَى وكوك بِن يتوارَى فتقي مُ الرسومُ منه مثالاً للورى بعد فقد فقد وتذكرا المحسوم بقاءً بعد أن تلبسسَ البلي والسزوالا واللبيبُ اللبيبُ من رامَ للر

وقد أحسن العواد المعالجة الشعرية لأبعاد (الرسم الفوتوغرافي) الذي يلتقي فنياً مع (الفونوغراف) ويرسم - شعراً - الفلالي منظر "صورة رائعة بالألوان للأرض من مدار القمر"(٢)، فيقول:

<sup>(</sup>١) يُنظر: شكري، ديوانه، جـ١، ص (٣٧)؛ وجـ٤، ص (٣٥٤–٣٥٦)؛ و جـ٢، ص (٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ديوان شكري، حـ٦، ص (٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) للمزيد عن آثار النظرية الداروينية يُنظر: د.سفر الحوالي، العلمانية ص (١٧٧) وما بعدها (من مطبوعات مركز البحث العلمي، وإحياء التراث الإسلامي.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: شكري، ديوانه، حـ ٨ ، ص (٦٠١ و ٦٠٢) وقد نشرت القصيدة في مجلة المقتطف عـ دد أول فبراير ١٩٣٥م نقلاً عن هامش ديوان شكري السابق.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: العواد، آماس وأطلاس، جـ١، ص (٥٦).

<sup>(</sup>٦) نشرت هذه الصورة كما يقول الشاعر في مجلة العربي الصادرة في عام ١٣٨٩هـ، و يُنظر: ديوان طيور الأبابيل ص (٢٠) .

هل فاض في الأرض الضياء فأشرقت فعسلامَ تبسدو مسن عَسلاءِ كوكبساً 

كالشمس حين تُطِلُ من حَلْفِ الأفق متألَّقًا فيإذا هَبَطْنَا لا أَلَاقَا وَ؟! إلا إذا ارتفَعُـــوا بعلــــم أو خُلُـــق؟

ثم يربط الشاعر تلك الصورة بنفسية ساكني الأرض وهنا يبدأ الجحال الشعري الذي يبدع الشاعر فيه كثيراً:

أنفوسُ نَا غسقٌ يغلُّف وجْهَهَ ا؟! هـل نحـن ليــلٌ فجــرُهُ لا ينبثــقُ

وللشاعر رؤية حول ريادة الفضاء التي يرى الشاعر أن فضاءات النفس أجـدر بهذه السياحة يقول:

يا ليت من راد الفضاء وجابَه حتى تخلى جسمه عن وزنيه يرتــــادُ أبعــــادَ النفــــوس فإنَّهـــــا أعلى وأبعـــدُ مــن مســـابح سُــفْنِه (٢)

وديوان الفلالي "طيور الأبابيل" يحوي عدة شواهد على محاولة الشاعر المقاربة بين الشعر والعلمية..ففي قصيدة "رحلة إلى القمر" يحاول الشاعر أن يقارب بين الرحلات العلمية إلى الفضاء، وبين النفس الإنسانية الشاعرة، فإذا كان الإنسان قد استطاع أن يصل إلى الفضاء ويكشف أسراره، فإنه لم يستطع أن يكشف سر نفسه

\_\_\_\_رٌ في الوجــــودِ وأيُّ سِـــــر (م) يسا ابسن الغزالسة نحسن س إن بـــان ســرّك للعقـــو كُشِفَ الغطاءُ فيلا غطا ءَ على البصييرةِ والبَصَير وغلافُـــك العـــاتي تمـــــ ــــــزّق بـــــين (نـــــاموس) و (ذره)

وإذا كان القمر يمدور حول الأرض فتلك دورة الإنسمان أيضاً بين الأقمدار خيرها وشرها:

فالعلم قدد حَطَهم القيو دَ وأنطـــقَ العلــــمُ الحجَـــوْ هـــى قصـــة الإنسـانِ تملــؤ هـــــا العجــــانبُ والعِــــبَرْ (م) إنـــا نـــدور كمـــا تــدور ودورُنــــا حلــــوٌ ومُـــــرْ (م) كأعنـــاق الزُّهَـــرْ (م) إن انعــــــدامَ الـــــوزنِ يجعلُنــــــا

<sup>(</sup>١) يُنظر: طيور الأبابيل، ص (٢٥-٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر المرجع السابق نفسه.

نطف و كما تطف و على وجه الغّدِيْ و أو النهَ و أو النهَ و أو النهَ و أو النهَ و أو من النسائم في السحر (١) و من من النسائم في السحر (١) و من من النسائم في السحر (١) و من من النسائم في السحر (م)

ولست زاعماً أن شعراء الديوان وشعراء الحجاز قد وفقوا في الجمع بين روح العلم ومعطيات القصيدة، فالنماذج السابقة تدل على محاولة، هي في عمومها يشوبها التكلف، ذلك أن الشاعر وهو يحاول أن يفلسف القضايا العلمية شعراً يستهلك جهداً عقلياً في محاولة إخضاع المادة الجافة إلى سيولة شعرية أو انسياب شعري، وفي غالب النماذج تبقى الفحوة قائمة بين القصيدة، وحقيقة الشاعريّة.

وجماعة الديوان بمحاولاتها تلك، قد فتحت أبواباً حديدة للتحديد. القائم على محاولة استيعاب روح العصر، والتفاعل معها شعراً، ولأن مما يقيف عائقاً وراء نجاح تلك المقاربة هو النزام الشاعر المحدد وهم هنا (جماعة الديوان وشعراء الحجاز) النزامهم بإيقاع ووزن، وقافية، مما يعوق استجابة التحربة للإفاضة العلمية، وتناول أبعادها.. ومن أحل ذلك لجأ الشاعر المحدد بعد ذلك إلى محاولة التحديد في الإيقاع التناظري الذي "لم يعد في الشعر الجديد قابلاً و "صالحاً لحاجاتنا الفنية، والنفسية والذوقية" ويقول الدكتور محمد النويهي عن الشكل القديم إنه "ميئوس" منه يأساً باتاً، ولا يحمل أي امل للمستقبل" ومع مما في هذا الرأي من تطرف في التعامل مع القصيدة العربية الأولى؛ إذ أن ما التحربة الشعرية في التعامل مع القضايا العلمية لدى جماعة الديوان، وأن الشاعر المحدد حتى يتعامل مع معطيات العصر، يحتاج لمساحة أرحب تتسع للتحليل والتعليل، والفرضيات التي هي من لوازم التحربة الشعرية العلمية، وهذا يفسر لنا، أو يعلل الاهتمام الأدبي الحديث بالسرديات، ويعلل أيضاً ظهور الشعور الشعرو.

وأختم الحديث عن العلمية والشعر بقصيدة لمحمد حسن عواد ذكر في هامشها

أينظر: الفلالي، ص (٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: د.محمد النويهي، قضية الشعر الجديد، ص (٩٩،٩٨) (مكتبة الخانجي – دار الفكر – الطبعة الثانية ١٣٩١هـ، ١٩٧١م).

رأياً للعقاد يقول فيه: "قال الأستاذ العقاد في كتابه (خلاصة اليومية) ص ١٠٩ تحـت عنوان (مستقبل الشعر): "الشعر يخالف العلم ولكنه لا يناقضه إلا كما يناقض الطب الهندسة، وتناقض الطبيعة الكيمياء"(١).

وقد أوردت نص الهامش ليدل على تلك الصلة المتوثقة بين جماعة الديوان، وشعراء الحجاز، وأن شاعر الحجاز قد ينطلق في رؤيته الشعرية، من تأثر سردي كتابي لا شعري والعكس، يقول العواد:

إن حَتْما على الأديب احترامَ العِ ما أرى الشعرَ والحقائقَ ضيدً يصل السعرَ والحقائقَ ضيدً يصل السيار العلمُ في الشّغد هكذا الشعرُ يَصْحَبُ العقلَ والعِ وإذا استصحب الخيالَ في لا يكي

سلم جسداً في بحشه وغنائسه سن فكيف (أطْرَحْهُمَا في حدائه) (\*) سر كما قيل أو يُسرَى بحدائه للسم ويسروي عسن داره وأنائسه فسخر الفنسون في إكبائسه

والأبيات على نثريتها غير المقبولة فنياً، إلا أنها تدل على موقف العواد المجدد من قضية العلم والعقل، وصلته بالشعر...

وأشير هنا إلى أن قصائد شعراء الديوان، ومن تأثر بهم من شعراء الحجاز لم تخل من تضمين للمخترعات الحديثة (٢)، مما سوف يتم تناوله عند الحديث عن اللغة الجديدة (١).

\* \*

<sup>(</sup>١) يُنظر: العواد ديوانه، جـ٢ ، ص (٢٩).

<sup>(\*)</sup> هكذا ورد في الديوان وهو مكسور وزناً.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: العواد، ديوانه جـ٢ ، ص (٢٩).

<sup>(</sup>٣) من مثل (الصاروخ - الذرة - المذياع - القرش).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: الباب الرابع الفصل الأول من هذه الرسالة.

# الباب الرابع

# الأثر الفني لجماعة الديوان

# في شعراء الحجاز

قسما بالذي برى الكون لا يحـــ لــو مشــت (مصـر نحـو (مكـة) شــبرا قــد صبرنا وســوف نصــبر حتــى وإذا مــا الحبيــب أســرف في الهجـــ

المسك فرد سواه فتيلا المشت (مكة) إلى (مصر) ميلا يقضى الله أمروه المفعولا سر فقال للمحب صبرا جميلا عبدالله عمر بلخير عام ١٣٥٣هد(١)

;

# الباب الرابع الأثــر الفني لجماعــة الديـــوان في شعراء الحجاز

الفصل الأول اللغة وبناء الأسلوب بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز

المبحث الأول: اللغيية

الهبحث الثاني: بناء الأسلوب

#### الفصل الأول

## (اللغة وبناء الأسلوب بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز)

(1)

# الهبحث الأول: اللغة بين جهاعة الديوان وشعراء الحجاز مدخيل:

مضى زمن على اللغة وهي في تحديدها الذي وضعه لها ابن جني "أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"(١).

ووظيفتها الأساسية هي البيان الذي أسهب الجاحظ في توضيحه "أداة الإيصال اللغة التي تناولاها اللغة التوصيليّة، أو ما عرف في علم اللسانيات العامة "أداة الإيصال عند أمثال أندريه ماتينه" واللغة بذا هي تاريخ الإنسان لفهم تاريخه أياً كان هذا التاريخ إلا أنه ينبثق من حلال هذه اللغة التوصيليّة، التوصل الإبداعي أو اللغة الإبداعية؛ إذ اللغة كما هو معروف "أداة الشاعر في التعبير، والألفاظ هي الوسيلة الي نقل لنا بها الشاعر تجربته، ورؤياه الإبداعيّة "أ.

ولقد كانت تلك اللغة الشعرية محط اهتمام الإمام عبدالقاهر الجرجاني في كتابيه المهمين "دلائل الإعجاز"، و"أسرار البلاغة"؛ فلم يَبْدُ اهتمامه بالتوصيل كما هو أساس اللغة، وكما ظهر في مقدمة الجاحظ عن البيان، وإنما امتد إلى لغة من نوع آخر، تلك اللغة لا تبدو في الألفاظ، وإنما فيما وراء الألفاظ.

ولا يمكن أن نفصل دعوة الديوان إلى الشاعرية، وإلى اتجاه الشعر نحو النفس، وانبعاثه من النذات، لا يمكن أن نفصلها عن المرجعيَّة التراثية، وعن آراء الإمام

<sup>(</sup>۱) يُنظر: عثمان بن جني الخصائص، جـ۱ ، ص (٣٣) (تحقيق محمد النجار – دار الكتـاب العربي – بيروت – لبنان، مطبعة دار الكتب المصرية ١٣٧٦هـ، ١٩٥٧م).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، جـ١ ، ص (٢-٤٥) (دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان).

 <sup>(</sup>٣) يُنظر: د. منذر عياش، اللسانيات والدلالة، ص (١٣٢) (نشر مكتبة الإنماء الحضاري - حلب،
 الطبعة الأولى ١٩٩٦م).

<sup>(</sup>٤) د. عبدالله الغذامي: القصيدة والنص المضاد ص (٥١) (طبعة المركز الثقافي العربي – بيروت – الله البيضاء – الطبعة الأولى ١٩٩٤م).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: د.صلاح عدس، الحركة الشعرية في السعودية، ص (٧٩).

عبدالقاهر بالذات، وكتب عبدالقاهر كانت من مراجع الديوان (\*\*)؛ بل إن بعض آرائهم في اللغة يكاد أن يتناص مع ما قاله عبدالقاهر، يقول المازني "اللفظ من حيث هو لفظ مفرد، لاشيء في ذاته، ولا معنى له في نفسه، ولكن يكون المعنى، وتحصل الفائدة بالتأليف، وبضم الألفاظ بعضها إلى بعض "(۱)، وهو شبه تناص لفظي - غير مشار إليه - مع قول عبدالقاهر: "والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضرباً خاصاً من التأليف ويعمد بها إلى وجه من دون التركيب، والترتيب "(۱)، وإذن فإن اللغة الإبداعية تنبثق من خلال التركيب، ولئن كانت اللغة الشعرية التي تهمنا في هذا المقام هي انبثاق عن لغة الحياة العامة، أو كما يقول بول فاليري "إن الشعر لغة من خلال لغة "(۱)، إلا أنها تكاد تكون لغة مستقلة لها خصوصياتها ومميزاتها، بل لها عند بعضهم ألفاظ خاصة، وقضية مثارة.

فهل كان للغة دورٌ في هذا الإسفاف؟ أم المعوّل على إسفاف التجربة؟! (١٠)

والذي يهمنا في هذا المدخل أن نستوضح أن اللغة الشعرية انبثاق من حلال لغة الحياة العامة، وأن لها مميزاتها عن اللغة العادية، أو التوصيليَّة، فهي وإن كانت توصيلاً إلا أنها "شديدة الارتباط بحالة الشاعر الشعورية، وموقفه من الحياة ورؤيته لها"(٥)، "واللغة في أصل وضعها ترمز إلى العاطفة، والفكر(٢)، وهما من أساس الشعر، بيد أن لها ميزات خاصة، فاللغة الشعرية يكون التحسيد فيها أكثر كثافة وغنى، ويعلل

<sup>(\*)</sup> ینظر ملحق رقم (۱) ص (۵۸).

<sup>(</sup>١) يُنظر: كتاب الديوان في النقد والأدب، حـ ٢ ، ص (١٠٧) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الإمام عبدالقاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص (٢)؛ وما بعدها، ط- دار الكتب العلمية؛ بيروت – لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، ١٩٨٨م).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: د.عزالدين إسماعيل، الأدب وفنونه، ص (٨١) (دار الفكر العربي - القاهرة - الطبعة الثامنة).

<sup>(</sup>٤) يُنظر تحليل هذه القضية: د. محمد مندور، الأدب وفنونه، ص (٣٧)؛ وما بعدها وسترد في هذا الفصل نماذج لتجارب حياتية - فهل وفق شعراء الديوان في مصر والحجاز للارتفاع بها لآفاق الشعر أولا ؟!.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: سارة الراجحي، شعر حسين عرب، ص (١٧٥) (مطابع بهادر - مكـة - الطبعة الأولى ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: شفيع السيد، ميخائيل نعيمه ص (٩٢) (عالم الكتب - القاهرة - ١٣٩٢هـ، ١٩٧٢م).

عبدالعزيز بومسهولي ذلك بأن العناصر التصويرية وغير التصويرية فيها المعنى الانفعالي "(۱)، وذلك المعنى الانفعالي هو الذي جعل للغة الشعرية ميزة أخرى قائمة، على التركيب؛ لأن الشعر - كما يرى الدكتور عز الدين إسماعيل - "انفعال، وطبيعة الانفعال أنه ينتقل جملة"(۱).

ونتجاوز الحديث عن هذه اللغة الشعرية وسماتها إلى الاقتراب من اللغة الشعرية عند جماعة الديوان؛ تلك الجماعة المحددة في كيان الشعر العربي في العصر الحديث؛ وتبعاً للرؤية التجديدية، فإن اللغة هي الأحرى تتجدد، أو ينبغي أن تتجدد، والرومانسية المصدر الأهم لجماعة الديوان، استحالت لغتها أو هكذا يراها النقاد، فهناك "رقة الألفاظ. والهمس بدل الخطابة...، والجملة الشعرية ليست جملة منطقية ولكنها عبارة جمالية، تنقل تجربة انفعالية، وجدانية ويقدس الرومانسيون الحب، ولذا تردد في غزلهم ألفاظ القداسة، [أما أسلوبهم فقد كان] "نزاعاً إلى الغموض الضبابي الذي يشكل جانباً من عالمهم السحري، الذي يبحثون عنه في الجاز حيناً، وفي الأسطورة حيناً آخر، أوبعبارة أخرى إغراء البعيد، وغير المألوف..."(٣).

ولعلنا نلحظ من النص السابق، أن تلك السمات اللغوية تكاد تكون بعينها عند جماعة الديوان الجحددة، التي لا يمكن أن نفصل لغتها عن اللغة الرومانسية المصدر المهم لتجدديهم. والذاتية التي دعت إليها جماعة الديوان تستدعي معجماً خاصاً، وكذلك الطبيعة لا بد أن تستدعي معجمها. فدعوة جماعة الديوان إلى الذاتية، أو اتجاه الشعر إلى النفس هو ذاته ما يسمى عند العقاد اللغة النفسية أولغة النفس<sup>(1)</sup>. أي أن دعوتهم إلى الذاتية، هي بالتالي دعوة إلى لغة تلبي اتجاه الشعر إلى النفس، والطبيعة، إذ "اللغة هي أكبر مكون للشعر، والعصب الحساس للشاعر" (٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: الشعر وأسئلة الوجود؛ بحث لعبدالعزيز بومسهولي بمجلة فكر ونقد- العدد (٦) (فبراير١٩٩٨م)، ص (٣١) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر د. عزالذين إسماعيل: الأدب وفنونه، ص (٨٦-٨٨) .

<sup>(</sup>٣) أينظر: د.ماهر فهمي، تطور الشعر العربي في الخليج، (٦٥-٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: زينب العمري، شعر العقاد، ص (١٧٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: د.عباس عجلان، د.عبدا لله سرور، دراسات في الأدب السعودي، ص (٥٧) (دار المعرفة =

ويحدثنا الدكتور عبدالحي دياب أن "خلاصة الخلاصات في غزل العقاد أنه يصلنا من خلاله بالطبيعة وبأبنائها صلة الود والرحمة... بحيث ينقلنا من خلال تعبيره إلى عالمه لنشاركه مشاعره في الإحساس الكلي، ومعنى هذا أن العقاد كان يندمج في الطبيعة حينما يتغزل..."(١).

فثمة اتصال بين الـذات والطبيعـة، لا يمكـن أن تنفصـل، كمـا لا يمكـن أن نفصل ذلك الاتجاه عن لغـة إجباريـة تسـتدعيه وأسـاس المبـدأ عنـد جماعـة الديوان كما يقول الدكتور محمد مصايف إنها تعتبر الشعر تعبـيراً عـن نفـس صاحبه، ومن هنـا كـان التعبير مجـرد وسـيلة لتشـخيص هـذا المضمـون" [وإذن] فإنها ترى بتبعية الشكل للمضمـون في الشـعر"(۱). ونخلـص مـن ذلـك إلى أننـا يمكن أن نحدد الموقف اللغوي لجماعة الديوان ومن تأثرهم من شعراء الحجـاز في النقـاط التاليـة:-

## (١) الحفاظ على سلامة اللغة، وعدم السماح بالاعتداء على حصانتها:

"وتشترط جماعة الديوان في اللفظ ألا يخرج عن القواعد اللغوية المعروفة..إذ رأت من الضروري أن يحتفظ الشاعر للغته بنصاعتها، وسلامة قواعدها..وأن الألفاظ والأساليب الي كانت مستعملة في القديم لظروف اجتماعية أو فنية لا ينبغي أن تستعمل اليوم، إلا إذا كان استعمالها لا يتنافى مع ظروف حياتنا المعاصرة" وتلك الحصانة للغة، قد نادى بها العواد في الحجاز يقول "من مصلحة اللغة العربية أن يحافظ كتابها وخطباؤها .. على الألفاظ العربية المصقولة،..ولا بد أن تحفظ كرامة اللغة من الدخيل المعيب "(٤).

وقد عرف عن العواد اهتمامه باللغة وصيانتها.. وهذا يؤكد تأثره بالجماعة

<sup>=</sup> الجامعية الاسكندرية - مصر ١٩٨٩م).

<sup>(</sup>۱) يُنظر د.عبدالحي دياب، شاعرية العقاد، ص (۱۲٦)؛ عن زينب العمري، شعر العقاد ص (١٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: جماعة الديوان في النقد ص (٨٨).

<sup>(</sup>٣) أينظر: د.محمد مصايف، جماعة الديوان في النقد ص (١١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: العواد، خواطر مصرحة، المجموعة الكاملة، جـ١ ، ص (٧٢–٧٣) .

الديوانية، التي كانت تحترم اللغة وتقدرها؛ وقد مُدح العواد بمحافظته عليها فأنت تحد في لغته "القوة؛ والسمو عن الإسفاف، تحد الألفاظ طبيعية سلسة "(۱)، وبرغم قيام العواد بمعركة ضد عبدالقدوس الأنصاري أشير إليها سابقاً فإن الأنصاري يقول عنه: "...ومن مزاياه الأدبية التي عرف بها، اهتمامه باللغة العربية وقواعدها، وحرصه على تطبيقها فيما ينظم وينثر.." ..

وحينما يشار إلى العوّاد، فإننا نشير إلى رائد التجديد في الشعر الحجازي في هذه الفترة..ولعل في هذا ما يؤكد تفوق الأثر المصري عند الحجازيين على غيره فمن المعروف تساهل المهجريين في اللغة، ولا سيما المهجر الشمالي، واستخدام الدخيل، وهو ما أخذه العقاد على ميخائيل نعيمة في تقديمه للغربال "...وزبدة هذا الخلاف أن المؤلّف – أي نعيمة – يحسب العناية باللفظ فضولاً، ويرى أن الكاتب أو الشاعر في حل من الخطأ مادام الغرض الذي يرمي إليه مفهوماً (\*)..ومجاراة التطور فريضة وفضيلة، ولكن يجب أن نذكر أن اللغة لم تخلق اليوم فنخلق قواعدها، وأصولها في طريقنا... "(").

وربما كانت طبيعة الحجاز اللغوية تميل عموماً إلى احترام اللغة، ولذا فإنك لن تحد ميلاً إلى التحرر اللغوي أو استبدال العامية، بل هم إلى الاعتدال أقرب، وإلى آراء جماعة الديوان أشد تأثراً؛ فلا زالت تسري في شرايين شعراء الحجاز لغة قريش، فأنى لهم التخلى عنها؟!

يقول أحمد المحسن عن حسين سرحان، "لقد تأثر الشاعر - بسبب قراءاته - بمدارس العربية الحديثة ما عدا مدرسة أبولو التي لم يتأثر بها كثيراً لأنه لم يكن يعجبه

<sup>(</sup>١) يُنظر: مشخص، الباعش، العواد، قمة وموقف، ص (٣٧)، والرأي لمحمد الباعشن.

<sup>(</sup>٢) أينظر: العواد قمة وموقف، ص (٨٩) .

<sup>(\*)</sup> وقع عواد في مطلع حياته، ونقمته على التقليد في مثل هذا التحرر ولعله ثاب منه وهو ما تصوره الآراء التي قيلت فيه، وأوردتها. يُنظر: خواطر مصرحة، المجموعة الكاملة، ص (٣٧). ويُنظر: راضي صدوق، نظرات في الشعر السعودي، ص (١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الغربال، المقدمة، بقلم العقاد، ص (١٠).

تحررها المطلق وخاصة في شكل الشعر الجديد"(').

ولا شك أن المهجر والشمالي خاصة أكثر تحررا في اللغة؛ وبهذا يتأكد أثر جماعة الديوان اللغوي، القائم - كما يقول العقاد - على "مذهب وسط في التحريم والتحليل "(٢).

#### (٢) البعد عن الغرابة اللغوية:

يتلو العطار أبيات العقاد الآتية ثم يعلِّق عليها بما يكشف تأثره بلغة العقاد الشعرية، يقول العقاد:

خُـذُ من الجسم كل معنى وجسم حبّــذا العيــشُ يبــدعُ الفكــرَ جِسْـــما ويــــرى الفــــنَّ كالحيـــاةِ حيــــاةً ضلٌ من فصل الحياتين جَهْلاً واهتدى من حوَى الحياتين طُرًّا

من معاني النفوس ما كان بكرا ويرى للحياة فنا وشعرا

والعطار ينظر في لغة الأبيات، ويوضح أن من أسباب جودة القطعة "أنها من الشعر الخالد، وأن الشاعر أبدع أيّما إبداع و(أنه) لا يتكلف أو يفتتن بالصناعة اللفظيّة التي تكون سبباً في فقد لباب المعنى المقصود"(أ).

فجماعة الديوان لا تبحث عن الغرابة اللفظية، والعقاد نفسه يقول "فما دام للكلمة معناها الذي يفهم منها وهي سرية مصونة، فلن يتطرق إليها الابتـذال"(٥). فالغرابة والوعورة في التعبير ليستا قيمة في ذاتهما، واللغة الشعرَّية، أو الشعر "وإن كان من معاجم اللغة ولكن له وظيفة غير وظيفة القواميس"(١٦)، أو كما يقول العطار من الحجاز: إن "التعبير الأدبي فيه المعنى اللغوي ويزيد عليه كثيراً، لأنه في مغاني الفن غيره في معاجم اللغة، والتعبير الأدبي يخالف التعبير اللغوي"<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) أينظر: شعر سرحان، ص (٧٨).

<sup>(</sup>٢) أينظر: ميخائيل نعيمه، الغربال؛ المقدمة للعقاد، ص (١٠).

<sup>(</sup>٣) تُنظر الأبيات في ديوانه، حـ٦، ص (٥٢٩).

<sup>(</sup>٤) أينظر: العطار، المقالات، ص (٤٠-٤٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: خلاصة يومية ص (١٥-١٦) (دار نصر للطباعة ١٩٦٨م).

ينظر: شكري، دراسات في الشعر العربي، ص (٢٥٠) . (٢)

<sup>(</sup>٧) أينظر: قطرة من يراع، ص (١٢٧) .

وإذن فثمة لغة معجمية، ولغة شعرَّية، تبعد عن جفاف اللغة، وتمتلئ رواءً شعرَّياً، وذلك في تصوري لا يتم إلا بالتأليف بين الكلمات الذي أشار إليه المازني آنفا.. ويقول شكري "شرف الكلمة في دلالتها على المعنى ..لا في غرابتها"(۱).

#### (٣) ارتباط البناء اللغوي بالرواء الشعري:

"...الألفاظ ليست هدفاً في ذاتها.. بل هي وسيلة لخلق الجو النفسي لدى القارئ بما تحمله من ألحان، وأنغام موسيقية بما يحقق في نظر الشاعر فهم معانيه، ويبلور أفكاره.." "أ، الشعر يتجاوز - في رأي شكري - قواميس اللغة، ويقول العواد "ليس الشعر ألفاظاً ومعاني فحسب، وإنما الشعر أمر آخر وراء الألفاظ والمعاني، وفوق الأفكار والتعابير.. لأن الشعر - كما يرى - روح يهبط من السماء إلى الأرض، فإن وجد في الأرض مستقرات، وأكسية تليق بعظمته وسموه، وإلا عاد أدراجه طائراً إلى السماء حيث مقر الأفلاك "(")، والشعر إذن يتحاوز الألفاظ إلى ما "ليست منطوية في أحرف كلماتها، ولكنها ترمز إليها.. [والعقاد يشير إلى القارئ ودوره في إعطاء اللفظة مدلولاتها] "فتختلف الكلمة الواحدة في قوة استحضار المعنى ودوره في إعطاء اللفظة مدلولاتها عند السامعين "(ق)، ومن أجل تلك القيمة التي تختفي وراء الألفاظ رأيتهم ينادون بالترابط بين المفرد اللغوي، وبين المشاعر والأحاسيس الصادقة وبما عرف بالصدق الفي، بل هاجم العواد شعراء التقليد في الحجاز الذين يملأون شعرهم بألفاظ الميتة هي يملأون شعرهم بألفاظ الميتة هي التي ما يزال بعض شعرائنا يستعملونها حتى اليوم مثل غزال، وظبي وغصن في وصف

<sup>(</sup>١) يُنظر: دراسات في الشعر العربي، ص (٢٥٢) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: د. إبراهيم الفوزان ، الأدب الحجازي الحديث، حـ ٢ ، ص (٨١٤) .

<sup>(</sup>٣) أينظر: ديوان عواد، حـ ٢، ص (٦١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: الشعر غاياته ووسائطه، ص (٤٤) .

<sup>(</sup>٥) أينظر: خلاصة يومية، ص (١٦) ( دار الكتاب العربي - بيروت - ١٩٧٠م)

الإنسان الجميل وهزير والليث في وصف الإنسان القوي..."(١).

ولا أعتقد أن عواد يقصد إلى هجر تلك الألفاظ، فهي من اللغة، واللغة العصريَّة لا تعني هجر تلك الكلمات، ولكنه يشير إلى فقدان تلك الكلمات في الوقت المعاصر لروائها الشعري الذي كانت عليه في السابق، وإلى هذا يشير شكري إلى تلك الألفاظ أو النماذج القديمة التي "تعتبر هيكلة شعرية لا تعبر بصدق عن لواعج النفس، وذلك في حديثه عن البيت المشهور في البلاغة العربية:

### فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت ورداً وعضت على العناب بالبرد (٢)

وإلى هذا المذهب يرى المازني "أن الألفاظ قاصرة عن العبارة عما في النفس، والإحاطة بجميع ما يختلج في الصدر ويدور في الذهن من المعاني "(")، ولأجل ذاك فإن المازني ورفاقه يهتمون بالأسلوب كثيراً، وبالصدق الفني الذي يرى فيه المازني "أنه جماع الفن جميعه"(أ)، فهو الذي يخرج الألفاظ من حيز المعجميّة، إلى فضاءات الإبداع الشعري.

ويتحدث إبراهيم الفلالي في مرصاده الذي هو أشبه بكتاب الديوان في مصر عن الشاعر أحمد عبدالغفور عطار "إننا نريد شعراء من هذا النمط، يسكبون نفوسهم فيما يقولون"(٥).

ويمتدح الساسي شعر الصبان بأنه "ينظم الشعر بدافع وجداني وبشعور صادق، ولا يتهافت تهافت الشعراء"(٢).

ويعيب المازني على أنصار المذهب القديم تكلفهم في المعاني، لأن الشاعر

<sup>(</sup>١) يُنظر: العواد، خواطر مصرحة، المجموعة الكاملة، جـ١ ، ص (١٣٩) .

<sup>(</sup>٢) أينظر: شكري، دراسات في الشعر العربي، ص (٢٤٤-٢٤٥)، والبيت نسبه شكري إلى الوأواء الدمشقي.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: المازني، الشعر غاياته ووسائطه، ص (٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: د.نعمات فؤاد، أدب المازني، ص (١٢٦-١٢٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: الفلالي، المرصاد، حدا ، ص (٦٣-٦٦).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: معالي الشيخ محمد سرور الصبان في شعره؛ مقال لعبد السلام الساسي، بمحلة المنهل – المحلد ١٦٥ الجزء ٧ (رجب١٣٧٥هـ)، ص (٤٢٢-٤٢١) .

المطبوع كالنهر العظيم، يجري كما خلقه الله، غير عابئ بسفح أوسهل، حتى ينتهي إلى غاية يحمد الوقوف عندها.. بعد أن يحيي الموات، ويشيد الحضارات، وينشر الخصب، ويشيع الرخاء"(١).

وواضح أن المازني يقصد إلى أولئك المتكلفين قول الشعر ويدعو إلى هجر ذلك التكلف، أو هجر "تلك الألفاظ الميتة... (كما يقول العواد) "التي تجعجع، ولا توحى، فلا تصل إلى القلب، ولا إلى العقل، وقد تصل ولكنها تعجز عن البقاء..."<sup>(۲)</sup>.

وخلاصة الموقف من اللغة لدى جماعة الديوان، ومن تأثرهم من شعراء الحجاز أن الألفاظ في ذاتها لا قيمة لها، بل هي رموز معينة تكتسب جلالها، وقيمتها، وأهميتها من التأليف، أو من الأسلوب فانصب اهتمامهم على ضرورة ارتباط الأسلوب بالنفس وبالطبيعة، وبالوجدان عموماً، وأن يكون الشاعر صادقاً فنياً في التفاعل مع تجربته، وأن يحاول جاهداً أن يتجاوز المفرد اللغوي، إلى صياغة تركيبيَّة سليمة من ناحية، ومرتبطة بالوجدان الشعري من ناحية أخرى...

وبعيداً عن تحديد ألفاظ شعرية وأخرى غير شعرية فمعاجم اللغة حية معنا، ولكن يجب أن نعى الفرق بين التعبير اللغوي والتعبير الفني الإبداعي.

\* \*

ما سبق كان موجزاً عن الدعوة التنظيرية إلى لغة شعرية تناسب الموقف الجديد لدى جماعة الديوان، وتلك الدعوة اللغوية لا تنفصل أبداً عن دعوتهم إلى الذاتية والانغماس في الطبيعة، فاللغة هي الأداة التي تظهر الأفكار من خلالها، فبالتالي التحديد لن يتجاوزها، والشعر الذاتي، أو الشعر في مناجاة الطبيعة واللياذ بها يستدعي لغة ذات خصوصية تجنح إلى تجسيم العواطف، وتجسيد المشاعر، وتشخيص المعاني، كما أننا لا نستطيع أن نفصل بين موقفهم اللغوي القائم على قيمة المركب اللغوي داخل البيت الواحد، لا يمكن أن نفصل ذلك عن دعوتهم إلى الوحدة العضوية، ومحاولة تطبيقها في بعض نماذجهم الشعرية.

<sup>(</sup>١) يُنظر: د.نعمات فؤاد، أدب المازني، ص (١٢٦-١٢٩).

<sup>(</sup>٢) أينظر: العواد، خواطر مصرحة، المجموعة الكاملة، جـ١ ، ص (١٣٩) .

وما دعوتهم إلى التأليف بين الكلمات، وعدم وجود قيمة كبيرة للمفرد اللغوي إلا من منطلق إيمانهم بالتراكيب اللغوية داخل البيت الواحد؛ فما قيمة اللفظة إذا لم ترتبط بالوجدانات الخاصة، وتشترك مع جاراتها في الأداء، وترتبط عضوياً بسوابقها ولواحقها من الكلمات حتى يحْدُث تماسك وترابط؟! بحيث لا تستطيع والأمر كذلك أن تحذف كلمة أو تحل محلها أخرى؛ لأن تلك الكلمة لها موقعها في التجربة الصادقة، التي لا يمكن أن تؤدي غيرها دلائلها وإيماءاتها المترابطة مع ذات التحربة وروحها؛ ولذا يقول المازني "إن المرء يرتب المعاني أولاً في نفسه، ثم يحذو على ترتيبها الألفاظ"(۱)، وهذا الارتباط بين اللغة والنفس يجعل اللغة داخل البيت الواحد متماهية، متماسكة عضوياً، وذلك التماسك النفسي والعضوي في المركب اللغوي يقود إلى وحدة عضوية للنص (ينظر بيان رقم ٥)

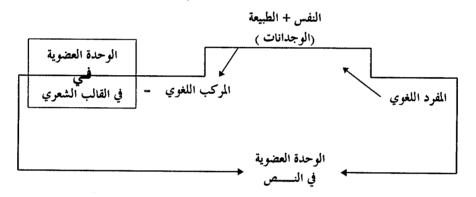

بيان رقم (٥) الوحدة العضوية في النص من خلال اللغة \* (٢)

وبالنظر للنتاج الشعري عند جماعة التجديد من شعراء جماعة الديوان وشعراء الحجاز نجد أن لغتهم الشعرية ليست جديدة كلياً، بل تدرجت من التقليدية حتى استطاعت أن تحقق التجديد المنشود في القصيدة ولغتها، وعلى هذا يمكن أن نميز بين المستويات الآتية للغة:-

<sup>(</sup>۱) يُنظر: المازني، كتاب الديوان في النقد والأدب حــ ٢ ص (١٠٤)، والرأي مقتبس من رأي عبدالقاهر دون إشارة من المازني إليه؟! يُنظر: عبدالقاهر الجرجاني: أسرار البلاغة ص (٣،٢).

### أولاً: اللغة التقليدية: (المستوى الأوَّل)

واللغة التقليدية هنا هي التي نلحظ في ألفاظها المعجم القديم، وأنها لا تتصل شعورياً بنفسية قائلها وذاتية تجربته. فكأن الشاعر بتلك اللغة أو المفردات اللغوية يقلد لغة الشاعر القديم لمحرد التقليد؛ وإلا فإن استخدام القاموس اللغوي القديم، أو القالب الفني القديم لا يذم لذاته، وهي من ألفاظ اللغة التي إن استطاع الشاعر أن يحسن استخدامها بحيث تصدر عن تجربة صادقة فهذا لا يذم، بل إن تلك تعد قدرة على الإفادة من خلال تلك الألفاظ القديمة ، وما تحمله من زخم دلالي في الذاكرة الشعرية العربية مضافاً إليها الهموم الوجدانية المعاصرة، وليس هناك أي تعارض - إذا تحقق ذلك - بين الدعوة التحديدية التي مارستها جماعة الديوان، ووجود المفردات اللغوية القديمة في شعرهم، فمعول الأمر جميعه على الصدق الفني والتفاعل الشعري مع التحربة، والألفاظ تأتى في سياقها، وبعفوية وبدون تكلف.

يقول العقاد "..إن وصف الطائرة لا ينم من روح عصرية، إلا كما ينم وصف قطار من الجمال دخل مدينة (لوندرة) أو (باريس) على جاهلية الشاعر الإنجليزي..إذ ليس المعوّل في معرفة عصرية الشاعر على وصف الاختراعات العصرية، ولكن على كيفية الوصف، ووجهة النظر"(١).

لكن أن تجد ألفاظاً قديمة مستهلكة وسوء استخدام لها، أو تجد انفصاماً بينها وبين الشعرية الحقه التي طالما نادوا بها؛ فذلك ما يحتاج إلى نظر ورأى؛ فعند بعض الباحثين أن شكري- وهو رائد التجديد - عند الديوان كان "تعامله مع اللغة معجمياً، وكانت الكثير من ألفاظه التي يستخدمها قاموسية بعيدة عن الإيحاء الفني...

وعدد له بعضهم العديد من الصيغ المهجورة، والمترادفات الميتة، والكلمات البعيدة عن الإيحاء"(٢).

وقيل عن العقاد إنه كان يتعمد "..الرصانة في اللغة والإغراب في التعبير بألفاظه مدفوعا بخلة التحدي التي ورثها عن بيئته الأسوانية، وخلائقه الأسرية.. "(").

<sup>(</sup>١) يُنظر: العقاد، (الفصول) مجموعة العقاد الكاملة، المجلد٢٤، ص (٤٨٧-٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: د.سالم الحمداني، ود.فائق مصطفى، كتاب الأدب العربي الحديث، ص (١٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: زينب العمري، شعر العقاد، ص (٤٧٦).

وأخذ صاحب المرصاد على العواد في لغته نقيض ما دعا إليه من تحديد كقصيدته "أنا والليل" التي يقول عنها صاحب المرصاد "إنك لا تلمس فيها أثر القلب الشاعر "(۱).

فهل حقاً أن دعاة التحديد كانوا مقلدين في بعض شعرهم؟! وهل يقبل تعلياً لذلك ما قاله الدكتور عز الدين إسماعيل عن قصيدة العقاد في (شكسبير) التي ملأها العقاد بالكلمات المعجميَّة "وارتبط فيها الشاعر بمعجم الشعر القديم، وهي ألفاظ فقدت كثيرًا من حيويتها بالنسبة لنا. كما يقول الدكتور عز الدين على مشال قول العقاد في مطلعها:

أب القسوافي وربَّ الطِّرْسِ والقلمِ لم يعرفوك ولم تَجْهَسلْ لهم خُلقا قضيت دهرك تُلهيهم وتُضْحِكُهُم لا يوثِقُ الهمرُّ رئبالاً (\*) ليضحكَمه هملا رأوك على قُسرْبِ بناظرةٍ

ماذا أفادك صدق العِلْم في الأمُم ماذا أفادك صدق العِلْم في الأمُم هذا نصيبك من دُنْياك فاغتنم يا للعجائب من أضْحُوكَة القَسَم فاعجَبْ من الناس، لا تعجَبْ من البهم ترى الحجى رؤية الأسوار والأطم (٢)

ولاحظ أن الاستخدام اللغوي هو من الإبتداع التقليدي الذي حذر منه العقاد "القوافي الطرس - فاغتنم- رئبال-البهم-حجى-أسوار-أطم" والقالب ذاته قالب معجمي، يقول الدكتور عزالدين إسماعيل في تعليل ورود تلك الألفاظ المعجمية "على أن كثيراً من رواسب المدرسة القديمة ما زال يتمثل في قصيدة العقاد، وأعتقد أن هذا الأمر طبيعي، فالقصيدة كتبت في وقت مبكر (١٩١٦م) في وقت كان الشعر فيه ما زال تقليدا للقديم. ثم إن التطور لا يحدث طفرة واحدة فنحن لم نتخلص من مخلفات المدرسة القديمة إلا منذ سنوات".

وهي رؤية واعية ومنصفة قد يعتمد عليها في الرد على من يتهمون جماعة الديوان بالانفصام بين النظرية والتطبيق في شعرهم اعتماداً على مثل النص السابق

<sup>(</sup>١) يُنظر: الفلالي، المرصاد، جـ٢، ص (١٦٠).

<sup>(\*)</sup> الرئبال: الأسد، والذئب، ينظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص (١٢٩٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ديوان العقاد، حـ٣، ص (٢٦٧-٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الأدب وفنونه، ص (١٠٤-١٠٥).

للعقاد

وتلمس مثل هذه الأبيات، أو مثل تلك اللغة المعجمية في شعر الحجاز، في فترة نشأته الأدبيَّة، قبل أن يمتد تأثير هذه المدرسة المحددة في الحجاز، عند شعراء عرفوا بالتقليد من أمثال أحمد الغزاوي، وفؤاد شاكر، بل حتى العواد المحدد في مطلع حياته لا تخلو بعض قصائدة من تلك المسحة التقليدية في اللغة... (1).

ففي قصيدة أحمد الغزاوي التي نظمها بمناسبة سفر وفد البيعة إلى الرياض في عام (١٣٥٢هـ) يقول:

أَجَلْ هذهِ نجدٌ، فهلْ شاقكَ الرَّندُ (\*)

وهبَّتُ صَبَاهَا فاستقرَّ بكَ الوجْدُ
بلادُ أباةِ الضَّيْمِ هذي رياضُها وهذا وليُّ العَهْدِ يسمو لهُ الوفْدُ
وثُمَّةَ من ْ حُورِ الأَماني وعِيْنِها مباهجُ لا يدنو إلى حَصْرها العَدُ (٢)

والقصيدة غنية - كما ترى - بالألفاظ التقليدية التي تبدو جافة، وقلقة في موقعها من التجربة، ولعل المثير لتلك التداعيات اللغوية إضافة إلى نفسية الشاعر المقلدة، مناسبة القصيدة واتجاهها إلى نجد الشعراء التي تستدعي معجماً تقليدياً يتناسب مع الدلالة التي تحملها (نجد) فاستدعت عند الشاعر الغزاوي ألفاظاً قديمة "الرند-الوجد - الضيم - الوفد - حور - عين" بل تراكيب تحمل دلالات قديمة "شاقك الرند - أباة الضيم - استقر بك الوجد - حور الأماني وعينها".

أتصور لو جردت الأبيات عن قائلها ومناسبتها فسترجعها إلى التراث القديم، وربما الجاهلي، لكن القصيدة تشكل في الحقيقة مرحلة معينة من عمر الأدب في الحجاز، كان فيه الأدب تقليدياً..ومثل هذا النموذج يعطي دلالة واضحة على تلك

<sup>(</sup>١) يُنظر: العواد – آماس وأطلاس، ديوانه جـ١ ، ص (٧٣،٢٥).

<sup>(\*)</sup> الرَّند: "شجر طيب الرائحة، ويطلق على العود والآس" الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص (٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر للأبيات والرأي فيها: عبدالرحيم أبو بكر، الشعر الحديث في الحجاز، ص (٢٠٢-٢٠٥)؛ ويُنظر القصيدة، عند د.مسعد العطوي، الغزاوي، القسم الثاني حـ١، ص (٧١٦).

النقلة الكبيرة في القصيدة الحجازية وعلى تأثر سريع في مواكبة حركة التحديد التي تزعمتها جماعة الديوان، وعقاد الحجاز إن جاز التعبير محمد حسن عواد الـذي هـزّ بدعوته التجديدية تلك القوالب البالية، فظهرت المدرسة الجددة، وكان التحديد في القصيدة الحجازية.

ونتابع معا عرض النماذج التقليديَّة، فعند العقاد نماذج أحرى استخدم فيها مفردات وتراكيب لغوية قديمة؛ وفي أبيات له تحمل فكرة جديدة تصور أن بلي الأطلال ناجم من نسيان الإنسان لها وليس لأنها ماتت وعفت، والأبيات تحمل شارات لغوية ومفردات مغرقه في القدم (الدِّمَن، مُستْذرَى، طُلُوْل، تعفَّت، الوهبي، البلي، وقرا) كل تلك الكلمات في أبيات ثلاثة، وقطعاً أن ضم كل هـذه المفردات في ثلاثة أبيات لن يكون إلا تقليداً لا يبعد عن التكلُّف، وقد لا نستطيع أن نعتذر له كما فعل الدكتور عز الدين إسماعيل في أبياته السابقة؛ ذلك أن ديوانه الكبير الجموع لا يؤرخ لقصائده، حتى نتلمس له عذراً، يقول العقاد:

تعـــدَّدَت الأَرْبــابُ والدّمـــنُ واحـــدُ

فآمِنْ به طُرّا أو اكفُرْ به طُرّا دعوها فإن ضاقت صدور بأهلها تجد مستجاراً في الصخور ومُستذرى طُلُولٌ تعفَّتُ لا مِنَ الوَهْبَى والبِلَبِي ولكنَّ بالإنسانِ عن وحْيِهَا وقُـرا(١)

وكأنى بالعقاد يريد بإنسان العصر الحديث أن يسمع إلى وحي تلك الطلول، وأن يعيد إحياءها. وإضافة إلى ضم تلك المفردات اللغوية السابقة، تحد مركبات لغوية مقلَّدة في الأبيات السابقة (تعددت الأرباب والدمن واحد) (فإن ضاقت صدور بأهلها) (طلول تعفت).

والنماذج التقليدية التي استخدمها العقاد، وتحس في أبياته بنشازها وقلقها وعدم مباشرتها للتحربة، وترى فيها تكلفاً، عديدة في ديوانه الكبير من مثل:

(رعى الله- حى الغمائم- ألا أيهذا الحب- انظر إلى جنب السماء- الليل أرخى في السماء سدوله- وقفت عليها والمطايا تقلنا) (٢٠).

وبرغم ذلك فإن ذلك القاموس القديم لا يشكل إلا جزءً يسيراً من ديوانه

<sup>(</sup>١) يُنظر: العقاد، ديوانه، جـ١، ص (٥٦).

<sup>(</sup>٢) تُراجع الأبيات في ديوانه، حـ ١ ص (٨٨،٥٨،٥٧،٥١،٥٣،٥٤) .

الكبير كما قلت، ولعل تلك التقليدية اللغوية كانت في فترة مبكرة من حياته سرعان ما انعتق منها.

ونماذج اللغة التقليدية عند المازني كثيرة، ففي ديوانه نجد قوله:
وياليتَ شِعْري، هل تنزورنَّ مرةً فتعفو كلومٌ للهوى وندوبُ(١)
وقوله:

فيا لك من ليل بهيم كأنَّه حداد السمواتِ على نَسْلِ آدَمِ (٢)

ومن نماذج الاستخدام التقليدي عنده ألفاظ وتراكيب قديمة تحس أنها لا تلبي نداء التجربة، وأن الشاعر يعمد إليها، لأنه لم يجد غيرها، أو لم تسعفه حاضرته اللغوية بغيرها، أو يوردها تملحاً، وإظهار اقتدار:

(ما أنسَ لا أنسَ- أغرّك مني أنني أظهر الهوى- وسعت لغــات الريــــ - وإنـــي لتعروني لمرآك رجفةٌ- وأقر لهموم...)(٣).

ومن قصيدة ثورة النفس لشكري يقول:

رضَعْنَا مِنَ الياسِ الصريحِ لُبانَـهُ وكانَ وكنَّا في بطونِ الحوامسل (١٠)

والنماذج في الحقيقة متعددة، التي تدل من ناحية على ثقافة الديوانيين التراثية التي تَرُدُّ بقوة على من يشككون في تلك الثقافة، ومن جهة أخرى على أن هؤلاء الشعراء لما يستطيعوا أن ينفصلوا عن التقليد، وأن ذلك المعجم التقليدي الساحر يتسرب في تجربتهم فلا يملكون له دفعا؛ حتى مع إحساسهم؛ بتكلفهم في استخدامه، بيد أنه يحمل دلالات ومعاني عدة، واختزالات معينة، تتناسب مع نفسياتهم الحزينة فذلك المعجم القديم هو أحد رموز الماضي الذي يحنون إليه في زمنهم السقيم، وهو نداء الفطرة والبراءة، فلا غرابة إن وجد وسرى في تجاربهم الإبداعية فحمولاته ودلالاته، تدفعهم إلى استخدامه حتى ولو بدا متكلفاً.

ذلك المعجم التقليدي تجده في ديوان شعر الحجاز القديم، وبمراجعة كتاب

أينظر: ديوانه، جـ٢، ص (٧٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ديوانه، جـ۲ ص (۱۸۰) .

<sup>(</sup>٣) أينظر: المازني، ديوانه، جـ٢، ص (١٨٧، ٢٠٦، ٢١٩، ٢٣٦) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ديوانه، جـ٢، ص (١٦٩).

وحي الصحراء (۱) الذي صدرت طبعته الأولى سنة ١٣٥٥هـ، نحد أن اللغة لا زالت لم تتحرر بعد حتى في أخص الموضوعات اتصالاً بالذاتية تجد أن الشاعر يعمد إلى لغة تقليدية لا تباشر موضوعه، وتشعر القارئ أن ثمة انفصاماً بين الكلمة والشعور، ومن نماذج ذلك قول الشاعر متغزلاً بعنوان (إليها):

من الصادحُ الغريدُ في فحمةِ الدُّجَى أغَيْرِىْ شَدَا، واستعذبَ السَّقمَ في الهَوى أحبُّكِ حباً صادقاً لا تشُـوبُهُ

يسائلُ عنْ (ليلي) وما عنهُ منْ رَوَى (وأخضل) (\*) ردنيه البكاءُ وما ارتوى مكائدُ شببانٍ يعيشونَ باللّوى

أجابَتْ وقد لاحَ العُبُوسُ بوَجْهها أتشكو إليَّ البُرْحَ من أنتَ يا تُوك

جَلياً وبوقُ الشرّ بالبينِ قد دَوَى وهل لوضيع بالأكارمِ مستوى (٢)

. . . . . . . . . . . . . . . .

والأبيات مع ضعف المستوى الفي، تزدحم باستخدامات لغوية تقليدية (الصادح، الغريد، فحمة الدجى، يسائل عن (ليلى)، أغيرى شدا، استعذب السقم، اخضل ردنيه البكاء، يعيشون باللوى، لاح العبوس، أتشكو إلى البرح).

والواقع أن كتاب وحي الصحراء يعد وثيقة مهمة تحدد معالم أدب الحجاز في هذه الفترة، فالنماذج فيه ثلاثة؛ نموذج تقليدي صرف و نموذج تشعر أنه بدأ يستوعب دعوة التجديد، ونموذج لشاعر مثل محمد حسن فقي، أو العواد بدأ يتفاعل مع التجربة الشعرية الجديدة، وينظم وفق معطياتها كما سنعرض إلى نماذج من ذلك..وهذا الديوان الكبير وحي الصحراء يحوي إلى جانب التجربة الجديدة، نماذج من استخدامات لغوية أشرت سالفاً إلى بعض نماذجها عند أحمد الغزاوي، ومن النماذج الأخرى على هذا الاستخدام المقلد في اللغة استخدامات عند الغزاوي أيضاً مثل (حَمِدْنا السُّرَى، امتشاقُ البواتِر، ارتمضَت أحشاؤها، فما الحرب أذ ذاقَت مرارة كأسِها، وكم فتكاتٍ، اغتمدت أسيافها) ". وردت هذه الاستخدامات المغرقة في

<sup>(</sup>١) جمعه محمد سعيد عبدالمقصود، وعبدا لله عمر بلخير.

<sup>(\*)</sup> هكذا وردت.

<sup>(</sup>٢) الأبيات من قصيدة للشاعر حسين سراج، وحي الصحراء، ص (٢١٠).

 <sup>(</sup>٣) هذه الألفاظ جميعها من نموذج له بعنوان "هم الجيرة الأدنون" والقصيدة طويلة نسبياً اعتمدت على اثني عشر بيتاً منها. تُنظر القصيدة في وحي الصحراء، ص (٦٨)؛

التقليد في نموذج للغزاوي قاله سنة ١٣٥٣هـ، وهذا في جزء من القصيدة، ومن غاذجها أيضاً عند سرحان (جوفُ قلْبي، طللٌ دارسٌ، يعُجُّ بالآمالِ، مَغَاني صبا، طواهُ في ربْع البِلَى، من عاجَ بالأطلالِ)(١).

= ويُنظر: د. مسعد العطوى الغزاوي، القسم الثاني، جـ١، ص (٨٤٥).

ويُنظر: ديوان أجنحة بلا ريش، لسرحان، ص (٥٦) .

<sup>(</sup>۱) النموذج من ستة أبيات فحسب من قصيدته (طلل في جوف قلب)، وحي الصحراء، ص (۱۹۶)؛

### ثانياً: (الاتجاه إلى التجديد اللغوي) (المستوى الثاني)

ما سبق أن ذكر من نماذج محللَّة لشعراء جماعة الديوان ومن تأثرهم من شعراء الحجاز ظهر من خلالها اللغة التقليدية التي إن دلت على شيء، فإنما تدل على تلك الحسنة الكبيرة التي قدمتها هذه الجماعة الجددة في الشعر العربي، ولئن كانت النماذج السالفة تؤكد ظاهرة التقليد في اللغة فيجب ألا ننسى أننا مررنا بنماذج أخرى، تدل على استحالة لغوية كبيرة في التجربة الشعرية لدى شعراء الديوان وشعراء الحجاز.

لقد استطاعت جماعة الديوان أن تدعو إلى مبادئها. بعد أن ضاقت بالتقليد، فلم تستطع الاستمرار فيه، فكان أثر دعوتها ظاهراً، في مقدرتها الكبيرة على تجاوز التقليد، والبحث عن تجربة جديدة، تعيد إلى الشعر حيويته، وتكسبه إشراقاً، وتنفض عنه غبار التقليد.

فإن وردت هذه النماذج التقليدية، فهي مرحليَّة انتقالية لم ترض جماعية الديوان، ولا شعراء الحجاز؛ الذين كانت استجابتهم للمذهب الجديد سريعة وغير عادية إذ لقيت نفوسا تواقة إلى التجديد.

وإن تأثر شعراء الحجاز لم يكن بشعر شعراء الديوان فحسب، كلا، بل لقد استجابوا لداعي التحديد التنظيري، فكانوا إلى تطبيق دعوة الديوان ومبادئها ربما أسرع من النظر في شعرهم، وقد سبق أن أشير إلى كتاب الديوان، الذي أثر في تفكيرهم، وبدت استجابتهم لداعي التجديد، الذي أثر في تجربتهم الشعرية أيّما تأثير، إضافة إلى أنه في طريق التجديد الديواني، كانت تقف نماذج شامخة على الطريق، لا بد أن تلقي عليهم بظلالها. ودعوة الديوان لم تكن معادية للتراث، بل كان عداؤها الأوّل هو للتقليد، وللبرود الشعري، ودعوة إلى إحياء الشعر، وانطلاقه من دواحل النفوس الشاعرة، وفي ديوانهم نماذج مجددة في تناولها، وتعبر عن نفسيات قائليها كما تريد دعوتهم، ولكنها تصاغ في قوالب تراثية، وأعرض في هذا المقام لنموذج واحد حظي بإعجاب جماعة الديوان، وانتقل هذا الإعجاب إلى شعراء الحجاز هذا النموذج، وإن يكن قالباً تراثياً فهو في الحق يعد نموذجاً على لغة جديدة، أو قال لغة انتقالية نحو التحديد، ونحو الاستقلال اللغوي، مفردات وتراكيب، وقوالب تراثية

إلا أنها تنقل صورة النفس ولا تجد فيها الانفصام السابق بين الكلمة والمشاعر، فقصيدة مالك بن الريب في رثاء نفسه(١)، أعجبت بها مدرسة التجديد أيما إعجاب؛ ربما لتميزها في التجربة الإبداعية العربيَّة، وربما لاقترابها كثيراً من الذاتية التي طالما نادوا بها، وربما يكون الاهتمام راجعاً لجدة الفكرة وأصالتها عند جماعة تبحث عن التجديد، وتلك القافية لم ينفرد بها مالك بن الريب، ولكنه أضفى عليها بقصيدته، حياة مستجدة وخلودا، استمر إلى عصرنا الحديث، يقول شكري متأثرا بالقصيدة لغة وإيقاعاً ومناخاً شعريا:

فيَا مَنْ لميتِ بالحياةِ معدب

وإن كان قلبي عاطلَ العرش خاليًا وخلَّــفَ أطْـــلاَلاً لديــــهِ بواليــــا(٢)

ومَــن لي بمَيْـــتِ طـــامعِ في حَيَاتيــــا

ويـا تــاجَ مُلْــكِ اللّيْــل تهنيــكَ نعمــةٌ كــــأنّك فــــردوسٌ تَقَضّــــى نعيمُــــهُ

ويقول المازني بعنوان (الشاعر المحتضر)

فتى مىزق الحب المبرخ نفسه مضى ما مضَى لم أَدْرِ ما لَـٰذَةُ الْهَــوى

و منها يقول:

ألم تــر للأشــجار تمتـــد تُحتهــا فإن نحْتَطِبْ يوماً تول ظِلالها وقل لجبال عاريسات مَخُوفسة ألا أطْلقي لي صوتية والأغَانيا

كما فرَّقَ الظلُّ الضياءَ أياديا ولا ذقتُهـــا إلا بطــــرفِ خياليــــا

الظّلالُ وتكُسُو الشمسُ مِنها النواجيا (م) وما إنْ يُزيلُ الموتُ إلا الدَّياجِيا تخالُ مواميهن (\*) للجن وادينا وغُذِّي...بذكراهَا الشجونَ النوامِيَـا (٣)

القصيدة منسوبة له. يُنظر: أبو الفرج على الأصفهاني، الأغاني، حـ ٢٢ ، ص (٢٨٧)، وأورد واضع هوامشه قرابة مائة قافية جاءت على روي (يا) المنتهية بالألف؛ اشهرها قصيدة مالك بن الريب في رثاء نفسه (كتب هوامشه سمير حابر - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان -الطبعة الثانية ١٤١٢هـ، ١٩٩٢م).

تُنظر الأبيات في ديوانه، حـ٥ ، ص (٣٧٥-٣٧٨)، ولشكري قصيدة أخرى على القافية ذاتها في ديوانه، جـ٣، ص (٥٤٢).

في المعجم الوسيط الموماء: المفازة الواسعة، والموماه وجمعها الموامى: الجثة المحنطة: يُنظر: الوسيط جـ٢ ، ص (٩٢٨).

ينظر: المازني، ديوانه، حـ٧، ص (٢٤٥).

ويستخدم العقاد ذلك الإيقاع في قصيدة عنوانها "ليلة وداع" ويبدو أن العقاد كان متكلفاً في سحب القصيدة لميدان الحزن مراعاة لداعي الإيقاع الحزين الذي عرفت به القصيدة، فالقصيدة جميلة وعذبة وكان الأولى أن تستمر في عذوبتها، ولكن العقاد قال بعد أبيات منها:

ويا ليُلَتِي مما أنست بقُرْبِهِ وقد ملاً البدرُ المنيرُ الأعَاليا وفي اعتقادي أنه تكلّف حينما أقلق ليلته ومحبوبته وقال:

فقالَ "علامَ البومُ ينعبُ ناعِيا" طلُولاً بأَحْناءِ الضُّلُوعِ حَوانيا فقد تندبُ البومُ النفوسَ البَواليا(١)

تعيث بأوصالي وتجرى المآقيا

شطاياهُ آهاتٌ تجوبُ اللَّيَاليَا

فاندب في أطرافِه سوء حاليا

وناعبـــةٍ صـــاحَتْ ولليـــلِ هَجْعَـــةٌ فقلتُ على النفـسِ الـتي سـوفَ تغْتَـدِي فـــلا تحســبنَّ البـــومَ تنعـــى المغانِيَــــا

والزمخشري يستخدم أيضاً هذا البناء التقليدي في قصيدة حب، إلا أن أسلوب المعالجة يتباين بين الشاعرين وإن تكلّف من وجهة نظري الشاعران عنتاً، وكان الأحرى بهما أن يستخدما إيقاعاً مناسباً للتجربة، فالزمخشري يكاد يفارق الحياة حزناً، بيد أن محبوبته أعادت إليه الحياة والآمال العذاب:

وقد كنت أمشي والحرائت في دَمِي والحرائت في دَمِي ويصرخ جُرْحِي من لَظى في أضالِعي يضيق مَدَى الليل الطويل بشقوتى ثم يقول:

ما اعانقُ فَجْراً مشرقَ الوجْهِ ضاحِيَــا

إلى أن تراءت بسمة في ومِيْضِهَا إلى أن أما العطار فيرثي بهذا الإيقاع:

ويخطُّهُ آمسالي ويَفْسرِى فؤادِيَسا والمُصْرِقُ فؤادِيَسا وأبصَرْتُهُ يُمْضِيْ إلى القَّبْرِ ناجِيَسا وأطيسارُهُ فسارقْنَ تلسكَ المُعَانيَسا قصيدُ رثاء يسكبُ الدمع آسِيا (٣)

فما راعني غيرُ الزمانِ يسوؤُني رأيت خَليْلي حينما لقَّهُ السرَّدَى وقد بات روضِيْ تنعبُ البومُ حولَهُ فما راعَنْهِ إلا الخريسرُ كأنَّهُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: العقاد، ديوانه، حـ١، ص (٩٢-٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: مجموعة النيل، حـ٦، ص (٦٢٩-٦٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الهوى والشباب، ص (١٣٢-١٣٥).

وللعواد هو الآخر أبيات استخدم فيها هذا الإيقاع لاتهم كثيراً هنا (').
وعودة للنظر في البناء اللغوي لهذه الأبيات المتحدة في القالب الفين، والي قلنا إن الشعراء يمثلون بهذه الأبيات تحركاً نحو الاستقلال اللغوي، ولنلحظ في لغتها أموراً:

أولاً لم تتخل هذه الأبيات عند الشعراء تخلياً تاما عن المعجم التراثي، فثمة كلمات عند شعراء الديوان وتراكيب مثل (أطلالاً، بواليا، الحب المبرح، بطرف خياليا نواحيا، دياجيا، حبال عاريات مخوفة.. ناعبة صاحت، لليل هجعة) وعند شعراء الحجاز "تجري المآقيا، لظيّ، شظاياه، تجوب اللياليا، أندب في أطرافه، يفرى فؤاديا خليليّ، لفه الرّدى، تنعُبُ البومُ، مغانيا، فما راعني...)

غير أن تلك الألفاظ إن لم تساهم في تعميق أثر التجربة لدى الشعراء، فهي لا تبدو نشازاً أو منفصلة عن الشعور العام.

قافياً: الأبيات عموماً استخدم فيها القالب الستراثي في مواطن حزينة، وكأن الشاعرين شكري والمازني، وقد ضاقت بهما الحياة يرثيان أنفسهما أحياء، وترى تلك النظرة تفسد على العقاد، والرمخشري، غزلهما. وتبدو عند العطار في صورة طبيعيه في رثاء ميت؛ هذه النظرة الحزينة قطعاً إنها تستدعي معجمها الخاص فوجدت ألفاظاً وتراكيب يلفها الحزن (فيا مَنْ لميْت بالحياة معذب، قلبي عاطل العرش خاليا، فردوس تقضى نعيمه، مزق الحب نفسه، لم أدر ما لذة الهوى، ما إن يزيل الموت إلا الدياجيا، وناعبة صاحت على النفس) وعند شعراء الحجاز (أمشي والحرائق في دمي، تحري المآقيا، يصرخ جرحى، شقوتي، أندب سوء حاليا، الزمان يسؤوني، يحطم آمالي، يفرى فؤدايا..)

فَالْمُا: في النماذج السابقة استدعاء للطبيعة لتشارك الشاعر حزنه؛ ولا انفصال بين الطبيعة والذات؛ فالذات حزينة، والطبيعة هي الملحأ الذي يفرغ عليه الشاعر أحزانه؛ ولذا ورد المعجم الطبيعي في مواطن متعددة من الأبيات

<sup>(</sup>١) أينظر: نحو كيان جديد، ديوان العواد، جـ١ ، ص (١١١) .

السابقة (تاج ملك الليل، أطلل) الظل، الظل، الضياء، حبال عاريات، البدر المنير، وناعبة صاحت، البوم) وهذه ألفاظ وردت عند شعراء جماعة الديوان في نماذجهم السابقة.

وعند شعراء الحجاز تحد الاستخدام للمعجم الطبيعي في ألفاظ مثل:-"الحرائق، لظى، شظايا، اللياليا، الليل، فجرا مشرقا، روضي، تنعب البوم، أطيار، الخرير".

( ( )

ولا شك أن مثل هذا المعجم الشعري، يظهر فيه ذلك التحوّل الذي بدأ يسود التجربة الشعرية لدى جماعة الديوان وشعراء الحجاز والذي ظهر جلياً في كثير من النماذج التي تناولناها في مبحث الطبيعة، أو التشاؤم..وأردف لما سبق بنماذج أخرى هنا، تراها وقد تحررت من اللغة التقليديّة، وأصبحت لغتها استجابة مباشرة لداعي التحديد؛ لغة تعبر بصدق عن نفسية قائليها، وتمتزج بدواخلهم وذواتهم.

\* \* \*

# ثالثاً: اللغة الجديدة (المستوى الثالث)

ويظهر هذا جلياً عند تناول شعراء هذه الجماعة المحددة للشعر والشعراء، وحقيقة الشاعرية فَنلْمس إضافة إلى الفكرة المحددة، والموضحة لحقيقة الشاعرية، نلمس لغة حديدة، طيعة سلسة وانسيابية، تناسب عصرها، وتتلاءم مع دعوتهم التحديديَّة، وقد اهتم شعراء الديوان، وشعراء الحجاز بصورة الشاعر. وتوضيح حقيقة الشعر من خلال شعرهم، وتستطيع من خلال تناولهم لصورة الشاعر أن تتعرف على حقيقة الشاعرية التي يدعون إليها، ومن ناحية أخرى نستطيع أن نتلمس ملامح التحديد في الشاعرية التي يدعون إليها، ومن ناحية أخرى نستطيع أن نتلمس ملامح التحديد في اللغة الشعرية. فشكري ينعى على لونين من اللغة المستخدمة في الشعر؛ نوع تقليدي تقليدي تجد الشاعر فيه يكرر استخدامات قديمة لا تؤدي المعنى ولا تمثل تجربته خير تمثيل فتجد كلمات مثل: (الأثافي، وربع المنزل الفاني:

ولو سَـفَلْتُ إلى حَيْث القريضُ لقاً بينَ الأثـافي وربع المـنزِلِ الفَـاني

واللغة الأخرى التي ينعى عليها شكري هي اللغـة الشعرية الـتي تخـدم الأحبـار السياسية، وتُملأ زورا وبهتانا كما يقول:

ولـو سَـفَلْتُ فقلـتُ الشعْرَ في خَـبَرِ مـن السياسـةِ في زُوْرٍ وبُهْتَـان

لقيلَ نِعْمَ لَعَمْرِي أَنْتَ مِنْ رَجلٍ جَمِّ الْحَاسِنِ مَنْ صِدْقٍ وتِبْيَان ويوضح بعد ذلك ماهية الشعر الذي يجب أن يكون:

وإنما الشّعرُ تصويرٌ وتذكِررَةٌ ومتعدةٌ وخيالٌ غيرُ خيوانِ وإنما الشّعرُ مسرآةٌ لغانية هي الحياةُ فمِنْ سوءِ وإحسَانِ وإنما الشعرُ إحساسٌ بما خفقَت له القلوبُ كاقدارٍ وحُدْثَان (١)

وصورة الشاعر، أو حقيقة الشاعرية التي طالبوا بها واضحة عند شكري في شعره (٢) والذي يهم من هذا النموذج هي اللغة التي صيغ بها النص، والتي يتضح من خلالها أن الشاعر يطالب بلغة غير لغة (القريض، الأثافي، والربع، والمنزل الفاني) وكأنه يطالب بلغة لها خصوصيَّة، ووسطيّة بين التقوقع داخل المصطلح القديم، وبين إذلال الشعر وسوقه إلى المناسبات الإخباريَّة.

ويتابع محمد حسن عواد بيان الأثر الشعري الحقيقي، الذي يتمازج مع النفوس، ويحرك المشاعر، ويؤثر فيها كأنه السحر الحلال:

أشرُ الشِّعْرِ دونَهُ أثرُ السِّحْ صاحِرْ فصل حرَّكَ المشاعرَ ساحِرْ فصالتواضعُ الجَسمُّ ظصاهِرْ فصالتواضعُ الجَسمُّ ظصاهِرْ وخليقٌ بَصَنْ يبدعُ السِّحْرَ جمداً أن يُستمينٌ مَنْ يبدعُ السِّحْرَ شاعِرْ (٣)

وفي مقام آخر يتحدث عن تلك الروح الشعرية التي تصاحب الشعر، يقول:

- أيُّهَا الشعرُ كما تبعثُ في اللّيلِ شعوراً وخيَالا (م)
- ولحونكً ورُوَّى، يبصرُها الشاعرُ طَيْفاا أو جَمَالا (م)
- أنتَ في الصّبح شعاعٌ يكسبُ الفِكْسرَ نَشَاطا وجَللا (م)

<sup>(</sup>۱) يُنظر: شكري ديوانه، حـ۲، ص (١٦٤–١٦٥).

<sup>(</sup>۲) أينظر لتوضيح تلك الصورة ديوانه، جـ۲، ص (١٣٠، ١٥٧، ١٦٧، ١٧٤)؛ وجـ٤، ص (٣٤٧)؛ وجـ٦ ، ص (٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ديوانه، جـ ٢ ، ص (٢٥) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ديوان العواد، جـ٢، ص (٢٧٩)؛ والقصيدة أوردها الساسي، شعراء الحجاز، ص (٥٢)؛ الذي صدر عام ١٣٧٠هـ.

وكما نظر العواد إلى وجوب اتحاه الشعر إلى النفس والذات من حلال استخدامات لغوية مثل (أثـر السـحر والمشـاعر - شعورا - خيـالا - يعطـي النفـس، طيف، الشاعر ..) فكذلك المازني يرى أن الشاعر يرى ما لا يراه الآخرون، وكأنه يقرأ في الغيب، ويرى في الشعر لواعج داخلية، وصارخ الشعر يرن في النفس والذات ملحاً على الخروج، وإذا كانت الدموع متنفس المحزون، فالشعر الحق هو الذي ينبعث من النفس، فيكون سلوى المحزونين من الشعراء، يقول عن الشاعر:

يُرَى من ستورِ الغَيْـبِ حتى كأنّما يطالعُ في سِـفْرٍ جَليْــلِ الْمَرَاقِـــمِ

وما الشُّعْرُ إلا صرحَةٌ طالَ حَبْسُهَا يبرنُّ صَدَاهَا في القلوبِ الكَواتِمِ يُرَقُّرِقُ أنداءَ العَزَاءِ على الأَسَى ويُضْرِمُ طَوراً خَامِدَاتُ العَزَائِمِ وفي الشِّعْرِ للمفْؤدِ سلْوَى وإنَّهُ ليُغْنِيْهِ عن صَوْبِ الدموعِ السَّوَاجِمِ

وأبيات المازني وإن كانت، توضح حقيقة الشعرية التي نادوا بها فيما سبق، إلا أنها لم تنفك عن بعض المفردات والتراكيب اللغوية القديمة من مثل رجليل المراقم، يضْرمُ، الدموع السواحم)، إلا أن مثل هذا النص من خير ما يستشهد به على الشعرية الحقيقيَّة التي نادوا بها وهي في الناحية اللغويَّة تحمل لغة محملة بالدلالات [الشعر صرخة، يرن صداها، يرقرق أنداء العزاء، الشعر سلوى] وحتى لغتــه القديمــة الــتي أتــى بها لا تنفصل عموماً عن المعنى الذي يود المازني إيصاله إلينا.

وواضح أن الشعر لدى هؤلاء المحددين تجاوز أن يكون الشاعر طوعَ المناسبة، يلبي إذا دعته، كلا فقد أصبح الشعر هماً يصوره هـؤلاء الجـددون في شـعرهم، ففي قصيدة بعنوان (حظ الأديب) يقول القرشي:

ما خطَّ من صفحاتِ اليأَس أو كتَبَا

حــظُّ الأديــبِ وإن طــالَ الزمــانُ بـــهِ

وفي قصيدة (حظ الشعراء) يقول العقاد:

وطييرٌ ولكينَّ الجيدودَ قعيودُ وما أنصفَتْه صحبة وجُدود فَيُنْظَمُ منها جوهر وعقودُ (٣)

ملوك فأمّا حالهم فعبيد فوا رحمتا للظالينَ نفوسَهم ويذرون من مسسِّ العبذبِ دموعَهم

أينظر: ديوانه، جـ ٢ ، ص (٢٧٣) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: القرشي، ديوانه، مج حـ٣، ص (١٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: العقاد، ديوانه، جـ١، ص (١١٤).

والتقارب في العنوان الذي وضعه القرشي للقصيدة واضح يكاد يتناص مع عنوان العقاد.

ويقول القرشي في قصيدة أخرى بعنوان (الشاعر)، عرض فيها لهموم الشعراء، تكاد تلتقي في كثير من معانيها مع أبيات العقاد وإن كانت لغة القرشي أكثر سلاسة، وقرباً من اللغة الجديدة، ومن أبياته يقول:

مَلَّكُ يَسَهُرُ والنَّاسُ نَيَامُ وَالْسَاسُ نَيَامُ وَالْسَاسُ نَيْسَامُ (\*) وَالرَّعُ وَالسَّرْرِعُ يَجْنِيْهِ الطَّغَامُ (\*) بَآسَسِيهِ، فيعييَّةِ الكَّسِلامُ (۱)

وإذا كان الشاعر زارعاً لغيره عند القرشي فكذلك هو عند المازني يزرع

وغيره يجني ويقطف، يقول المازني: لنـــا الله مــــن قَـــومِ نذيـــبُ نفوسَـــنَا

ویجنی سِوانا من نَشُورُ ونَقْطِفُ وَنَحْدِنُ عطاشٌ بینَهُمْ م نتلَهَ فُ علی أَنْدًا بالعیشِ أَدْرَی وأعْرَف (۲)

لنا الله من قَومِ نذيب نفوسَنا ويصدرُعَنَا النساسُ رَيَّا قلوبهُم نذوقُ شَقاءَ العيشِ دونَ نعيمهِ

وبالنظر إلى صورة الشعر والشاعر، التي وضعت نموذجاً على اللغة الجديدة تجد أنها تلتقى في أمور:

أولاً: اللغة المستعملة في النماذج التي صورت الشعر والشاعر لغة واضحة لا غموض فيها، ولا تحتاج إلى مراجعة المعاجم، بـل ترتبط بـالمعنى أيمـا ارتبـاط، وباستثناء الألفاظ التي وردت عند المازني، والتي أشار البحث إليها، فإننا نستطيع أن نجعـل ذلك حُكْماً على النماذج جميعها ديوانية أو حجازية.

فانياً: لا تجد في النماذج إسرافاً لغوياً؛ بحيث تُقحم ألفاظ لا قيمة لها في أداء المعنى، ذلك أن الشاعر مسوق بتجربة، تفرض أو تستدعي لغة متسقة مع السياق العام لا يغني عنها غيرها في مكانها، ولا تستطيع أن تحذفها لئلا يرتبك المعنى الذي

<sup>(\*)</sup> الطغام: "أوغاد الناس ورُذَالُ الطير" يُنظر: الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص (١٤٦٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ديوان القرشي مج جـ٣ ، ص (٢٧٥)؛ ونماذج أخــرى جــ١ ، ص (٨٠، ١٠٩، ٢٩٦، ٢٩٦، ٣٦٣) وغيرها.

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ديوانه، حـ۲، ص (۲۰۹-۲۲)؛ ونماذج أخرى لصورة الشـاعر، حــ۲، ص (۲٤٥-۲۱) وغيرها.

يود الشاعر إيصاله.

فالثاً: اللغة في النماذج السابقة تأتي استجابة لدعوة جديدة تحقق معنى الشاعرية، وتبحث عن شعر يحمل سمات الذاتية، والمفترض أن تكون اللغة المستخدمة في هذه الدعوة الجديدة جديدة هي الأخرى؛ وبالنظر إلى اللغة في النماذج السابقة تحد أنها تتسق مع الدعوة الجديدة إلى الذاتية الشعرية، وحقيقة الشعر من خلال المركب اللغوي من مثل (الشعر إحساس، الشعر مرآة الحياة، الشعر تصوير، الشعر صرخة طال حبسها، الشعر للمفؤد سلوى، الشعر يغني عن صوب الدموع، (الشعراء): الظالمين نفوسهم، يذرون من مس العذاب دموعهم، نذيب نفوسنا، ويجني سوانا ما نشور، نذوق شقاء العيش..).

وفي المقابل، عند شعراء الحجاز (الشعر دونه أثر السحر، حرّك المشاعر، الشعر شعور ولحون ورؤى، الشعر شعاع يكسب الفكر نشاطا، مفتاح إلى العالم، يعطي النفس بالنور اتصالا، حظ الأديب اليأس، (والشاعر) ملك يسهر والناس نيام، غارق في لجج الفكر، ضاحك باك معا...).

ولاحظ التقارب في تحقيق المصطلح اللغوي للدعوة الجديدة عند جماعة الديوان وشعراء الحجاز، ونستطيع من خلال التركيب اللغوي أن نستكنه الدعوة الجديدة الي حمل لواءها شكري والمازني والعقاد ومن تأثر بهم في الحجاز.

رابعاً: وحتى تتضح الصورة لجأ الشعراء إلى المواجهة اللفظية القائمة على الطباق والمقابلة حيث يحمل التعبير أبعاداً نفسية تتصل مباشرة بكنه ما يدعون إليه، فعند القرشي (ضاحك باك معا)، وعند المازني (عذاب الشعر دون نعيمه)، وعند المازني (زارع والزرع يجنيه الطغام)، وعند المازني (نذيب نفوسنا، يجني سوانا، ما نشور)، والعقاد (يجنون من مس العذاب دموعهم – فينظم منها حوهر وعقود)، والمازني (يصدر عنا الناس ريًا قلوبهم ونحن عطاش..).

وأسلوب القصر والتحديد الذي يدل على إيمان عميق بما يدعون إليه وابتعاد عن التردد (وإنما الشعر مرآة لغانية هي الحياة) (وإنما الشعر إحساس، وما الشعر إلا صرخة طال حبسها) أو باستخدام أسلوب التحديد القائم على المبتدأ والخبر. فعن الشعر يقول العواد (أنت في الصبح شعاع ، أنت مفتاح إلى العالم، أثر الشعر دونه أثر السحر ، وفي الشعر للمفؤد سلوى، حظ الأديب.. ما خط من

صفحات اليأس، ملك يسهر والناس نيام).

خامساً: الألفاظ تتصل بنفسية قائليها ونستطيع من خلال المفرد اللغوي أن نتلمس هذا الاتصال (إحساس، متعة، خيال، المشاعر، السحر، شعور، الفكر، الغيب، أنداء، الأسى، سلوى، اليأس، الظالمين، الكون، الظلام، نذيب، عطاش، شقاء) وواضح من خلال هذا المفرد اللغوي اتصال معاني الألفاظ بخيوط الفكر والنفس، أو اتجاهها إلى الذات عموما، واقترابها من لغة الشعر الوجداني وفي هذا ما يدل على تحوير حدث في اللغة، وعلى أن الدعوة الجديدة قد انسحبت جدتها حتى على اللغة ذلك الكائن المتطور عبر العصور.

( • )

تلك اللغة الشعرية، هي اللغة النموذج، التي استطاعت أن تتواءم مع دعوة التجديد الديواني، وهي إشارة إلى كثير من النماذج التي مرت بنا، والتي تحمل لغتها مثل تلك السمات في اللغة الجديدة، وكما أن دواوينهم وقصائدهم الكثيرة تحمل سمات التجديد، فإن لهم قصائد هبط مستواها، أو اتجه من علياء النفس والذات إلى الحياة، بل إلى اللغة السوقية. فهل المعوّل على اللغة في ذاتها فمنها الألفاظ الشعرية، أو دون ذلك؟ أو أن للتجربة دورها؟.

إن لكل تجربة شعرية لغتها، وأن اللغة ما هي إلا أداة في يد الاستخدام الشعري، والذين يكتبون الشعر ربما يعرفون أن المعاناة تستدعي معجمها، ولا يُعتقد أن شاعراً حقيقياً يفكر في استخداماته اللغوية أثناء ولادة النص أوفي لحظة التفاعل الشعري والبث الوجداني؛ فالمراجعة اللغوية تأتي عملاً لاحقاً للأداء الشعري، وإذن فإن للتجربة دورها في تداعيات الألفاظ، وبالطبع فإنك لا تتحدث إلى السوقي بنفس اللغة التي تتحدث بها في مجتمع الأدباء وأصحاب الكلمة، وإذا كان هذا في الحياة الاجتماعية، فإنه في البث الشعري آكد، فلا أعتقد أن شاعراً يستخدم قاموساً شعرياً واحداً لا ينفك يتحدث به في كل مقام، وقديماً قيل لكل مقام مقال...

والحق أن البراعة كل البراعة أن تصنع من لغة عادية يستخدمها الناس جميعاً، أن تصنع منها لغة شعرية، وأن ترتقي بالتجربة من إسفافها وسوقيتها وما معها من ألفاظ دارجة أن ترتقي بها من خلال التركيب الشعري والفني إلى علياء الشعر بل قد تصنع منها تجربة عالميَّة كما صنع بودلير.

أقدم بهذا للحديث عن نوع من اللغة ورد عند شعراء الديوان وشعراء الحجاز وتجده في ديوان عابر سبيل للعقاد الذي يعد خير دليل على محاولة الشاعر تحويل الحياة والشارع إلى الوجدان الشعري، فهو يهتم بالشارع، وله قصيدة أسماها [أصداء الشارع] يقول فيها:

بنُ و جُرْجَ ا يُنَ ادونَ على تُفَّ احِ أَمْرِيكِ ا وإسرائيلُ لا يالُو كَ تعريباً وتَتْريكِ ا وأقرامٌ من اليابا ن بالفُصْحَى تُحَيِّيْكِ ا وإلاّ تكريبا الفُصْحى تُحَيِّيْكِ ا

وللعواد قصيدة اسمها (تين وجميز) وهي نبض الشارع، ويختلف شارع العقاد عن شارع العواد بالطبع وإن التقت القصيدتان في تصوير الحياة في السوق:

ومرْرتُ في سُوقِ الفقِير هذي هى الأكواخُ يخطرُ بيَنَها خلقٌ كثير رجلٌ ضريرْ وفتى يقودُ حِمارَهُ العارِىْ الهَزيْل

وهُنَا الحضارِمُ في الحوانيت الصَّغيرَة يحكمون والحادمُ الهِنْدِيِّ يصرُخُ في الحضُوْر

وهُنَاكَ جاويٌّ يدورْ ببيضَتَيْن...

ويلتقي النصان كما ترى في تصوير الشارع، والجنسيات التي تعمل فيه. وفي تصوري أن العواد قد أحاد نوعاً ما في الارتقاء بتحربته مقارنة بنص العقاد، الذي لا تشعر فيه بروح الشعر تشع بين لغته السوقيه في حين تجد عند العواد ألفاظاً تتحلل لغته

<sup>(</sup>١) يُنظر: العقاد، ديوانه، جـ٧، ص (٥٦٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: العواد، ديوانه، حـ۲، ص (۱۲۸).

ترتقي كما قلت بتجربته من مثل "الأكواخ يخطر بينها خلق...هماره العارى الهزيل، الحضارم يحكمون.."...وهكذا.

وألفاظ النص استدعتها تجربة الشارع، وتجد مثل هذه اللغة في حديث العقاد عن كلبه (بيجو) الذي كتب قصيدة في رثائه وقدم للقصيدة بمقدمة ضافية في ديوانه وصلت إلى اثنتي عشرة صفحة، متحدثاً عن هذا الكلب، وفنونه. وليس من قبيل المصادفة أنْ سَمَّى الزمخشريُّ هو الآخر، كلبه (بيجو) ويهديه قصيدة زادت على ستة عشر بيتاً ويقدم له بما يفيد أن صداقة ربطت بينه وبين (بيجو) حينما كان في مصر. إذا علمنا أيضاً أن مقالة العقاد في كلبه قد نشرت في مجلة الرسالة (" كما يقول العقاد. وقد بدأ قصيدته بقوله :

حزناً على (بيجو) تفيضُ الدُّمُوع حزناً على (بيجو) تشورُ الضُّلُوع وإن حزناً بعدد ذاكَ الولُسوع واللهِ يسا (بيجو) لحسزنٌ وَجِيْسع

ويقول الزمخشري في قصيدته عن كلبه (بيجو)

سلاماً أيا (بيجو) وشوقاً أبثُّهُ إليك أيا هذا الصديقُ المؤدَّبُ المُسلاماً أيا هذا الصديقُ المؤدَّبُ المُسلِقُ المُودُّ عَيْهَا المُسلِقُ المُسلِقُ وذقتُ حَنانا منكَ والكونُ عَيْهَا بُ (٢)

واللغة في النموذجين لغة راقيه، تنم عن احترام وتقدير لهذا الكلب عند الزمخشري، وحزن، عليه عند العقاد ولئن كانت التجربة حياتيه لا تبعد عن الشارع إلا أنه واضح أن الكلب عند الشاعرين يحتل مكانة في نفسيهما انعكست على الاستخدام اللغوي...

وفي ديوان العقاد قصائد أخرى في الكلاب، ويكاد في أبياته التالية يفضله على بني البشر، ويخصه بالمدح عليهم.

<sup>(</sup>١) في ٣ اكتوبر ١٩٣٨م، و"الرسالة" بحلة معروفة في الحجاز آنذاك.

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ديوانه، جـ۸، ص (٧٤١)؛ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الزمخشري، ديوانه مجموعة النيل، حـ١ ، ص (٢٥٨) .

ما مَدَحتُ الأنامَ يوماً وإني أَعْجَـــــمَ النـــــاسُ في الــــودادِ

لست آلوك يساكليب امتداحًا وما زالَ بنو الكَلْبِ في الودادِ فِصَاحَا (١)

ويلاحظ أن قصائد العقاد في الكلاب، تحمل نظرة احترام تصاحبها لغة رصينة موحية (٢٠)، وفي مثل تلك اللغة ارتقى العواد بتجربةٍ قد تكون شعبيَّة، فأدخل الشعر في مدرجات الرياضة التي لا زالت طائفة من المحتمع لا تؤمن بدورها الاجتماعي، والأبيات قالها الشاعر في فترة متقدمة يقول في مقدمتها "نظمت بعد مباراة رائعة تفوق فيها [أحد النوادي] على منافسيه في لعبة كرة القدم والقصيدة بعنوان (تحية الفن للفن)

رفع الفن للسواء المساهرين فانبرى يخفق لمساع الجبين فتكاد الكفُّ تُدْمَى أَختَها حينما أقبل جَعُ اللاعبينُ "

وانتشكى الملعك في روعتِ في فتلقاه هتاف الناطرين

وواضح أن الشاعر في هذه الأبيات قد حافظ على لغته راقية، وفنية، إلا أن التجربة الشعبية قد دفعته معها إلى تعداد أسماء اللاعبين للتعبير عن الاندماج في مثل هذه التجربة الشعبيّة..

وعموماً فإن مما يحمد لجماعة الديوان أنها أحاطت اللغة بسياج حصين منعها من الانزلاق إلى العاميات، والسوقيات حتى ولو كانت التجربة سوقية، وباستثناء قصائد قليلة للعقاد، لم تسلم لغتها حتى من الإسفاف اللغوي تبعاً للتجربة كما تجد في قصيدته عن (البيلا) وأبيات بعنوان (توكيل وتأكيل) التي منها:

يا مُطْعِم الأدباءِ من خصير الذبائح والبقول ما طابَ من ضأن ومِن طير ومن عَدَس وفول (1)

فنقل بأبياته صورة للحياة، لا أرى أنها تحمل شعراً حقيقياً يتحاوب مع ما نادوا به من قبل، والغريب أنها تعد من خواتيم شعره (بعد الأعاصير). ومثل هذه المصطلحات الشعبية تجدها عند شحاته في الحجاز في بعض مستوياته اللغوية، ففي قصيدته (بين صديقين) يتحدث على لسان شوقى مستهزئاً:

<sup>(</sup>١) يُنظر: العقاد: ديوانه جـ ١ ، ص (١٠٩).

<sup>(</sup>۲) تُنظر نماذج أخرى: ديوانه، جـ١، ص (١٠٨-١٠٩)؛ جـ٥، ص (٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: العواد: ديوانه جـ٢ ، ص (١٥٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ديوان العقاد، جـ٩، ص (٧٩٢).

واللغة عند الحجازيين في هذه الفترة لم تسلم من الانزلاقات اللغوية نحو العاميّة، ولكن لا يتم هذا غالباً إلا في القصائد الهزليّة، التي تقال للتندر والسخرية، أما تبني دعوة للعاميّة واستخدامها في الأدب الجاد فلم أقف عليه (۱)، واحترام شاعر الحجاز للغة الفصحى، ومجانبته العاميّة، راجع إلى تأثره بكتابات جماعة الديوان واهتمامهم المتناهي باللغة بل ومهاجمتهم للعاميات في الأدب كما فعل العقاد في مقدمة الغربال، ومن جهة أخرى فإن شاعر الحجاز يستشعر أنه حارس على لغة قريش العربية فلا يحاول أن يتعدى على سياج الفصحى إلا في مقامات التندر الشعري، والفكاهة الشعريّة، التي لا تُتّخذ حكماً على الشعراء.

والعواد رائد التحديد الحجازي "يرى أن خير أسلوب يسير مع سنة النمو والارتقاء، هو الأسلوب القرآني وبالأوضح الأسلوب العربي المعقول، أعني الأسلوب العصري الفصيح المتداول..(ويتابع العواد فيقول): "أما إن قصد بالتطور الحديث الجرى جنباً إلى جنب مع الفهم العامي، والاندفاع في تيار الابتذال بطرح قوانين اللغة، فذلك أقرب إلى سقوطها منه إلى نفعها..."(").

ويكاد يقترب من رأى المازني الذي يسرى "إباحة التصرف في اللغة تصرف الوارث في إرثه.. فلا يجمد أمامها بل ينبغي أن تساير التطور، والحاجة..لكنه كما

<sup>(</sup>۱) يُنظر: شحاته، ديوانه، ص (٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) تُراجع نماذج ذلك من هذه اللغة العامية الهازلة في ديوان شحاته: في معارضة قصيدة شوقي: سلام من صبا بردي أرق...)، ديوانه، ص (٣٢٢-٣٢٣)،

في معارضة قصيدة شوقي (في غاندي) ديوانه ص (١٩٩-٣٢٠)؛

ويُنظر: ص (۳۱۸–۳۱۷) من ديوانه؛

وفي شعر سرحان لأحمد المحسن، يُنظر نماذج من ذلك ص (٤٦٨) وص (٤٧١)؛ وعنــد العــوادـ وهــى قليلة في ديوانه جــ٢ ، ص (١٥٨).

<sup>(</sup>٣) أينظر: العواد (خواطر مصرحة) المجموعة الكاملة، ص (٧٢) .

يرى عمر الدسوقي لا ينادي بالعامية أو التساهل في معجم اللغة (١).

وتعد اللغة والمحافظة عليها واحدة من الأسس التي جعلت نقاد الحجاز وشعراءه، إلى الديوان أقرب من دعوات أمثال المهجر، الذين عرفوا عموماً بالتساهل في معجم اللغة، فالحجازيون يريدون التجديد وفق رؤى، وأفكار غير متحررة بل بقيود معينة، فكرية ولغوية، فكانوا في شبه إجماع على الاستجابة لدعوة الديوان، القائمة على التجديد، وفق معايير لغوية وفكرية محافظة إلى حد كبير.

إن تجديد المهجر يعد التساهل في اللغة معلماً من أبرز معالمهم (\*) ...."إذ كانوا يرون يزعمون أن اللغة العربية في صورتها الموروثة قد فقدت حيويتها، من هنا كانوا يرون ضرورة التحرر من القيود النحوية والصرفية لتنطلق طاقاتهم الفنية"(٢).

ويقول جبران داعياً إلى إدماج اللهجات العامية في اللغات "إن اللغات تتبع مثل كل شيء سنة بقاء الأنسب، وفي اللهجات العامية الشيء الكثير من الأنسب الذي سيبقى، لأنه أقرب إلى فكرة الأمة، وأدنى إلى مرامي ذاتها العامة"(")، وهذا لا يتناسب مع الحجاز ذات الموقع اللغوي المقدس؛ نعم إن محمد حسن عواد في فترة مبكرة من حياته سيما في خواطره المصرّحة (أ)، ربما تأثر بشيء من هذا في دعوته إلى التجديد لمهاجمة المعجم الشعري القديم، وفي اعتقادي أنه لا يهاجمه لذاته، فقد أدى ذلك المعجم ما عليه في فترة سابقة، ولكنه يهاجم التقليد، ويهاجم الشعراء الذين

<sup>(</sup>١) يُنظر: في الأدب الحديث، حـ ٢ ، ص (٢٤٢) .

<sup>(\*)</sup> يرى الدكتور صابر عبدالدايم "أن المهجريين قد حافظوا على اللغة الفصحى وكانوا ينادون بهجر الخيالات والتراكيب القديمة، وكذلك كانوا لا يميلون إلى الرصانة اللغوية والجزالة اللفظية وهؤلاء هم شعراء المهجر الشمالي (الرابطة القلمية) أما شعراء المهجر الجنوبي "العصبة الأندلسية" فقد حافظوا على اللغة وصقلها؛ وجزالتها فشعرهم كان لا يقل جزالة ورصانة عن شعر شوقي ومن حوله من الإحيائيين".

<sup>(</sup>٢) أينظر: د.محمد الشنطي، الأدب العربي الحديث، ص (١٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: حبران خليل حبران، البدائع والطرائف، ص (١٣٦) (بمقدمة د.نـــازك ســـابايارد – طبــع مؤسسة بحسون – لبنان – الطبعة الأولى ١٩٩٣م).

<sup>(</sup>٤) تُنظر نماذج أحسرى في كتاب (تأملات في الأدب والحياة) المجموعة الكاملة جـــ ، ص (١٢١-١٠) .

لازالوا مسحاً قديماً؛ ويدل على عدم مهاجمة اللغة في ذاتها أنه دعا كما ذكرت آنفاً إلى المحافظة على اللغة العربية بل قلما تحد في ديوانه، أو في مؤلفاته عموماً استحداما للعاميات، أو دعوة إليها.

(7)

ويتصل بموضوع اللغة، الاستخدام العصري للغة أو ما يمكن أن يسمى "اللغة العصريّة" وهو ذلك الاستخدام لمقتنيات العصر، داخل كيان الشعر.

لقد مر سابقاً مبحث بعنوان (الشعر والعلميَّة) ورأينا كثرة ورود المصطلحات التقنية التي تدل على العصر (۱) ونستطيع من خلال استخدام الشاعر لمصطلحات التقنية والاختراعات الحديثة أن نشير إلى أن القصيدة قيلت في العصر الحديث بدون ريب، فمثل تلك الاختراعات، تعد ملتقى لغوياً جمع بين شعراء الديوان، وشعراء الحجاز، وأشير هنا إلى أن الاستخدام اللغوي لعوامل التقنية هو الآخر يخضع لقدرات فنية إما أن ترتقع بالتحربة من علميتها وحفافها إلى عوالم الشعر المحلّق، وإما أن تهبط بالشعر إلى جمود تلك المصطلحات.

فالقرش عملة معدنية عصرَّية، والعقاد يتناوله في أبيات له بعنوان "قرش معقول" يقول:

إن أحبّ وا القرش لم يجدوا عجباً في حُبّ في الخَطِرِ النّ الطفلُ هامَ به جَعَل وهُ طرف أَ السَّمَو (٢)

والعقاد يصور قيمة القرش عند طبقات من المجتمع، ويرى حسين سرحان أن (القرش) مصدر عز الوطن بعنوان: (من شح عنك بقرشه)

مسا القسرشُ إلا قطسرةٌ فيإذا تجمَّعَ صارَ وَبُسلا يسا أيها الوطنُ الدي مسا زالَ في ذاً مُسْتقلا مسن شعَ عندكَ بقِرْشِيهِ شُسلّت يداهُ إذن وشُسلاّ")

ويتحدث العقاد عن "إذاعة لندن" والعقاد لا يطريها في ذاتها ولكنه يطري

<sup>(</sup>١) يُراجع: مبحث الشعر والعلميَّة في الباب الثالث لمزيد من النماذج .

<sup>(</sup>۲) أينظر: ديوانه، جـ٧، ص (٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: أحمد المحسن، شعر سرحان، ص (٤٥٩–٤٦٠).

اللسان العربي الفصيح، الذي ما زال علامة على تميز هذه الإذاعة يقول:

وآثرت للعُرْبِ اللسانَ الدي به وناديتَهُم من جانبِ الغَرْبِ مثلهم على ذاك يمضي اللندنيُّ مُحَدِّثًا ويُصْغي ابن بغداد إليه مُحَدِّثًا

تَسنزَّلَ وحسيُ اللهِ للعُسرُبِ هادِيَسا فتى عربياً واضحَ الصوتِ عاليسا فيُصْغسي إليسه القساهِريُّ مواليسا وينقلُ عنهُ شعبُ مكة راويساً

وإشكالية الحديث عن تجارب المناسبات الخاصة أن الشاعر قد يبدع حينما يكون في ظلال المناسبة، لكن من مستلزمات شعر المناسبات أن يهبط من آفاق الشعر إلى أن يصبح الشعر نظماً قائماً على تعداد الأسماء كما فعل العقاد، فحين تحدث عن اللسان العربي المميز لهذه الإذاعة أجاد، ثم إنه رأى أنه كاللازم أن يشرك الأسماء التي أطاحت من جودة النص فرأيت (اللندني، القاهري، ابن بغداد، شعب مكة) كلها جاءت كفحوات غير مرغوب فيها في التجربة.

وتلك الإذاعة بلسانها العربي هي علامة على العصر، وما قيل فيها من شعر هو تصوير لبعض ابتداعات العصر، مما لم يكن مسبوقاً في العصور السابقة..ولعل مهمة التجديد التي اضطلع بها هؤلاء المحددون من الشعراء كانت تستوجب عليهم أن يتناولوا هذه المستجدات أو أنهم كانوا يجدون في نفوسهم ميلاً للحديث عنها، والتعامل مع تلك القنوات التجديديَّة لروح التجديد والابتكار التي تسري في نفوسهم؛ فكما تحدَّث العقاد عن تلك الإذاعة مشيداً بلسانها العربي الفصيح في معقل العجمة؛ فقد حظيت أيضاً هذه الإذاعة .مكانة في الحجاز، فالعواد يشارك فيها بقصيدت (جبل طارق) وقد جعلت الجبل هيئة الإذاعة البريطانية أحد مواضيع مسابقتها الشعرية لعام طارق) وقد قصيدة (الحرب الخفية في أوربا) التي حصلت على الجائزة العالمية الثانية في لندن لمسابقة عام ١٩٤٣م".

ويتحدث الزمخشري عن إذاعة أخرى وهي القسم العربي بصوت أمريكا؛ ويبدو أن الإذاعة كانت في ذاتها مصدر إبداع وإعجاب، لانتقال الصوت ندياً عبر

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ديوان العقاد، جـ۸ ، ص (٧٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: العواد، ديوانه، جـ٢، ص (١٦١-١٦٢).

<sup>(</sup>٣) أينظر: العواد، ديوانه، جـ٢، ص (٢٠٢).

الفضاء، يقول:

صوتٌ من السِّحْرِ في المذياعِ أشجانا سرى به البرقُ في الآفاقِ أزمانا صوتٌ أرقُّ من الأنغامِ عاطرةً جازَ الفضاءَ لنا رجعاً وألحانا (١)

ومن الشخصيات العصرية التي حظيت بإعجاب الشعر الجديد شخصية (غاندي) الزعيم الهندي الراحل، ولعل أبرز تعليل للاهتمام الشعري بهذه الشخصية هو التميز في وقت تسعى أو يسعى الشعراء المحددون عموماً إلى التميز والتحديد، وقد أشار إليه العقاد في أكثر من مقام، ومنها هذه الرسالة إلى غاندي حين أعلن الصيام فتفاعل معه العقاد بقول:

أتيت إلى الدنيا العريضةِ عاريا وتقضي بها جوعاً، وما عنزَّ مَاكل تركت أهم حتى الطعامَ فقُلْ لنا على أيِّ شيءٍ بعد موتِك تُقبل (٢)

وليس العقاد هو أوّل من تناول الزعيم غاندي، فقد أشرت إلى تناول شوقي له، وتناوله حمزة شحاته، معارضاً هذه القصيدة بأبيات هزليَّة؛ ينعى فيها على منهج شوقى والقائم على المناسبات، ومن أبياتها قوله:

سلامُ النيلِ يا (غندي) وهذا الزهر من عندي وهذا الزهر وهندا الزهر وهندي وهندا الزهر وهندي والمنابك في المنابك في المنابك

والأبيات على ما فيها من لغة عصرية تدل على اقتراب شحاته من منهج جماعة الديوان المحددة، التي هاجمت شوقياً ورفاقه المقلدين، ونعوا على الشعر أمثال تلك القصيدة...

وإضافة إلى هذه الموضوعات المشتركة بين الديوان وشعراء الحجاز، التي تدل بوضوح على عصرها، فإن ثمة استخداماً داخل الكيان الشعري ذاته، أو داخل الإيقاع؛ استخدام المصطلحات العصريَّة، واعتبارها من المفرد اللغوي للبيت (٤).

فالقرشي يشير إلى (الكهرباء) في واحد من أبياته:

<sup>(</sup>١) يُنظر: الزمخشري، مجموعة النيل، ص (١٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ديوان العقاد، حـ٥، ص (٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) أينظر: ديوان شحاته، ص (٣١٩).

<sup>(</sup>٤) سبقت الإشارة إلى نماذج من هذا الاستخدام عند شعراء الديوان بما لا أرى قيمة لإعادته هنا.

لمسس الحسب قلبها وسررت فيه كهرباه

وواضح دور كلمة "كهرباه" في تكوين البيت، وهو استخدام لمفرد عصري، أبدع في تصويره الشاعر، ويقول الفلالي:

ما الكهرباءُ وما البخارُ إذ الشعب يوبُ رأتهما لا يُنْجبَان سلاما (٢)

ويتحدث سرحان عن القلق الذي أحدثته التقنية وقوة الإبادة الشاملة، يقول مستخدماً مصطلحات عصرية:

أفي عصر (صاروخ) وفي عصر (ذرَّقِ) وعصر فَضَاء يسرّكُ القاعَ أَجْسرَدَا يُهَدّدُ فيه العلمُ سكانَ أرْضِنَا بأسرهمُ لا يسرّكُ الفردَ أوحَدا (٣)

والخوف من التطور (التكنلوجي) الذي يجعل الحياة في قلق، هو مصدر من مصادر السوداويَّة الشعرية التي أصبحت سمة من سمات العصر؛ ويُبْدي الشاعر الفلالي قلقه هو الآخر من تطور العلم الحديث الذي أساء قتلة الإنسان:

قتلوا جراثيم الوباء فأحسنوا لكن أساؤا قتلة الإنسان حرقوا الحقول وقتلوا أصحابها وقضوا على الباقين بالجرهان (٤)

وفي ديوان الزمخشري قصائد حول هذه المعاني العلمية "القمر الصناعي، رحلة على الصاروخ، في مصعد هيلتون"(٥).

ويقول محمد حسن عواد:

قال: ياصاحِ ما العناصرُ ما قلتَ إنهَ التسويُ ما قلتَ إنهَ التسوية عِدَادِهَا فالقَّتِ التسوية التعويقة الأيدروجينَ " مُفتتع التعوري "الأوكْسُجِيْنَ" قد رَكِب الما والسيّ قلتُها الما والسيّ قلتُها المركبية مِنْها الم

ففي عدّهِ ن هولٌ وزَحْمَه فلسي عدّهِ ن هولٌ وزَحْمَه معينَ فاسألْ إن كان عقلُك أكْمَه سدادِ في الأَمْر "والأورانيُومُ" خَتْمَه عَ وهاذا الهواءَ حتى أعّد ألله وللعلم في العناصِر مَهْمَهُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ديوان القرشي مج١ جـ١، ص (١٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: طيور الأبابيل، ص (١٨) و يُنظر: العواد: آماس وأطلاس، ديوان العواد جـ١، ص (٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: أجنحة بلاريش، ص (١٢١) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: طيور الأبابيل، ص (٢٧) .

<sup>(</sup>٥) أينظر: مجموعة النيل، حـ٤ ص (٤٢٣) وحـ٥ ص (٥٢٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ديوان العواد، مج جـ ٢ ، ص (٢٨) .

والذي يهم من هذه النماذج هو هذا التماس بين اللغة، ومصطلحات العلوم؛ إذ لم يعد للشعر ذلك العالم الخيالي الطاهر، وتلك اللغة الخاصة، بل أصبح يستمد لغته من معطيات العصر، بل يحاول أن يخضع الشعر للمستجدات العصرية، وينقل به معرفة، وأكرر القول هنا إن إخضاع الشعر للعلم إما أن يرتقي بالتجربة لعوالم الشعر، وإما أن يهبط بها الشاعر لجمود العلم، وتلك تخضع لقدرات، والحق أن النماذج السابقة وحتى التي سبق أن أشير إليها في مبحث "الشعر والعلميّة" لاتبشر بقدرة على التعايش بين الشعر والعلم، حتى ولو حاول الشعراء المحدون أن يعيشوا بالشعر في المصانع. والأفضل للشعر من وجهة نظري، أن يبقى في عوالمه وخيالاته وصفائه، وأن يبقى متنفساً للأرواح المتعبة تفيء إليه بعد عناء الحياة.

\*

ويتضح من النماذج السابقة أن الشاعر المحدد، وقع في إشكالية الـتراث والمعاصرة، فلا هو يريد أن يتحدث بلغة تقليدية، وفي ذات الوقت لم يستطع أن ينفصم عنها، فلا زالت تجري في مخيلته وأفكاره .. لكنه يحاول في نماذج أخرى أن يقارب بين المعجم، ودعوة التحديد التي آمن بها فيأتي . بمعجم قد لا يخلو من المفردات القديمة، ولكنها لا تبرز منفصلة عن تجربته وذاته إذ تبدو تلك المفردات اللغوية في سياق تركيبي غير منفصل عن الشعور العام الذي يسود النص، ونماذج أخرى برزت لنا في محاولة من الشاعر المحدد أن يساير التحديد في التقنية والعلم فلجأ إلى ماعرف بمحاولة (عصرنة اللغة) إن جاز التعبير وما صاحب ذلك من سذاجة لغوية، في محاولة إقحام الدلالات العصريَّة وإن لم ترتبط بالشعور والشعر، وتلك الإشكالية هي الأزمة اللغوية التي تحدث عن "عجز الشعراء المحدين عن الحديث باللغة الستي تعودت عليها الأذواق العربية عبر العصور الماضية .. وعجز الشعراء المقلدين عن الحديث عن الحديث عن المحوم التي تؤرق النفس العربية في الماضية . وعجز الشعراء المقلدين عن الحديث عن الحديث عن المحور النفس العربية في الماضية . وعجز الشعراء المقلدين عن الحديث عن الهموم التي تؤرق النفس العربية في الماضية السنين من هذا العصر "(1)".

<sup>(</sup>١) يُنظر: د.يوسف نوفل، قراءات في ديوان الشعر السعودي، ص (٤٤-٥٥).

### الهبحث الثاني : بناء الأسلوب بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز

(1)

جماعة الديوان تعد رائدة التحديد في المشرق العربي أو كما يقول الدكتور مصطفى ناصف "إنها أول ثورة حقيقية في تاريخ المقاييس" التي كافحت تضخم الإحساس بالماضى.."(١).

وطابع الريادة يتمثل في أنها تنطلق من جذور تراثية لم ترض بها فبدأت تحاول الفكاك منها وتطويرها، وقد مر بنا عند حديثنا عن اللغة أنها مرت بمستويات من التقليدية إلى التجديد، وبالطبع فإن بناء الأسلوب الذي يصاحب التجربة الشعرية هو الآخر يمر بذات المراحل، ولا يهمنا في البحث المرحلة التقليدية التي مر بها بناء أسلوب الشعر عند جماعة الديوان إلا بما يكشف عن أصالة هذه الجماعة، (وبضدها تتميز الأشياء) ولذا فإني سوف أمر بالإشارة إلى اعتماد جماعة الديوان على مظاهر أسلوبية تقليدية للشعر العربي، ونتلمس من التناول الشعري هذا الطابع التقليدي؛ الذي يبدو تارة في استخدام أساليب الاستفهام، والنداء وغيرها من أساليب علم المعاني بصورة مقلدة على مثال قول العقاد يخاطب المازني:

راضياً بالأسكى رضاءَ الجليد (٢)

يا صَدِيْقي وما علمتُكُ إلا

ويقول حسين سرحان:

به الغَـوادي ونَـدَّى تربَـهُ السَّحَرُ (٣)

مالي أكَّلهُ قبراً صامِتا شُغِلَتْ

ويقول أحمد الغزاوي في مصر:

يا مصر أنتِ وقد دأبْتِ منارة للمُهتدين وسعينك المرسّسم

وفي رثاء سعد زغلول يقول العقاد في تقريرية واستخدام معهود:

<sup>(</sup>١) يُنظر: د.مصطفى ناصف، قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص (١٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: العقاد، ديوانه، حـ١ ، ص (١٥٣-١٥٤) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: أحمد المحسن، شعر سرحان، ص (١٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: أحمد أبو بكر، الأدب الحجازي في النهضة الحديثة ص (١٠٢).

# كيف ينسى الناسُ مَـنْ ينسَــوْنَهُمْ يومَ تُنْسى النفسُ والذخــرُ الثمــين

وقد يعمد الشاعر إلى استخدام المحسنات البديعية استخداماً متكلفاً، ويعمد كذلك إلى تشطير القصائد القديمة، وكذلك معارضة هذه القصائد وتضمين بعض أبياتها قصائده، والنماذج على ذلك كثيرة وظاهرة (٢٠).

وإلى جانب تقليد الأساليب القديمة، تحدر الإشارة إلى وجود تقريرية وخطابية في بعض التجارب الشعرية عند جماعة الديوان وشعراء التجديد في الحجاز، مما لا يتناسب مع دعوتهم إلى التجديد والصدق الشعوري ووجدانية التجربة.

والنماذج كثيرة على ذلك أورد منها هذا النموذج من قصيدة للعقاد بعنوان (القمة الباردة) غلّب فيها جانب الفكر حتى جاءت باردة فاترة العاطفة مطلعها:

فإيَّ اللَّمِ والقمِ قَ البِ اردَهُ ولا الأرضُ ناقصِ قَ زائسَ ذَا السَّدَهُ فَ اللَّمِ فَعَ اللَّمِ الْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ الْمُعِلَّ اللَّهِ اللَّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعِلِّ اللْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ ال

إذا مسا ارتقيت رفيع الندرى هنسالك لا الشسمس دوّارة لله الشسمس دوّارة للى الغسور!! أمّا ثلوج الندرى

والعطار من الحجاز يكاد يتناص مع هذه القصيدة، وهو يتوافق مع العقاد بأن الشعر يجب ألا ينأى عن واقع الحياة فيعيش بعيداً عنها، والتناص المعنوي ظاهر بدءاً من عنوان النصين:

<sup>(</sup>١) يُنظر: العقاد، ديوانه، جـ٤، ص (٣١٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: مثلاً للعقاد، ديوانه، حـ۲، ص (۲۰۳)؛
ويُنظر: الساسي: شعراء الحجاز، نماذج على تشطير القصائد، ص (۱۰٤)؛
ويُنظر: ديوان المازني حـ۲، ص (۲۰۸)؛
ويُنظر: معارضة شحاته لقصيدة شوقي (غاندي)، ديوان شحاته، ص (۳۱۹)؛
وتُنظر قصيدة شوقي في: الشوقيات، حـ٤، ص (۸۳).

<sup>(</sup>٣) أينظر: المازني، ديوانه، حـ٢، ص (٢١٧)؛ وديوان العواد حـ٢، ص (١١٠-١١٣)؛ والفلالي، عند أحمد أبو بكر في: الأدب الحجازي، ص (٩٦-٩٧)، وديوانه، طيور الأبابيل، ص (٩٥) وص (١٥،١٤)؛ وأحمد محمد جمال وداعاً أيها الشعر ص (٢٠)؛ والعقاد، ديوانه حـــ١، ص (١٥،١٠) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ديوانه، حـ٣، ص (٢٣٩).

(القمة البادرة= الحياة فوق الذرى)؛ فعنوان العطار مأخوذ من الشطر الأول لقصيدة العقاد، ومن قصيدة العطار قوله:

دعاني الهَـوى ودعاني الأمـل هُنَــالكَ حيـــثُ رفيـــعُ الْــــذُّرَى

ويصلُ الشاعر إلى التناصّ المعنوي وربما اللفظي فيقول:

وترتاحُ فوقَ الذُّرى السَّامِقَه (١)

وترغَ بُ في عسالَم فساضِل تسامى عن الشَّقْوَةِ الماحِقَ م فتُلْقــــــى الهمــــومَ عـــــن الكـــــاهِلِ

وعطار يفيد من فكرة قصيدة العقاد لكنه يتجاوزها، وقصيدته تطول وله فُهْمهُ الخاص للقمة الباردة التي أرادها العقاد في قصيدته.

وبالإضافة إلى ما سبق من تقرير لبناء الأسلوب على التقليد، أشير إلى أن جماعة التجديد في الحجاز قد تأثرت بالأسلوب النثري النقدي لجماعة الديوان مما سبق توضيحة في الدراسة النظرية (٢). وهو أسلوب قائم على النبرة المتعالية، والسخرية بالمنقود، واللحوء إلى تعميم الأحكام دون تقيد بالموضوعية في النقد غالباً".

<sup>(</sup>١) يُنظر: العطار، ديوانه، ص (١٦٠-١٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الباب الأول والثاني من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) من نماذج ذلك هنا يقول المازني يوجه نصيحة لشكري: "سبق لنا أن نبهنا شكريا إلى ما في شعره من دلائل الاضطراب في جهازه العصبي، وأشرنا عليه بالانصراف عن كل تأليف.. ". يُنظر: الديـوان في النقـد والأدب ص (٧٣)؛ وفي المرصـاد يقـول الفـاللي ص (٢٨) مخاطب القنديل: "وكنا نريد أن ننصح للأستاذ القنديل أن ينتقل بأفكاره وعواطفه وآرائه وكل ما في نفسه ورأسه من آراء ونوازع إلى ميدان النثر"؛ ويقول المازني ساخراً بعد بيت لشكري في كتاب الديوان، ص (٦٢)، "فأي حيل يريد هذا المائق أن يخلقه ليفهم هـذه السـخافات" ويقـول الفـلالي معلقـاً علـي أبيـات لأحمـد قنديـل وسـاخراً في المرصاد ص (٢٧-٢٨) : "ولو كان الشعر هذا الذي يزعمونه، وينشرونه على أنه شعر ممتاز لأصبح أهل مكة كلهم شعراء ممتازين" ؟

ومن الأساليب التي ترددت على لسان العقاد في نقده لشوقي في كتاب الديوان عبـــارة القشــور، واللباب، ولعبدالقدوس الأنصاري كلمة في المنهل جعل عنوانها بين اللب والقشور، مجلـة المنهـل بحلده جـ۳، (صفر ۱۳۲۰هـ) ص (٤١).

#### بناء الأسلوب من خلال شعر الذات:

أشرت في البحث سابقاً إلى أن جماعة الديوان قد أكدت على ضرورة عودة الشاعرية الحقيقية إلى الشعر، وأن الشعر يجب أن يكون تعبيراً صادقاً عن نفس قائله، وأكدوا (ثلاثتهم) على ضرورة أن تمتلئ التجربة الشعرية بالشعر حتى يصدق عليها اسمه، وهاجمت في إطار تلك الدعوة الشعراء أمثال شوقي، وحافظ، وبعيداً عن استقراء كل شعر جماعة الديوان للتأكد من توفيقهم في تطبيق ما دعوا إليه على كل شعرهم، بعيداً عن ذلك فإننا نؤكد على أن جماعة الديوان إن لم نستطع أن تطبق دعوتها على كل شعرها – وهذا لا يعد عيباً، ولا يخلو ديوان شاعر من قصائد خاوية من الشعر حتى في عصور الازدهار الشعري عند المتنبي وأبي تمام والبحتري – إن لم تستطع تطبيق ذلك على كل شعرها إلا أنها قد حققت دعوتها إلى العودة بالشعر إلى الشاعرية الحقه في كثير من شعرهم، ومن خلال هذا الشعر الذي حقق دعوتهم وعاد الشاعرية الحقه في كثير من شعرهم، ومن خلال هذا الشعر الذي حقق دعوتهم وعاد الشاعرية الحقه في كثير من شعرهم، ومن خلال هذا البحث في المدخل السابق قد تناول نماذج تقليدية، فإننا لم نطل الوقوف عندها لأنه لا قيمة لها هنا ولا تتصل بالدعوة الجديدة لجماعة الديوان.

فأما عبدالرحمن شكري، والمازني فلا أحتاج إلى التأكيد على شعرهم الذاتي، وقد مر سابقاً نماذج كثيرة كشفت عن ذاتيتهم وشعرهم النفسي، وأما العقاد فقد طغت على شعره الأحكام الجائرة، فمن النقاد مَنْ يجرد دواوينه العشرة من الشعر لغلبة الفكر عليها، وهو حكم جائر غير علمي، لأجل ذلك فإني سوف أجعل النماذج المدروسة هنا هي من شعر العقاد الذاتي، ومن ذلك قصيدته بعنوان (نفثة) التي امتدحها الدكتور محمد مندور – على الرغم مما بينهما من معارك أدبية ألمحنا إليها – إلا أنها من الشعر الإنساني الرائع"(١).

وقد اعتمد العقاد في بناء أسلوب القصيدة على تكرار الكلمة وهو تكرار لا

<sup>(</sup>١) أينظر: د.مندور، الشعر المصري بعد شوقي، ص (٥٦).

ظمآن ظمآن لا صوب الغمام ولا حيرن حيران لا نجم السّماء ولا عصان غصان لا الأوجاع تُبليْني شعري دُمُوعي وما بالشعر من عِوَض سعري دُمُوعي وما بالشعر من عِوَض يا سوء ما أيقت الدُّنيسا لمعتبط هم أطلقو الحزن فارتاحَتْ جوانِحُهُمْ أسوان أسوان لا طِبُ الأسساة ولا

عـذبُ المُـدَامِ ولا الأنـداءُ تَرْويسني معالمُ الأرضِ في الغَمّاءِ تَهْدِيْسني ولا الكـوارثُ والأشـجانُ تبكيسني عـن الدّمُـوْعِ نَفَاها جفنُ مَحْسزُوْنِ على المدامع أجفانُ المساكِينِ وما اسـرَحْتُ بحسزنِ فيَّ مدفونِ وما اسـرَحْتُ بحسزنِ فيَّ مدفونِ سحرُ الرُّقَاةِ مِسنَ السلاَّواء يشـفيني

وهكذا تمضي القصيدة، ومُعْتَمد الشاعر الأساسي في بناء قصيدته هو التكرار في الكلمة كما هو ظاهر (ظمآن، ظمآن) (غصان، غصان)...إلخ.

وكذلك التكرار في الحرف [ولا] التي كررها في الأبيات السابقه في تسع مرات والتكرار هنا محمود، ولا يأتي إلا ليساهم حقاً في تدعيم وتأثير البث الشعري، فإذا ما جاء متكلفاً فهو ينم عن إفلاس فكري. تقول نازك الملائكة "إن التكرار في حقيقته إلحاح على جهة هامة في العبارة يعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها، وهذا هو القانون الأول البسيط الذي تلمسه كامناً في كل تكرار يخطر على البال. فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة، ويكشف عن اهتمام المتكلم بها... فالتكرار يضع في أيدينا مفتاحاً للفكرة المتسلطة على الشاعر "(٢).

وحقاً ما قالت الناقدة فإننا نستطيع من خلال بناء العقاد أسلوبه في قصيدته السابقة أن نضع أيدينا على مفاتيح نفسه من خلال الكلمات التي كررها (ظمآن، حيران، غصان، أسوان...) وواضح أن عاطفته من خلال تكرار هذه الكلمات عاطفة غير راضية ثم تكرار حرف العطف ولا النافية التي تنم عن تداخل في المشاعر المحزونة لدى الشاعر، وهكذا نستطيع من خلال التكرار أن نكتشف عوالم داخل نفسية الشاعر.

ولا يُنْكُرُ أن مما ساهم في روعة النص وروائــه الشعري اعتمــاد الشــاعر أيضــاً

<sup>(</sup>۱) يُنظر: العقاد، ديوانه، حـ ۲ ، ص (۲۲٦)؛ وتُنظر نماذج أخرى، ديوانه حـ ٩ ص (٨١٦)؛ وحـ ٩ ، ص (٨٣٢) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: قضايا الشعر المعاصر، ص (٢٧٦) (دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة التاسعة (٢).

على مخالفة الـتركيب المعهود للعبارة، فقد لجأ إلى ذلك كثيراً من حلال التقديم والتأخير في تراكيب النص مما أعطى للنص إرجاعات معينة ساهمت في تميزه ومن ذلك: (لا الأنداء ترويني، ولا معالم الأرض في الغماء تهديني، ولا طيب الرقاد يدانيني).

ومن استعراض النص السابق تتضح ذاتيته من خلال اعتماد الشاعر كثيراً على الإرجاعات النفسية من خلال ضمائر المتكلم، وقد كرر ياء المتكلم كثيراً (ترويني، تهديني، يدانيني، شعري، دموعي).

وللعقاد نماذج ذاتية أخرى، وقد اعتمد فيها في بناء أسلوبه على أبنية مثل الاستفهام والنداء في مثل قصيدته (يا غزير الدموع) ومطلعها:

واستخدام العقاد للنداء، والاستفهام يأتي استجابة لنداء التجربة دون تكلف (\*). وتجد هذا الاستفهام مع تكرره عند العواد في قصيدته الآتية يأتي غير متكلف، وتلمس من خلال اعتماده على الاستفهام وتكراره ما يمور في نفسه، يقول:

لَمَ يَارَبُّ أَنَّ عَلَّمْتَ فِي الشِّعْرَ وطوّعْتَ فِي بَنَانِي اليَرَاعِا؟! (م) ولحاذا أمَرْتَ موهبَّةَ الآدا بِ توحي النُموَّ والإبْدَاعَا؟! (م) ولحاذا جَعَلَتَ منَّى جِريئً وصويحاً وناقِدا ما استَطاعا؟! ولحاذا إذ أنْت قررُنْ هذا قد جعلتَ الحجازَ يهوى الضَّياعا؟! ولحاذا قَدتَ قدرُنْ للقوم في أن يكونوا جَلامِداً وتِلاعَا (\*\*)؟! (٢)

وهي استفهامات حائرة تعود بالاستفهام إلى غرض التنبيه الذي أشار إليه الإمام عبدالقاهر الذي يقول "واعلم أنا وإن كنا نفسر الاستفهام في مثل هذا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ديوان العقاد، حـ١، ص (٦٥) .

<sup>(\*)</sup> من النماذج الذاتية الأحرى عند جماعة الديوان؛ للعقاد. يُنظر: ديوانه، حد، ، صن النماذج الذاتية الأحرى عند جماعة الديوان؛ للعقاد. يُنظر: ديوانه، حد، ، صن النماذج الذاتية الأحرى عند جماعة الديوان؛ للعقاد. يُنظر: ديوانه، حد، ،

<sup>(\*\*)</sup> التلاعُ: مسايل الماء من الأسناد والجبال، ولا تكون الا في الصحارى. يُنظر: القاموس المحيط، ص (٩١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: "آماس وأطلاس، ديوان العواد، جـ١، ص (٣٥).

بالإنكار، فإن الذي هو محض المعنى أنه لينبه السامع حتى يرجع إلى نفسه"(١).

فالعواد يقصد من تكرار الاستفهام (\*) تنبيه الحجاز كما أشار إلى ذلك في الأبيات، وتتأكد ذاتية النص من خلال الإرجاعات إلى الذات "علمتني، بناني، مني..." وإذا كنا قلنا إن العقاد في نصه السابق (نفثة) قد لجأ إلى التقديم والتأخير مما يخدم البناء الشعري، فريما نفتقد ذلك في نص العواد، فهو يسير بالعبارة في استرسال مرتب، وهو يستحدم للتكثيف النفسي والتكتل الشعوري حرف العطف الواو الذي يفيد الاشتراك بين المتعاطفين..

ويلتقي العواد مع العقاد في تغليب كليهما للفكر في الشعر، ولكننا حينما نبحث عن ملامح التقارب في البناء الأسلوبي، وفي التعبير الشعري نلقى تبايناً على الرغم من إعجاب العواد بالعقاد وتأثره به، إلا أنك تستطيع التمييز بوضوح بين شعر العواد وشعر العقاد، ثما يدل على أن العواد لم يكن مندجاً مع تجربة العقاد وثقافته بصورة كاملة، بل إن شعر العواد ينم عن حصيلة ثقافية أفادها من قراءته المتنوعة، كما أفاد من عمله في رقابة الكتب إبان عمله فيها ..وهو أكثر تحرراً في البناء الشعري، وفي الشكل الفي من العقاد، وإذا كان العقاد يلجأ كثيراً بحكم نفسيته الصدامية أحياناً – إن جاز التعبير – إذا كان يلجأ من وحيها إلى مخالفة الترتيب المعهود للعبارة، ومباينة التسلسل النحوي لها، وإذا انعكست نفسه المتعالية على بثه الشعري فحاء أقرب إلى عقله الذي اتخذ من منبع العطف (المرأة) موقفاً معادياً.. وانعكست كل هذه العوامل على شعره، فإن العواد وإن نزع إلى العقل في التعبير الشعري عنده أحياناً إلا أن نفسه لم تكن بصلابة نفس العقاد، وكان موقفه من المرأة موقفاً مسالماً بل متعاطفاً؛ ثما انعكس بدوره على شعره فجاء .مجموعه أقرب إلى العاطفة مقارنة بالعقاد، وإن كان كلاهما يجنح إلى التأمل والعقلانية.

وربما يتميز شعراء الحجاز في بناء أسلوبهم بالمعجم الديني في تحاربهم الشعرية،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: عبدالقاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، ص (۱۱۹) (بتحقيق محمود شاكر - دار المدني - حدة - مطبعة المدنى - القاهرة، الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ ١٩٩٢م).

<sup>(\*)</sup> من نماذج العواد الأخرى التي تكرر فيها الاستفهام قصيدته (سر الطبيعة والحياة) التي كرر فيها الاستفهام أكثر من عشر مرات. يُنظر: العواد، نحو كيان جديد، ديوان العواد، ص (٢٧).

وهو معجم يصبغ تجاربهم برواء يقل في دواوين شعراء جماعة الديوان، فالزمخشري يتوجه إلى الله في قصيدته موكب الحجيج معتمداً في بناء أسلوبه على التكرار لنداء لفظ الجلالة (الرب) ثماني مرات في أبيات تفيض خشية وإنابة، يقول في نداء الذات الإلهية في قصيدته "موكب الحجيج":

فجر عيد به النفوس تُنادِي ربّ لبيك بُكررة وعشياً ربّ لبيك بُكررة وعشياً رب لبيك طسائعين منيبين رب لبيك فالخطايا جسام ربّ جنناك في رحسابك نرْجُو و ربّ إنا لدى مقامِك نبْغِيى فأنلنا يسارب وامنين بعفو

رب لبيك يا إله الوجود رب لبيك رخمة بسالعبيد رب لبيك رخمة بسالعبيد ونُبْدِي ضراعه في السحود فأجِرْنَا من وَقْعِ بطش شَديْدِ من ينابيع عَفْدوك المعهود منك فَضْلا وأنت ربُّ الجُود ما له في الساعِهِ من حُدود (١)

**( T** )

### بناء الأسلوب من خلال شعر الطبيعة:

تناولنا في مبحث الطبيعة كيف أن شعراء جماعة الديوان ومن تأثرهم من شعراء الحجاز قد استحالت الطبيعة على أيديهم، وتطور الإحساس بها من جماد لا يعي إلى نجي يجد الشاعر أنساً في السكون إليه.

ومن خلال هذا المبحث تتضح صورة الطبيعة كما أرادت جماعة الديوان ومن تأثرهم من شعراء الحجاز، تتضح من خلال الاستخدام الشعري، والبناء الأسلوبي؛ ولنقرأ للمازني قصيدته (الأزاهير الميتة) التي منها:

وأصبحتِ الآمالُ حولي ذوابالاً فما ينتَجِيها غيرُ غِرْبانِ شِسقْوَةٍ فأين زهُورُ الحُبّ يا طولَ حَسْرَتي وأين أزاهيرُ السُّرُور كأنَّها وأين أزاهيرُ القناعيةِ والرِّضَا وأين زهورُ الصَّبْرِ والأمنِ والمُنى أفي كُالٌ يوم زهررة لي غضية

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ظاهر زمخشري، مجموعة النيل، حـ٢ص (١٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ديوان المازني، جـ ٢ ، ص (٢٨٩-٢٩٠) .

إنك تجد المازني يصدر عن الطبيعة في بناء أسلوبه فتحد الاستفهام المتكرر لهذه الطبيعة وكأنه يريد أن يعيد إلى تلك الأزاهير حياتها الأولى ثم إنه يضفى على هذه الأزاهير شعوره بها "فأين أزاهير السرور ؟! وأين أزاهير القناعة والرضا؟! وأين زهـور الصبر والأمن والمني؟!... " ثم يكشف باستفهامه الأخير حزنه على هذه الروضة الذابلة "أفي كل يوم زهرة لي غضة تموت؟! وهذا الاستفهام برغم تقليديته إلا أنه صادق في التعبير عن إحساس الشاعر بالطبيعة.

وشاعر الحجاز يكشف من خلال (رثاء وردة) أثر تعشقه لها من خلال حزنه على فراقها، والتي يشعر أن له دوراً فيما أصابها، ولا يجد متنفساً إلا من خلال الاستفهامات الحائرة القلقة، يقول الشاعر:

ولم أدر هـــلْ قـــد ذكــرتِ الهدوءَ فأفزعكِ الصوت من أنّتي

ألا مـــا أصَــاحَكِ يــا وَرْدَتـــى حُرِمْ تِ مِنْ الطَلِّ قَطْراتُ هُ فَافْرَغْتُ فُوقَ لِي مِنْ عَبْرتي (١)(\*)

وإضافة إلى أسلوب الإستفهام الموجه للطبيعة، نجد شكري يكرر نداءه للطبيعة وللريح ويكرر في قصيدته (إلى الريح) هذه الكلمة أكثر من عشر مرات، وتلحظ من خلال هذا النداء قيمة الطبيعة عند الشاعر، وحينما يخرج النداء عن معطيات نداء العاقل إلى الجماد فإنه يتخذ معانى شعورية، ويلبس الجماد معانى الإنسان العاقل المكلّف بإجابة النداء، وهو يدعم هذا التكرار بأسلوب الاستفهام، يقول:

ياريحُ هيّجْتِ قلباً شَجْوُهُ واري كما تهيجينَ عُودَ الغَابِ بالنّار فهـل بُليْـتِ بفَقْـدِ الصَّحْـبِ والجــار مشلُ الغَريبِ غريبِ الأَهلِ والسَّدَّار

يا ريخ أيُّ أنين حن سَامِعُهُ ياريحُ مالَكِ بينَ الْخَلْقِ مُوحِشَةٌ

الأبيات للشاعر على فدعق. يُنظر: عبدا الله عبدالجبار، التيارات الأدبية في قلب الجزيرة، ص (٢٧٨) (طبع جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية العالمية ١٩٥٩م).

للمزيد عن نماذج الاستفهام الموجه للطبيعة، يُنظر: العقاد، ديوانه، حـ ١ ، ص (١٣٨)؛ ويُنظر: شكري ديوانه، حـ٦ ، ص (٤٤٠) وص (٥٤٥-٤٤٦)؛ وحسن القرشي، مج ١، جـ١، ص (٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ديوان شكري، حـ٥ ، ص (٤٠١)؛ وللمزيد يُنظر: العقاد ديوانه، حـ٣ ، ص (٢٧٠) ؛ والعقاد جـ١ ، ص (١٣٨).

ويوجه حمزة شحاته نداءً إلى وادي (وج) في الطائف في مناجاة حميمة وكأنه يخاطب صديقاً عزيزاً، يقول:

يا رمالَ الوادي الحبيبِ تناسيتِ طويلاً هـذا العليلَ المُسَجَّى إنه جـارُكِ القديمُ ونجُّوا فُوجَّى أَلْ لعهد مِن الوفاءِ مُرَجَّى

ومما يرتبط بجماعة الديوان حتى أصبح شعاراً للجماعة قول شكرى:

الا يـــا طــائرَ الفِــرْدُوسِ إن الشــعرَ وجــدانُ الا يـــا طــائرَ الفِــرْدُوسِ قلــي لــك و هــانُ الا يــا طــائرَ الفِــرْدُوسِ إنَّ الدهــرَ ألـــوانُ (٢)

وقد أشرت سلفاً إلى قيمة التكرار في أداء المعنى، وقد استطاع شكري من خلاله "أن ينفذ إلى أعماق الروح الإنسانية، وأن يخاطبها مخاطبة هادئة هامسة"(٣) ومعتمداً أيضاً على عطاءات نداء من لا يعقل وما يحمله من تداعيات شعرية.

ويتحدث حسن القرشي مخاطباً مصر، ومكرراً النداء لها، يقول:
يا مصررُ يا أغرودة الدُّنيَ اوملهمة الدَّهُ ورْ يا مصررُ يا أنشودة الأكوانِ يا مجدد العُصُور يا مصررُ يا همس الخلود ويا ابتساماتِ السُّروْرِ (٤)

ويستمر القرشي في ندائه لمصر، وتكراره للنداء بما يكشف عن عميق شعوره وحبه لمصر. وقد يلتفت شاعر الحجاز بالنداء لمناجاة معالم الطبيعة الجماد الخرساء، ومناداتها تحمل نوعاً من تحميل هذا الجماد للمشاعر الإنسانية، ونماذج ذلك متعددة، وقد وقف العواد أمام حبل طارق الذي كان مفتاحاً أو معبراً للفتوحات الإسلامية في أوربا. والشاعر أيضاً يكرر النداء ملحاً على استنطاق صمت الجبل الذي ربط شرق الإسلام بغربه والذي استدعى وما زال كوامن الشعراء فيقول:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: شحاته، ديوانه، ص (٣٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ديوانه جـ٣ ، ص (٢٦٦-٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) أينظر: د.يسرى سلامة، جماعة الديوان ص (١٠٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ديوانه مج ١ جد ١، ص (٦٢٣).

ويا جَبَـلاً لـو يكــرهُ النــاسُ مثلَــه فيــا ملتقـــى شـــرقي وغـــربِ تعَاونـــا ويا شاعراً غَـذَّى الـورَى وهـو صـامتٌ أضِفْ من أغاديرِ الشــــجاعَةِ والهُـــدَى

لنالَ على الأيّام حظَّ المكرَّم ويا سيفَ مجـــد عــز دون تثلُّـــم بمعنى حكيم أو رسالةِ مُلْهَمم أو رسالةِ مُلْهَمم اللهِ الله الخالدِ الماضي جديد التسرئم

ومن تكرار نداء الجماد، وما يحمله هذا النداء من انبعاثات نفسية وإسقاطات، نحد قصيدة العقاد في "تمثال رمسيس" يقول العقاد:

رمسيسُ أين جنودُكَ البُسَلاءُ ومواكب لك في البلادِ وضَاءُ

قـــد شـــرًفْتها هـــذه الســـيماءُ رمسيسُ أيـةُ صَخْـرَةٍ بـينَ الصَّفَـا

لو تَسْتَقِلُ بنَهْضِكَ الأعضَاء؟! (٢) رمسيسُ هـل ترضى مقامَكِ بينهُـمْ

ويصل الأمر في حب الطبيعة إلى تمني أن ينسلخ الشاعر من إنسانيته ليكون جزءاً من الطبيعة، يقول شكري مخاطباً البحر ومستخدماً أسلوب التمني:

ألا ليتني لجّ كلُجّ كُ والبصائر أعبُّ كما تهوى النَّهَى والبصائر (٢)

ويقول فقى وإن أسقط الرمز على غيره:

يا ليتن الطاووسُ في حُلَّةِ أبوابَكُ فيها الفننُ أبوابَكُ أو ليتني القمريُّ في نغمة أودعَ فيها الحبُّ تحنانَكُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ديوان العواد، جـ٧، ص (١٦٤–١٦٥)؛ وتُنظر قصيدة أخرى في الجبل ذاته لأحمد العطار في ديوان الهوى والشباب، ص (٣٠-٣٤)، وقصيدة لمحمد حسن فقى في جبل طارق، مجموعة أعمال فقي الكاملة جـ ١ ص (٤١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ديوان العقاد، جـ٢ ، ص (٢٢٣-٢٢٥)؟ ويُنظر نموذج آحر على تكرار النداء الموجه للجماد في ديـوان شكري حـــ٦، ص (٤٤٤-٧٤٤).

<sup>(</sup>۳) پُنظر: شکری، دیوانه، جـ۲، ص (۱۱۸–۱۱۹).

<sup>(</sup>٤) أينظر: عبدالسلام الساسي، شعراء الحجاز، ص (٥٥-٥٦).

#### بناء الأسلوب ودوره في وحدة النص الشعري:

دعت جماعة الديوان وأكدت على وجوب تحقيق الوحدة العضوية في الشعر، وسيأتي أن ثمة ثلاثة مستويات لحقيقة الوحدة التي نادت بها جماعة الديوان، ويهمنا في هذا المقام أن نتلمس أثر دعوتهم إلى الوحدة العضوية على الشعر، وأن نعرض لنماذج توفر لها تماسك خرج بها عن وحدة البيت المفرد إلى التكتل الشعري، ثم نحاول من خلال بناء الأسلوب أن نتعرف على دوره في تحقيق الوحدة العضوية من خلال نماذج من شعر شعراء الحجاز...

1-3 والأسلوب الأوّل الذي اعتُمِدَ عليه في تحقيق النسق العضوي هو الأسلوب القصصي الذي يربط أطراف التجربة، فشكري يُعَد "إماماً في هذا الفن ومجدداً فيه معتمداً على تطوير المضمون والصياغة التي تحررت من القافية الواحدة وأخذت تستقر عنده في الشعر القصصي"(1).

ومن النماذج التي أوردها في ديوانه، وفجر كوامنها التاريخية وساهم بناء الأسلوب على القصة في ترابطها؛ من مثل:

"قصة نابليون والساحر المصري - وأم إسبرطية قتلت ابنها - وواقعة أبي قير وعتاب الملك حجر"(٢) وكسرى والأسيرة التي منها قوله وقد بدأ بها ديوانه الأول:

يا فَتاةَ الحيِّ قومي فاسمَعِيْ قصةً تقتالُ أطماعَ الهَوى قصةً تقتالُ أطماعَ الهَوى قصةً قصيةً ذاتَ اعتبارٍ آخيذٍ بصميمِ اللَّبِّ يقْريهِ الهُدَى قصيةً فاتَ اعتبارٍ آخيذٍ

وواضح اهتمام الشاعر بهذا الأسلوب الذي بدأ به أول قصيدة في ديوانه الكبير والقصيدة تقارب الثلاثين بيتا، وبينها وحدة وتماسك، معتمداً في ذلك على قدرات الأسلوب القصصى بالدرجة الأولى اعتماداً فنياً ذا أثر بالغ عميق.

وتناول المازني قصصا عن المترجمات كنظم قصة الراعي المعبود، وهمي قصة

<sup>(</sup>١) يُنظر: د.سالم الحمداني، د.فائق مصطفى، الأدب العربي الحديث، ص (١٦٤).

<sup>(</sup>۲) أينظر: ديوان شكري، حـ۲، ص (۲۰۵)، ص (۱۷٦)، ص (۲۰۳)، ص (۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ديوانه، جـ١، ص (١٩).

قديمة (لجيمس رسل لويل) (أ وكذلك نجده يتناول في قصيدته الشاعر المحتضر نظماً معارضاً لقصيدة مالك بن الريب وقصة وفاته ورثائه لنفسه (٢).

والعقاد أيضاً اهتم بهذا الأسلوب القصصي في بناء الشعر فقد كتب قصيدة سرد فيها قصة (خمارويه وحارسه) (۳) وأخرى عن روميو وجوليت في قصيدته (لا طلع الصباح) (۱) وأفاد من ثقافته التراثية العربية في قصيدته المعري وابنه وفيها قدر من الخيال ومنها:

يا أبي طالَ في الظلامِ قُعُودِي فمتى أنت مُخْرجي للوجودِ؟! طالَ شوقي إليكَ فاحلُلْ قيودِي عليه طفل ضعيف يسا أبي عالمُ الظلام مُخيفُ ليس يقوى عليه طفل ضعيف في المسدود (٥)

اعتمد العقاد كما سبق على السرد القصصي الحواري داخل النص الشعري والذي استدعى أيضاً تكرار النداء من الابن المغيب لأبيه، ونلمس أن الأسلوب القصصي وفَّر للنص تماسكاً في البناء الفني ..

وفي اعتقادي أن هذا الأسلوب القصصي الذي اعتمدت عليه جماعة الديوان في بنائهم الفني لشعرهم قد انتقل وأثر على شعراء الحجاز، ولكنهم لم يذوبوا في التجربة الديوانية، وإنما أفادوا من معطيات هذا الأسلوب في العودة إلى استلهام أحداث التاريخ الإسلامي في تجربة تمثل خصوصية بيئية، ميزت تجربة شاعر الحجاز؛ فالعواد يقف أمام غار ثور متأملاً مسترجعاً ذكريات هذا الغار، الذي شهد بداية نقلة غيرت وجه التاريخ، وقف أمامه كما يقول "خاشعاً يلتهم رحيقه، غذاءً للروح، وسمواً بالنفس، وتصفيداً للعقل" ومنها:

<sup>(</sup>١) تُنظر القصيدة في ديوانه، حـ٢ ، ص (١٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ديوان المازني، حـ٢ ، ص (١٦٣-١٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: العقاد، ديوانه، حـ١، ص (٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ديوانه، جـ١، ص (٦٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: العقاد، ديوانه، جـ٢، ص (٢١٦).

ويمضي العواد في سرد أحداث التاريخ، والواقع أنه كان بإمكان العواد أن يطور من معالجته الشعرية لأحداث القصة، ولو فكك الروابط الفكرية المتشبثة من العصور بحجارة الغار، ولو نشر الرموز الدينية المتداخلة في ثنايا الغار لا لا يعمل فيها خياله الخلاق، وقد يكون لقدسية هذه الأماكن وارتباطها بثوابت عقدية دور في تقييد فكر مثل العواد صاحب العقلية الحجازية المتميزة، وقصة الإسراء والمعراج موقف شعري لم يهمله شاعر الحجاز بلل وقف عنده ولكن باستحياء في إطار ثوابت عقدية تجعل القصة في إطار الواقع والنص الشرعي، وإن كنت أعتقد أن إعمال الخيال في استبطان مثل هذه الحوادث والقصص لا يتعارض مع شرعية وثبات هذه الأحداث، فما يضير أن نقلب قصة الإسراء والمعراج لاستخلاص آفاق جديدة؟!، وما يضير أن يسمو العقل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرج سماءً تلو أخرى؟!، وما يضير أن يسمع العقل من خلال السموات السبع وقد جعل الله في كل سماء أمرها؟!، ولكن ذلك يحتاج إلى قدرة وإلى شاعر ذي ثقافة كبيرة وفكر مستنير، يُخرج القصة من إطارها الثابت إلى سبحات الخيال الخلاق والتأثير الشعوري.

ونقف الآن عند نموذج (\*\*\* من تناول شعراء الحجاز لهذا الموقف الشعري ويتضح منه سطحية التجربة عند الفلالي:

(١) يُنظر: العواد، ديوانه، حـ٢، ص (٧١).

<sup>(\*)</sup> تُنظر قصيدة أخرى في "غار ثور" لأحمد جمال ديوانه: وداعاً أيها الشعر، ص (٣٤).

<sup>(\*\*)</sup> سبقت الإشارة إلى قصيدته في حبل طارق. يُنظر: ديوانه حـ٢ ، ص (١٦١).

<sup>(\*\*\*)</sup> تُنظر نماذج أخرى عندالفلالي: طيور الأبابيل، ص (٥٧) ؛

ويُنظر: فقي، ديوان قدر ورجل، ص (١٥٣)، وإبراهيم العلاف، ديوان آفاق وأعماق، المجموعة الكاملة، حـــ ص (٥٤٦) (مطابع الصفا – مكـــة المكرمــة – الطبعــة الأولى ١٤٠٩هـــ – الكاملة، حـــ ص (١٤٠٩).

فتح الطريق إلى السماء محمد أو لم يَجُونُ الكبريرَ الكبريرَ الكبريرَ الكواكِب والنجومَ وقد سمَا

في فجر دعور عور الم الإيسان؟! مُبَشرراً بكرامسة الإنسان؟! للمُنتهسى ولسدرة العرْفسان (١)

ولا تعني النماذج السابقة أن شعراء الحجاز قد وقفوا شعرهم على استلهام القصص الديني؛ إذ أنهم قد شاركوا جماعة الديوان أيضاً في العناية بالاستخدام القصصي العام داخل البناء الشعري، وإن كان عند حسن القرشي يقترب من الخصوصية المحلية في قصيدته "عرس في بلاد العرب" وهي تمثيلية شعرية ساهمت أحداث القصة في الربط بين أبياتها. وهي تلتقي مع قصيدة شكري "كسرى والأسيرة" في نقطة الاحترام العميق للعروبة كما يقول الدكتور يسرى سلامة عن قصيدة شكري".

(وعرس في بلاد العرب) تحكي كما أورد القرشي في مقدمتها ارتباط العربي البدوي بعروبته، ومنها:

أهلاً بصِهْ ري الفارعِ النَّسَبِ وبِرَهْطِ بِهِ وبج يرَةِ العَ رَبِ ما إنْ حَلَلتُ مْ بِينَ أَرْبُعِنَا حتى ازْدَهَ تْ بِالنُّوْرِ والطَّرَبِ<sup>(٣)</sup>

وإذا كنا تحدثنا عن استخدام القصة داخل البناء الشعري، وأثرها في إحداث تماسك في القصيدة، فإن الأسلوب القصصي يعتمد على معطيات يأتي الحوار أولها، وقد استخدم شاعر الديوان الأسلوب الحواري، وهو يتخذ عندهم عدة مسارات ومن نماذج هذا الاستخدام عند العقاد قوله في قصيدته "كلماتي" التي منها:

<sup>(</sup>١) يُنظر: طيور الأبابيل، ص (٦٦-٧١).

<sup>(</sup>٢) أينظر: جماعة الديوان، ص (١٧٩).

<sup>(</sup>٣) أينظر: القرشي، مج١ جـ١ ، ص (٥٥٠-٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ديوان العقاد، جـ٦، ص (١١٥).

والأبيات فيها الأسلوب القصصي، وقد ساهم الحوار الداخلي في تماسك الأبيات. كما أن فيها قدراً من النثرية أو اللاشعرية إن جاز التعبير، والمازني يدير حواراً آخر في قصيدته "الماضي الحي" ويحمل تعبيره إضافة إلى التماسك جودة شعرية، يقول:

إنسي لأذكر يومساً صالحساً معسه

انظُرْ إلى الشَّـمْسِ في ثوبٍ من الأَصَـلِ وأحسنُ القــولِ مــا ألهــى عــنِ المَلــلِ ربَّ البحـارِ ذواتِ الغَــاربِ الزَّجِــلِ (١) فقالَ بعدَ سكوتِ خِفْت رُوعَت وُعَت فُ فقلت أَنْهُو بسه والجددُّ مَتْعَبَةٌ لقد سبَت قبلك الشمسُ التي غربَت

وفي مبحث الطبيعة رأينا نماذج متعددة يتوجه الشاعر من خلالها إلى الطبيعة مناجياً ومحاوراً.

وفي شعر الحجاز نماذج أيضاً كثيرة منها حوار محمد فقي في قصيدته الآتية، والشاعر فقي من خلال تحاوره مع الطبيعة، توفر لقصيدته نسق عضوي متماسك ومن أبياته:

> قلتُ للروضِ هل تعيدُ إلى الغبطةِ إن شدوَ الطيورِ والألقَ الضَا إن نَفْساً ترى الجديب خَصيْبَا

قلْباً - ياروضُ - عاشَ كئيبا؟ حِى والماءَ سلسلاً والطيوبَا هي نفس ترى الخصيبَ جَدِيْبا

وواضح أن الروضة لم تستطع أن توفر للشاعر راحـة نفسـه فاتحـة إلى حـوار العاصف المدمر:

قلت للعساصِفِ المدَمّرِ والنساسُ سكارى من بَطْشِهِ المرْهُهوبِ قلت للعساصِفِ المرْهُهوبِ والنساسُ قلت يا أيُّهَا المزَمْجِرُفِ الجسوّ غَضُوْباً هل أنست ربُّ الحسرُوبِ؟! (م) قست ترقَّدق قبسلَ الوثُهوبِ فَمَا ثمَّ سييلٌ للرِّفْقِ بعدَ الوثُوْبِ (۲)

وفقي لا يدع للطبيعة هنا فرصة الرد عليه بل هو يحمل إسقاطات نفسية يلقيها على الطبيعة محاولاً التنفس من خلالها، لكنه في الأبيات التالية يجعل للطير حديثاً مع الطير، وهو يرمز إلى الإنسان أو الشاعر:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ديوان المازني، حـ٢، ص (١٨٧-١٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: قدر ورجل، ص (١٤٦–١٤٧).

قسال طسيرٌ لآخَــر وهـــوَ يشْـــدُو أيُّهَــا الغِــرُّ كــلُّ هـــذا ســـرورٌ فتعالَى من صاحِبِ الشَّدو صوتٌ قائلاً للنصِيْع كُفَ فِإِنِّي

ببديـــع الألْحــانِ والنَّفحــاتِ وابتهاج بزُور هندى الحيساة يستبي اللُّب يُذْهِب الحَسراتِ غيرُ مُصْغِ لقَوْل أهْل العِظَاتِ

وكما أدار فقى الحوار بين طائرين، أدار شحاته حواراً بين شجرتين: أكَــذَا نحــنُ حيــثُ نحــنُ مقيمــانِ على الخَسْفِ ليسسَ نرْجُو فكَاكَا

واستخدام الطبيعة في الحوار (\*) يحمل - كما أسلفت - قدراً من الغموض الشعري، ويحمل غالباً إسقاطات نفسية واجتماعية على الطبيعة التي لم تعد مجرد جمـــاد بل أحياها الشاعر المحدد.

أما محمد حسن عـواد فهـو يتوجـه بحـواره إلى النفـس، ويـرى أن مناجــاة الله أجدى وأكثر راحة للنفس من حوار الطبيعة ونجائها، فيقول:

> قلت للنفس قُـمْ نُصَـلٌ إلى الله قلــتُ يــا نفــسُ ســـبّحي الله طوْعَـــا

فشـــرُّ النفــوس مَــنْ لمْ تُصَــلِّ وأصيخي واستنكري أن تَمَلِّيي

منظر الكائِناتِ ترنُو إلَيْها

ليـــس في البَحْــــرِ والجبــــالِ ولا في ليسسَ في هسذهِ المرائسي حيساةٌ ثسرةٌ تجهمُ النفوسُ إليهَا فاسلكي منهج التامُّل فالآيات تو حيى إذا أُصِيخ إليها (م)

والحق أن رؤية العواد هـذه تعـد جديـدة حقاً، وحبـذا لـو كـان نماهـا العـواد وصدر عنها في حواره وتأملاته، ونفثاته الشعرية، وكأني بالشاعر وقد أحس طغيان شعر مناجاة الطبيعة والهروب إليها، كأني به مستنكراً، متسائلاً وباحثاً عن رؤية تأملية

<sup>(</sup>١) يُنظر كتاب: وحي الصحراء، ص (٤٢١)؛ لمؤلفيه: محمد عبدالمقصود وعبدا لله بلخير .

<sup>(</sup>٢) أينظر: ديوان شحاته، ص (٢٠٣)؛ وتُنظر القصيدة عند عبدالسلام الساسي، نظرات جديدة في الأدب المقارن، ص (٧٤).

<sup>(\*)</sup> تُنظر نماذج أخرى من ذلك، أحمد قنديل: ديوانه الأصداف، ص (١٧)؛ ويُنظر ديوانه، نقر العصافير، ص (١٠٠)؛ وقصيــدة (أنــا والطــير) للزمخشــري، في المنهــل، العــدد الممتاز ١٣٧٥هـ، ص (٤٦٤)؛ وينظر: حسن القرشي مج١ جـ١ ، ص (٣٧٩) وص (٥٨٩). ويُنظر نموذج لإبراهيم فوده، شعراء الحجاز للساسي، ص (٢٠١)، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) أينظر: نحو كيان جديد، ديوان العواد، جـ ١ ، ص (٣٦-٤٠).

دينية يعود فيها الشاعر إلى الآيات، وإلى الله في مصادر الإبداع الديني القرآني. إنها روية تضاف إلى الرؤى التجديدية المتميزة لهذا الرائد المحدد. وقد عنون لهـذه القصيدة بـ "صلاة نفس" وهي تذكر بعنوان قصيدة لعبدالرحمن شكري عنوانها "صلاة مؤمن" وإن تباينت المعالجة الفنية بين الشاعرين.

٣-٠ ومن أبنية الأسلوب التي اعتمد عليها الديوانيون، وشعراء الحجاز وأثرت بدورها في تماسك النص العضوي التكرار، وهذا التكرار يكثف من الإحساس بشيء ما، وهذا التكثيف يؤدي إلى ترابط ذهني ينعكس بـدوره على النـص، فتكـرار العقـاد لكلمة "فيكِ" يدفع إلى تماسك يظهر حينما نقرأ له النص الآتي:

فيكِ من شَمْس الضُّحَى العينُ التي ترسلُ اللَّمْحَ مضيئاً في الظَّلام فيكِ من بدر الدُّجَى أحلامُه حينَ يسْرى نائماً بينَ النيسام فيك من كلِّ ربيع طلعة تُنبت النُّضْرَة عاماً بعد عَام

فيــكِ مــن نــــارِ الحيــــاتينِ الهَــــوَى

فيكِ من دُنياك نقص رائق ومن الأخرى تباشيرُ التَّمَام فيكِ من أرْضِكِ حطظٌ وافسرٌ وحظوظٌ من سماءٍ لا تُسرَامُ (١)

هـل حياةُ الحـيِّ إلا مِـنْ ضِـرام

لقد ساهم التكرار في تماسك النص ولم أطرافه كما اتضح من خلال التكرار الذي عمد إليه العقاد، لنقل إحساسه.

وعلى هذا المنوال من تكرار الإحساس الذاتي من خلال تكرار كلمة نجد محمد حسن عواد في قصيدته الآتية وهو يخاطب الحب بعنوان (قلت للحب) وهي كما يقول عواد "لتوماس هاردي...نقلها إلى العربية عباس محمود العقاد":

> يسومَ أنَّ كسانَ يعْبُسدُ النساسُ أطسوا يــوم كـــانُوْا يعلــونَ مــن تحتــكَ العــر يسومَ كسانُوا يدعونَسكَ المسالك المفسر يومَ كَانُوا يُمْضُونَ فِي الزَّعْمِ جَهْلا

قلتُ للحبِّ ليسَتِ الآنَ دنْيَا فَ كَما كُنْتَ سَابِقاً تَدُريْهَا رَكَ والحالة التي تُوْحِيْهَ شَ فتعلوه أنت عرشاً نَبيْهَا دَ والواحـــدَ الجميـــلَ النَّزيْهــــا أنَّ للعَيْسِ نعْمِةٌ أنسِتَ فِيْهَا (٢)

<sup>(</sup>١) يُنظر: ديوان العقاد، جـ٥ ، ص (٤٣١-٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: العواد، نحو كيان جديد، ديوان العواد، جـ١، ص (٥٨-٥٩).

ويعمد محمد سرور الصبان إلى تكرار النداء في أبياته التالية وقد ساهم التكرار في تماسك النص، وفي المحافظة على شعور موحّد متكاثف يقول:

للموجعين أسيى وكربيا ووسِعْتَهُمْ رِفْقَا وحُبِّا وحُبِّا وحُبِّا وحُبِّا وحُبِّا وحُبِّا وحُبِّا وحُبِّا وَ فَلَا وَحُبِّا اللهِ اللهِ عَلَى فتابى مثلي قضي قتيلاً ونهبَا ونهبَا أبيداً فقيد أمضيت حقبا أبيداً فقيد أمضيت حقبا مُ ولوعَده أو كُنيت صَبِّاا؟! (1)

ساعةً وانتجَعْتُ أَطْلَبُ ظِلْكَ

يا ليالُ صَمْتُ كَ راحيةٌ خفَّفْ تَ لَامِهِ مَ خَفَّفْ تَ مِ مِنْ آلامِهِ مَ خَفَّفْ تَ مِ اللّهِ مِ اللّهِ مِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَلْ اللّهِ اللّهِ مُلْ اللّهِ مُلْ اللّهُ مُلْ اللّهُ مُلْ اللّهُ مُلْ اللّهُ مُلْ اللّهُ مُلْ رُقًا اللّهُ مِلْ الْخُورَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلّ اللّهُ مَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

والقصيدة توفر لها وحدة الشعور وإن لم يتحقق لها الوحدة العضوية الكاملة، ولقد استطاع الصبان بما اعتمد عليه من تكرار النداء لليل أن يحقق تماسكاً شعورياً ظاهراً من خلال هذا النص ...

وقريب من قصيدة العقاد الغزلية التي كرر فيها لفظة "فيك" التي ذكرتها آنفا، قريب منها قصيدة العواد الغزلية التي كرر فيها "وتذكرت" من جهة تركيز كليهما على منح صفات الطبيعة للمحبوبة، واعتمادهما على التكرار للكلمة، وفي بناء أسلوب نصهما، يقول العواد:

شَــاقَني الــروضُ فــانجذبتُ إليــــهِ

دِ انسياباً يُسرَى بهِسنَّ وشكْلا سل إرسالها إلى القلب نَبْللا حرِ ما كان يشغِلُ القلب شُغلا سروح والنظم بين حالٍ وأخلَى الهيَسفَ الرائع المدلَّ المُسلِلاً وتذكرت من غَدائركِ السّو وتذكرت من لواحِظكِ الذَّبْ وتذكرت من تبسّمُكِ السا وتذكرت من ثناياكِ ماء السوت وتذكرت من ثناياكِ ماء السوت

<sup>(</sup>۱) تُنظر القصيدة عند الساسي: شعراء الحجاز، ص (۲۶-۲۰)، وفي المنهل عدد رجب ١٣٧٥هـ جلد ١٦، ص (٢٢)؛

وللعواد قصيدة أخرى في نداء الليل، يُنظر: نحو كيان جديد، ديوان العواد، جـ١، ص (١٨٧)، ولفقي في مناجاة البدر تكرار يُنظر: وحي الصحراء، ص (٤٢٠). وكرر العواد الإستفهام في قصيدته (صلاة نفس) يُنظر: ديوانه، جـ١، ص (٣٨-٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: العواد، نحو كيان جديد، ديوان العواد، جـ١، ص (٨٣).

٣-٤ ومما ساهم في ترابط النص عند جماعة الديوان، وشعراء الحجاز لجوؤهم إلى أسلوب المقابلة، والمقابلة في أصلها المعروف هي "الاتيان بمعنيين، أو معان متوافقة ثم يما يقابلها على الترتيب.. وأعلى ما وصلت إليه مقابلة خمسة بخمسة في البيت" وهي معروفة، وموجودة منذ عهود الشعر العربي، ولكن جماعة الديوان في ظل دعوتهم إلى الوحدة العضوية والشعر الذاتي اعتمدوا على أسلوب المقابلة الذي لا يجمع أطراف بيت واحد، ولكنه يجمع أبياتاً لحمتها المقابلة التي تداخل أبيات النص الواحد أو كما يقال المقابلة بين موقفين أو حالين، انظر مثلاً إلى قول العقاد في قصيدة (كأس الموت):-

إذا شَــيَّعُوْنِي يــومَ تُقْضَــيّ مَنِيَّــيّ فــلا تحمِلُونــي صــامِتِين إلى الــشَّرى وغنــوا فــإنّ المــوتَ كــأسٌ شـــهيةٌ ومـا النعشُ إلا المهـدُ مهـدُ بـني الـرَّدى ولا تذكرونـــي بالبكـــاءِ وإنّمـــا

وقسالوا أراحَ اللهُ ذاكَ المَعَذَّبَسا فإني أخسافُ القسبْرَ أن يتهيَّبَسا وما زالَ يخُلُو أنْ يُغَنَّسى ويُشْرَبا فلا تُحْزِنُوا فيه الوليد المغيَّبَا أعيدوا على سمْعي القصيد فأطربَا(٢)

والعقاد اعتمد في التماسك أيضاً على الطاقة الفنية لأسلوب الشرط والجواب، ونلاحظ أن الشرط استغرق بيتاً كاملاً قبل أن يأتي الجواب "فلا تحملوني..." وانظر مواقف الموت والحزن والبكاء، كيف تحولت عند العقاد إلى ما يقابلها؛ فرأينا في لحظة الموت والعذاب والصمت والنعش رأينا الغناء والشراب والكأس والقصيد والطرب، ورأينا كيف استطاعت المقابلة أن تجعل من النص كتلة متماسكة مترابطة واستطاعت أن تصور لنا الموقف المتقابل دون تكلف، والمقابلة وإن كانت ترد أحياناً بين كلمة، وما يطابقها (النعش-المهد) مثلاً إلا أن الأبيات كلها تحمل موقفين متناقضين ونحن لا نظر أو لا يهمنا المطابقة داخل البيت ولكن يهمنا دور المقابلة في "تلاحم أجزاء النص وائتلاف ألفاظه حتى كأن الكلام بأسره من حسن الجوار وشدة التلاحم كلمة

<sup>(</sup>۱) يُنظر: عبدالمتعال الصعيدي؛ بغية الإيضاح، حــ٤، ص (١٣-١٥) (المطبعة النموذجية مكتبة الآداب ومطبعتها بالجمايز).

 <sup>(</sup>۲) أينظر: العقاد، ديوانه، جـ۱ ، ص (۸۵-۸۸)؛
 ويُنظر: نماذج أخرى في ديوانه، جـ١ ، ص (٩٥ وص ١٤٤).

واحدة، وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد"(١)، وهنا تكمن قيمة المقابلة وهدفها الأسمى.

وقد لاحظ النقاد على شكري في قصائد الموت "ظاهرة التقابل في الأفكار..وهذا التقابل في الأفكار ينتهي إلى تناقض فكري.." (٢) إلا أنه يبدو أن هذا التقابل في الأفكار ليس في قصائد الموت فحسب، بل حتى في قصائد الحب، يقول في قصيدته "غاية الحب":-

فإن تهجُسرُوا فسالقلبُ أسسوانُ بسائسٌ وإن تبعُسدُوا فسالأرضُ جسرداءُ جَدْبسةٌ وإن تغربسوا فسالعيشُ أسسودُ داجسنٌ حيساتي إذا مسا غبستِ عسني زواخِسرٌ

وإن تعطُفُسوا فسالقلبُ راضٍ وصَسابِرُ وان تقربسوا فسالدهرُ فينسانُ زاهِسرُ وإن تُشْرقوا فسالعيشُ أبلسجُ ظساهرُ تقسوجُ وإظلامُ الدجسى والأعساصرُ (٣)

والشاعر اعتمد في التقابل على موحيات أساوب الشرط والجواب كما رأينا، ويتحدث الدكتور يسرى سلامة عن ظاهرة التقابل عند شكري فيقول " شعر الموت كما تناوله شكري نابض بحب الحياة إذ أنه يقابل دائما بين حسن المرأة والموت، وبين الحياة والموت وكفاح الناس والموت وبين أحلامه وأمانيه والموت...والحياة في تيارها المتدفق تتغلب على الموت وتحيله حياة جديدة..وهكذا ينبغي [عنده] إدراك مشكلة الموت أنها استمرار للحياة".

وإذا تجاوزنا شعراء الديوان، إلى البحث عن صورة هذه المقابلة في الأفكار، وهذا النمو التقابلي الذي يلملم أطراف الأبيات، إذا بحثنا عن ذلك عند شعراء الحجاز فإننا لا نفقده بل هو موجود.

ونلاحظ أن القرشي في النموذج التالي يصور لنا حالين متباينين معتمداً في

<sup>(</sup>۱) يُنظر: د.عبدالعزيز عتيق، علم البديع، ص (۹۰) (دار النهضة العربية للطباعة والنشر ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: د.سالم الحمداني، د.فائق مصطفى، الأدب العربي الحديث، ص (١٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ديوان شكري، جـ٣، ص (٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: د.يسرى سلامة، جماعة الديوان، ص (١٢٧-١٢٨).

ذلك على المقابلة النامية أو النمو التقابلي، يقول:

ونلاحظ أنه من كلمة اليأس بدأ التقابل الذي عكر صفو المعاني المسترسلة السعيدة التي كان يستمتع بها ثم إنه قدّم لكلمة اليأس التي جعلها في البيت الأحير باعتماده على البناء الماضوى الذي بدأ به أول كلمة في البيت الأول (كنتُ) ليُشْعِر القارئ أن شيئاً ما سيعكر هذه المسارات السعيدة. وإلى جانب الحب للدمى تتكرر التحربة من القرشي في حبه للقصيد فيتابع القول:

كنت أرتاح للقصيد كجاث بعنب لو مراث بعنب لو مراث بعنب القريد مراث بوح مراث بعنب القريد مراث بوح مراث بير القريد ال

والأبيات تصور لحظة شعرية حزينة عند القرشي، وإلا فهو بحمد الله لا زال ثر الشاعرية.

فيما سبق استطاع البحث أن يلقي الضوء على دور بناء الأسلوب في إحداث تماسك ووحدة داخل النص مما دعت إليه جماعة الديوان وهاجمت من منظوره الشعر المفكك كما سبق أن أوضحنا. وقد تجاوز البحث نماذج كثيرة ورد بعضها سابقاً وأشير إلى أخرى في الهامش. ولقد حرصت في تناول بناء الأسلوب أن أركز على التحديد الذي أحدثته جماعة الديوان في بناء الأسلوب وهو تجديد تلقائي في البناء،

ويُنظر: محمد عبدالقادر فقيه قصيدته "أنا يا طير" في ديوانه المجموع الكامل، ص (٧٨٦)، وقد نشرها في المنهل حوالي عام ١٣٦٣هـ كما يقول.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: القرشي، ديوانه مج ۱ جـ ۱ ، ص (۱۳ - ۱۵)؛ وتُنظر نماذج أخرى لهذا التقابل عند الفلالي في طيور الأبابيل ص (٤٣).

جاء من خلال دعوة التجديد التي قامت في أصلها على ثلاثة محاور - حرصت أن أنطلق منها لا في بناء الأسلوب فحسب، بل في التطبيق الشعري في البحث، أو بصورة أوضح في البابين الأخيرين. تلك المحاور الثلاثة هي أساس دعوة الديوان "شكلاً ومضموناً" (وهي الذات، والطبيعة، والوحدة العضوية، أو النسق العضوي) وهي التي أحكمت دراسة الأسلوب بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز، حتى تجنح الدراسة إلى خصوصية هذه الجماعة، وترتبط بدعوتها؛ تجنباً لتكرار غير محمود، واقتراباً بالدراسة من أثر جماعة الديوان في شعراء الحجاز، وإذا كانت تلك المحاور الثلاثة هي مرتكز الدراسة هنا فإنها ستستمر في بحث الصورة الشعرية القادم.

\* \* \*

### الباب الرابع

## الأثر الفني لجماعة الديوان في شعراء الحجاز

الفصل الثاني

الصورة الشعرية

بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز

#### الفصل الثاني الصورة الشعرية بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز

#### أولاً: الصورة الشعرية:

أود من خلال هذا المدخل أن أصل إلى مفهوم، أستطيع من خلاله أن أتناول الصورة الشعرية عند جماعة الديوان وشعراء الحجاز، وأن أتتبع ملامح التأثر بدعوة الديوان إلى صورة شعرية جديدة من خلال شعر الحجاز وشعر جماعة الديوان نفسها.

وليس من السهولة أن تحدد ماهية الصورة الشعرية "وأية محاولة لإيجاد تحديد نهائي مستقر للصورة غير منطقية إن لم تكن ضرباً من المحال..؛ وذلك لارتباط الصورة بالإبداع الشعري ذاته ولطبيعة متغيرة تنتمي إلى الفردية والذاتية..." كما أننا حتى يكون حكمنا عليها أكثر موضوعية لابد من أن "نضعها في إطارها اللغوي أيضاً، فالاستعارة.. مثلاً ليست مجرد تشبيه حذف أحد طرفية، بل مجموعة الألفاظ التي تختار وتنسق.. "(۱)، وبرغم كثرة الدراسات النقدية حول الصورة، إلا أن تلك الكثرة، تعيي من ضمن ما تعني الغموض الذي تدل عليه الصورة كما يقال، ويلجأ كثير من الدارسين عادة إلى تحديد مفهوم خاص للصورة قبل أن يبدأ في تناولها.

وقد عرفت الصورة بتعريفات كثيرة بدءاً من الصورة الجحردة قبل أن تتصل بالشعر التي هي "ما قابل المادة" ") أو كما يعرفها بعضهم بأنها "لغة الحواس والشعور "(أ) وفي رأي بعض النقاد أنها "الشكل في النص الأدبي وتقابل المضمون" .

وإن يكن في هذا الرأي الأخير عمومية بيد أني كما قلت إن هـذه التعريفـات

<sup>(</sup>۱) يُنظر: د. بشرى صالح، الصورة الشعرية، ص (۱۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: د. أحمد ساعي، الصورة بين البلاغة والنقد، ص (۳۹) (المنارة للطباعة والنشر – دمشـق، الطبعة الأولى ٤٠٤ هـ – ١٩٨٤م).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: كامل المهندس وبحدي وهبة، معجم المصطلحات العربية، ص (٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: د.صبحي البستاني، الصورة الشعرية في الكتابة الفنيـة، ص (١٠) (دار الفكر اللبنـاني – بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى ١٩٨٦م).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: د.محمد خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحديثة، ص (٥٥).

تتناول مفهوم [الصورة] بصفة عامة التي هي مقابل المادة ...

واتصالاً بالصورة الأدبية، التي تعد ميزة الأسلوب الأدبي بقسميه، والتي هي "جهاز لغوي، أو نسج تعبيري يرمي الباث من وراء بثه إلى إبهار المتلقبي والحظة بإعجابه"(١).

ووصولاً إلى الصورة المتصلة بالشعر؛ وليس بدعاً أنْ اتصلت به، فإنك حينما تقرأ قصيدة فهي ليست سوى عدة صور ذهنية "قد تكون مجازية..وقد تكون غير مجازية.."

(۲) تبدو من خلال البث اللغوي.

والواقع أن الصورة الشعرية هي الميزة الكبرى للشعر بل هي "أعلى ما يرشح الشاعر للمحد لأن الشعر إنما يكون شعراً بها إلى حانب الإيقاع الموسيقي"(").

وفيها تبرز قدرة الشاعر لا على سرد التشبيهات والاستعارات والصور المادية الجافة فحسب، بل إن الشاعر الحق يستطيع من خلال هذه الصور التي يستخدمها أداة لنقل نفسه، وتفاعله بتجربته ويستطيع من خلال هذه الصور التي يستخدمها أداة لنقل شعوره، أن يحدث تأثيراً وجذباً للقارئ الذي يمضي في قراءة النص مبهوراً بصوره التي أبدع من خلالها الشاعر في نقل مشاعره وتجاربه الشعرية، ومن هنا تكمن قيمتها، بل تعد أساساً من أسس الاستمتاع بالتجربة الشعرية. وهي "المدخل الحقيقي الذي تستطيع من خلاله التعرف على العالم الذي يبتكره الشاعر في مخيلته" فإلى جانب المتعة التي تستوحيها من خلال هذه الصور التي تستوقفك لتمضي بك عبر حيال الشاعر؛ فإنك أيضاً تستطيع من خلالها أن تتعرف على قدرات الشعراء، وسعة خيالهم الشاعر؛ فإنك أيضاً تستطيع من خلالها أن تتعرف على قدرات الشعراء، وسعة خيالهم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: الصورة الأدبية الماهية والوظيفة؛ مقال لعبدالملك مرتاض، بمجلة علامات، حدة، المحلد السادس، حـ ٢٢ ، (شعبان ١٤١٧هـ)؛ ص (١٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر السابق نفسه.

 <sup>(</sup>٣) يُنظر: د.عبدالرحمن بدوي، في الشعر الأوربي المعاصر، ص (٧٢) (مكتبة ا لأنجلو المصرية –
 القاهرة – ١٩٦٥م).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: فوزي خضر، إطلالة على الشعر السعودي المعاصر، ص (٣٧) (دار العلم للطباعة والنشر، حدة - ١٤٠٤هـ).

"وهي المحك الذي يفرق بين مقدرة شاعر وآخر"<sup>(۱)</sup>.

ويبالغ بعض النقاد في تقدير الصورة إذ "يجعل القصيدة صورة فقط..وحتى إن بعضهم زعم أنه يستطيع أن يقدر الفن الشعري بما فيه من صور "(٢).

والحديث حول الصورة يطول كثيراً، ويكثر الجدل حولها بدءاً من تعريفها، وهل هي مصطلح قديم أم حديث، نشأ بتأثير الصورة الغربية؟!

والخلاف ليس على وجود الصورة الشعرية، في الشعر العربي منذ عصر الجاهليَّة، فتلك مسلّمة ظاهرة، ويبدو أن الخلاف هو حول مصطلح (الصورة الشعرية) في النقد، هل هو قديم أو حديث (٣).

أما الشعر في ذاته فمن أسسه الصورة الشعرية كما قلت، وقد ذهب النقاد في تناول تلك الصورة، وأخذوا يقارنون بين الصور القديمة القائمة – كما يقول الدكتور عزالدين إسماعيل – علي "الحرفية..والحسية، وكذلك الشكلية، وتتميز بالتصوير البعيد عن الشعور "(1)، وبين الصور الشعرية الحديثة وحكم عزالدين إسماعيل على الصور القديمة يتسم بالتعميم غير المقبول عموماً في الأحكام النقدية، وهو يعتمد على نماذج شعرية عرضت لها جماعة الديوان في مقام الذم لها، من مثل قول ابن المعتز الذي نقده العقاد: –

#### وانظر إليه كزورق من فِضّة قد أثقَلتُ حَمُولَةٌ من عَسْبِ

ونقد الدكتور عزالدين إسماعيل للبيت، هو ذاته نقد العقاد، فالعقاد يرى أن تلك الصورة حسنة لا صلة لها بالشعور (٢)، وكذلك يدلل عزالدين إسماعيل على الصورة القديمة بأبيات أوردها شكري في مقام النقد والذم، وهو بيت نسبه شكري إلى الوأواء الدمشقى:

<sup>(</sup>١) يُنظر: فوزي خضر، إطلالة على الشعر السعودي المعاصر، ص (٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: د.محمد خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحديث، ص (٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: د. بشرى صالح، الصورة الشعرية، ص (٢٥).

<sup>(</sup>٤) أينظر: د.عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه، ص (٨٦-٨٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ديوان ابن المعتز ص (٢٤٧) (بتقديم كرم البستاني ، طبعة دار صادر - بيروت).

<sup>(</sup>٦) يُنظر تفصيل ذلك عند د.محمد أبو موسى، التصوير البياني، هامش ص (١١٦) وما بعدها.

#### فأمطرت لؤلؤاً من نرجس وسقت ورداً وعظَّت على العُنَّابِ بالبَرَد (١)

يقول عزالدين في وصف الصور الشعرية القديمة معتمداً على أمثال البيتين السابقين "فالصورة الشعرية القديمة إذن "حسية، حرفية، شكلية وقد استتبع ذلك صفة أخرى جوهرية هي الجمود فلم يكن في الصورة أي حاصية عضوية، أو حركية"(\*).

ويخلص الدكتور عزالدين من خلال سمات الصورة الشعرية القديمة إلى أن خصائص الصورة الجديدة تتمثل في الحركية والعضوية، والحيوية، وذلك راجع كما يقول إلى أنها تتكون عضوياً، واليست مجرد حشد مرصوص من العناصر الجامدة (٢). وتلك ذاتها هي دعوة جماعة الديوان المجددة.

#### ثانياً: الصورة الشعرية عند جماعة الديوان ونقاد الحجاز:

دعوة جماعة الديوان إلى الشاعرية الحقيقية كُلٌ يصعبُ فصله، وتشمل كل مكونات الشعر في تماسك عضوي في كل جوانبه. فقد رأينا في فصل اللغة تلك اللغة الشعرية التي تلبي حاجات النفس كما رأينا من قبل أن مضامينهم الشعرية تتصل بالشعور الصادق أو هكذا كانوا يحاولون تطبيقها في شعرهم، وكذلك فإن دعوتهم إلى الصورة ما هي إلا صدى لهذا الواقع الذي يساهم من خلاله الشاعر في توثيق عرى الشعر، ويستطيع الشاعر من خلال هذه الاستخدامات التصويرية أن يعيد الشعر إلى جوهر تأثيره، وصدق تعبيره.

فالدعوة إلى الصورة الشعرية الجديدة، وإن تكن أحد الأركان الأساسية في المذهب التجديدي لدى جماعة الديوان (٢). إلا أنه لا يمكن فصلها عن دعوتهم إلى الشاعرية الصحيحة التي قام عليها تجديدهم...

والصورة الشعرية المعاصرة، وما نلمسه فيها من تجديد تدين بالكثير لهذه

<sup>(</sup>١) أينظر: شكري، دراسات في الشعر العربي، ص (٢٤٤).

<sup>(\*)</sup> أفاد الدكتور عزالدين من رأي جماعة الديوان في الصورة، ولم يشر في هـذا الموضع إلى مراجع بحثه، على أنه قد أشار في الكتاب إلى جماعة التجديد الديوانيه وموقفها من التقليد.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: د.عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه، ص (٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: د. بشرى صالح، الصورة الشعرية، ص (٣٣).

الجماعة النقدية المجددة؛ التي يعد أعلامها من أوائل من دعوا إلى التحديد وتخطوا بالصورة (كما يقول بشرى صالح) الوصف الحي إلى الوجداني، أو بمعنى آخر حاولوا إثارة المحتوى النفسي مصدراً تشكيليا للصورة ..."(() وهذا ظاهر في دعوتهم النقدية، فلشكري تفسير للخيال قائم - كما قلت - على رؤية حول مفهوم الشاعرية الحقة "فليس الخيال مقصوراً على التشبيه، فإنه يشمل روح القصيدة، وموضوعها وخواطرها، وقد تكون القصيدة ملأى بالتشبيهات وهي تدل على ضآلة خيال الشاعر، وقد تكون خالية من التشبيهات، وهي تدل على عظيم خياله... ويصل شكري إلى تقرير "أن قيمة التشبيهات في إثارة الذكرى، والأمل، أو عاطفة أخرى من عواطف النفس، وأن التشبيه لا يراد لنفسه وإنما يراد لشرح عاطفة أو توضيح حالة، أو بيان حقيقة..."(())

وتلك رؤية واعية من شكري لحقيقة الصورة التي ينبغي ألا تكون نشازاً عن التجربة، تراد لذاتها ولا تساهم في خدمة العمل الشعري ككل؛ بـل يجب أن تكون الصور الشعرية ممتزجة بالتجربة تأتى في سياقها دون تكلّف أو تعمل.

ورأي المازني حول الخيال لا يبعد عن رأي شكري فالخيال لا يراد لذاته، وأي انفصال بين الخيال والتجربة فهو غير مقبول عندهم، سواءً أسف الشاعر في استخدام التشابيه وسردها دون صلة بالتجربة، أو اشتط في الخيال كما يقول المازني، فخالف الواقع، فليس ذلك دليلاً على النبوغ والبراعة، ولكن آية النبوغ البراعة في صدقه كما يقول ".

ولا يرى العقاد للحسية في الصورة أي معنى فالمعول على ارتباط الصورة بالنفس لأن ذهن العربي كما يقول: "قد تعود النفاذ من الصورة الحسية إلى دلالاتها النفسية"(<sup>1)</sup>.

والحقيقة أن رؤية جماعة الديوان للصورة التي أشير إلى بعضها، رؤية تنطلق من

<sup>(</sup>١) يُنظر كتابه: الصورة الشعرية، ص (٣٣).

<sup>(</sup>٢) أينظر: شكري، دراسات في الشعر العربي، ص (٢٤٥-٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: حصاد الهشيم، ص (١٩٥) الطبعة الرابعة.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: اللغة الشاعرة، ص (٢٧) (منشورات المكتبة العصرية - صيد - بيروت).

فهم واع لحقيقة الشعر، ونقدهم ينبع من تصورات شعرية إذ كانوا ثلاثتهم شعراء قبل أن يكونوا نقادا، فحديثهم عن الصورة الشعرية يحمل رواء الشعر، ويعبر عن وعي شعري يرتبط بالتجربة الشعرية، وإشعاعاتها المعمقة في دواخل النفس.

ولئن كان رأي بعض النقاد أن الصورة الشعرية كان من المفترض أن يكون اهتمام الديوان بها أكبر..ويولوها اهتماماً خاصاً (۱) كما يرى آخرون أن عنايتهم الكبيرة بالتشبيه تدل على أنهم لم يتعمقوا في المباحث البلاغية والأسلوبية المتصلة بصميم العملية الشعرية (۱)... أن رأي جماعة الديوان في الصورة يبقى متميزاً؛ وأنهم يعدون رواداً في جهدهم، ولا أتصور إلا أن جهدهم في الصورة يتصل أولاً بصميم العملية الشعرية التي نادوا بتصحيح مسارها لا كما ورد، ولئن ورد في ديوانهم الكبير بعض التشبيهات التقليدية التي قد يكون جزء كبير منها قد قيل في فترات مبكرة، قبل أن تنضج دعوتهم النقدية وتستقر، إلا أنك تجد بجانب ذلك صوراً عميقة، سارية في الخيال، تنم عن قدرة، وتنطلق من صميم العمل الشعري....

وترى الدكتورة نعمات فؤاد "أن الإطار والصورة على أيدي الرواد (المازني، والعقاد، وشكري) قد تجددا حتى وصلا إلى المفهوم الحديث (""، بل يرى بعض النقاد أن آراء شكري تلتقي مع آخر ما انتهى إليه النقد المعاصر في أن الصورة لا تقصد لذاتها، وأنه استطاع أن يفرق بين التشبيه الذي يقصد إلى إيجاد علاقة جزئية أو منطقية بين شيئين، وبين تشبيه آخر هو جزء من نسيج التجربة الحي "دن.

وحيوية التجربة، وارتباطها العضوي، وتماسكها في العمل الشعري هو حقيقة مدرسة الديوان، ويحمد للديوان ولشكري أنهم من أوائل المعاصرين الذين تنبهوا إلى

<sup>(</sup>١) يُنظر: محمد مصايف، جماعة الديوان، ص (٢٤٧).

<sup>(</sup>۲) كُنظر: د. طه وادي، شعر شوقي الغنائي والمسرحي، ص (۱۳۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: مهرجان الشعر الرابع، مقال بعنوان "فن الصورة في أدب المازني"، ص (٢٠٧-٢٠٨)؛ ويُنظر: د.يسرى سلامة، جماعة الديوان، ص (٢٠-٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: د.محمد العشماوي، أعلام الأدب العربي الحديث، ص (٩٣)؛ وهـو رأي الدكتور محمـد مندور، الشعر المصري بعد شوقي، ص (١٠٩).

وظائف التشبيه"(١)، وأنهم استطاعوا في فترة مبكرة أن يتخلصوا من الدلالة الحرفية لمصطلح الصورة ...ليعيدوا بقوة مخيلتهم وبراعتها، خلقها وتشكيلها في واقع جمالي جديد..."(١).

وتلك الآراء النظرية الداعية التي أسست للنقد العربي المعاصر، يجب أن تحترم لذاتها، ذلك أنها تعبر عن وعي بحقيقة الشعر، بغض النظر عن مدى تطبيقها في شعرهم، ولا يقلل من شأن دعوتهم النقدية الواعية أنهم لم يستطيعوا تطبيقها في كُل شعرهم، ويخطئ بعض النقاد حينما يقوم دعوة الديوان من خلال مدى تطبيقها على شعرهم. وهب أنهم ليسوا شعراء فهل ترفض دعوتهم النقدية، وهل يلغى تأثيرها التجديدي على مسيرة القصيدة الحديثة؟! على أنهم حاولوا تطبيق ما دعوا إليه شعراً، فلا تعدم نماذج ليست قليلة، تتجاوب تماماً مع ما دعوا إليه ...

\* \*

والحجاز واحدة من الأقطار العربية التي تجاوبت مع الدعوة نقداً وإبداعاً والـتي وصلت الحجاز منذ كتاب الديوان في النقد والأدب، وربما قبل ذلك عن طريق قنوات الاتصال الصحفية التي مرت بنا، والتأثر بالدعوة الجديدة في الصورة ظاهر لـدى نقاد الحجاز -إن صح المصطلح- فكما نظرت جماعة الديوان إلى الصورة، كان هناك مقاربة في الدعوة النقدية الجديدة في الحجاز، فقد حاولوا في دعوتهم أن يتحرروا من الدلالات الحسية للصورة الشعرية، ففي تعليق ناقد الحجاز أحمد العطار على أبيات للعقاد، يردد ما قالته جماعة الديوان في قيمة الصورة الحقيقة يقول في تقويم أبيات للعقاد وقد سبقت: ".. لم يعن الشاعر بتعداد النعوت وسرد التشابيه، وتقدير المساحات، وترتيب الألوان، وحشر الحسنات البيانية والبديعيَّة، ولو عني بذلك لما استمتعنا بالقطعة كما نرتاح ونستمتع بالنعوت النفسية والخوالج الصادقة، والتأملات المياة والفكر، .. والشاعرية الخصبة.. وبعض هؤلاء أو كلها يسير بنا إلى خفايا

<sup>(</sup>١) يُنظر: د.سالم الحمداني، د.فائق مصطفى، الأدب العربي الحديث، ص (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) أينظر: د. بشرى صالح، الصورة الشعرية، ص (٣٤)؛ بتصرف.

النفس الشاعرة، ويجعلنا نفهم قيمتها النفسية، وطبيعتها القوية"(١).

وواضح مدى إعجاب العطار بهذه الأبيات، وحقاً إن فيها تأملات في الحياة وفكر، وحقاً إن للعقاد قصائد تستحق مثل هذا الثناء، الذي أعتقد أن هذه المقطوعة قد لا تستحق، ولكن العطار يحاول أن يقوم هذه الأبيات معتمداً على مفهوم العقاد ذاته وجماعة الديوان عموماً للصورة فتراه لا يقيم وزناً للصورة الحسيَّة، بل يرى أن التشبيهات لا تراد لذاتها، ولكنها يجب أن تخدم التجربة أولاً،.. كما تنطلق فكرته من فكرة الديوان السيّ ترى أن الشعر مخبوء في النفس، ومن النفس وإليها، يجب أن تُستدعى الصور.. ولا يقنع عطار - شان جماعة الديوان - من الصورة من الخارجي في التأثير، ويرى أن الصورة الفنية نفسها بمظهرها الخارجي في التأثير، ويرى أن الصورة الفنية نفسها بمظهرها الخارجي الا لذة ومتعة يسيرتين، يقول "ورأينا يكاد يتفق مع رأي حمزة شحاته إذ نرى أن الصورة مهما حفلت بالمعاني، فالنفس المحسة القوية تدركها، وتتغلغل فيها..."(\*).

ويظهر هذا التأثر بتلك الرؤية في النظرة إلى كلية الشعر وارتباطه بالنفس، وتماسكه في التعبير عن الحالات الشعورية ويحسن على هذا ألا يكون في الشعر فجوات بين الصورة والشعور، يقول شحاته "إن الشعر موضوعه وغايته الجمال والتأثير، وإبداع الصور..وإلا كان كل كلام يغني عن الشعور"(").

وواضح أن الدعوة إلى الشعرية الحقة المؤثرة، هي من أصداء دعوة الديوان، التي تصل بأسباب وثيقة بين الذات الشاعرة، والشعور الصادق "وإذا كان الشعر أروع الفنون الجميلة، وأعمقها أثراً في النفس الإنسانية. فإن رسالته إلى العالم إذن هي رسالة الفن نفسها، وما رسالة الفن إلا إنماء ثروة الحياة في النفوس ... "(3).

والعواد هنا يركز في الربط بين مكونات الفن - وتأتي الصورة الشعرية أولها - وبين النفس..وهو ربط أحكمته من قبل ودعت إليه جماعة الديوان..وأثّر بلا

<sup>(</sup>١) يُنظر: المقالات، ص (٤١)؛ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: المقالات، ص (٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: د.إبراهيم الفوزان، الأدب الحجازي الحديث، جـ٣ ، ص (٩٤٥) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: عواد، تأملات في الأدب والحياة، المجموعة الكاملة، جـ١، ص (١٢٠).

شك على رؤية الجماعة المجددة في الحجاز...

بل أصبحت الدعوة التحديدية في الحجاز مُفعًلة في الواقع الشعري، يقول الدكتور إبراهيم الفوزان متحدثاً عن شعراء الحجاز الجحدين: "لو نظرنا لواقع الصور، المستعملة في آثار هذه المجموعة من الأدباء لوجدنا أنهم يكثرون من الصور، المعاصرة.. (ويوضح الفوزان هذه الصور المعاصرة) فيقول: "أن تستمد صورها الفنية من الطبيعة والإنسان ومن الخيال... (كما يشير إلى نقطة جوهرية في التأثر بين الديوان والحجاز) وهي "أن تخيلات شعراء الحجاز خاضعة للرقابة الدينيَّة النابعة من قلب كل شاعر".

وكأن الباحث بهذا يشير إلى أن الخيال لدى جماعة الديوان، قد يشتط بالشاعر، وهذا واضح من بعض النماذج التي تناولها البحث سابقاً، ولا سيما قصيدة شكري "ليتني كنت إلهاً"(٢). التي يعبر أو يدل مضمونها العام على إغراقها في الخيال الذي ربما يكون في جملته غير مقبول دينياً. وربما حاز أن تدخل ضمن ما يسميه شكري نفسه الخيال الفاسد الذي "يقوم على قلب الحقائق، وبعيد عن المألوف عقلاً..."(٣).

\* \*

وفيما سبق إشارة من الدكتور الفوزان إلى مصادر الصورة الشعرية ... في الحجاز، فقد أشار إلى الخيال المهذب دينياً، كما أشار إلى الإنسان والطبيعة؛ وتكاد تكون ذات المصادر الديوانية للصورة؛ فقد اهتم شاعر الديوان بالطبيعة كثيرا "وإذا كان شكري قد رسم لنا لوحات خالدات لصور الطبيعة، فإنه لم يكتف بذلك، وإنما اندمج في هذه الصور، ووحد بين مشاعره الخاصة". وعواد في الحجاز يرى أن براعة الأديب الحقيقية أنه يستطيع أن يستنتج من المعانى والصور والأفكار "كما

<sup>(</sup>١) يُنظر: د.إبراهيم الفوزان، الأدب الحجازي الحديث، جـ٢، ص (٨١٥، ٨١٤، ٨٥٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ديوان شكري، جـ۲، ص (۱۲۶–۱۲۸).

<sup>(</sup>٣) أينظر: شكري، دراسات في الشعر العربي، ص (٢٤٥-٢٤٦) .

<sup>(</sup>٤) أينظر: د.يسرى سلامة، جماعة الديوان، ص (١١٠-١١١) .

يستنتج الشاعر تناسب الجمال، وتشابك أجزائه في الطبيعة؛ مقدراً ذلك السحر...بروعته التي تملك عليه نفسه فيفيض عن تلك النفس الحية، أثر ما أحست وما فهمت من محاسن الطبيعة وجمالها..."(١).

ويكاد هذا الرأي للعواد يقترب من رأي للعقاد يرى فيه أن "حد الشاعر العظيم أن تتجلى في شعره صورة كاملة للطبيعة بجمالها وحلالها، وعلانيتها وإسرارها..."(٢).

ويتصل بهذا الاهتمام بالصور المستمدة من الطبيعة اهتمام جماعة الديوان بشعراء العربية، الذين كان لهم هيام وحب أو موقف من الطبيعة كما ورد سابقاً حين أشار البحث إلى نماذج من شعراء العربية كانوا محل عناية شاعر الديوان وشاعر الحجاز من أمثال ابن الرومي الذي عده العقاد من القليل الذين منحوا الطبيعة حياة، نحبها وتحبنا، ونعطف عليها، وتعطف علينا، ونناجيها، وتناجينا..."(٣).

ولئن كانت الطبيعة واحدة من أهم مصادر الصورة عند جماعة الديوان، وعند جماعة التحديد في الحجاز؛ فإن الخيال يعد مصدراً مهماً أيضاً، ليس لدى جماعة الديوان بل لدى المذهبين الرومانسي والواقعي عموماً، وتعد الديوان جزءاً منها، وقد كان الخيال مصدراً للصورة عندهم يحتاج منه الشاعر صورة، فيمتلك القدرة على إبداع العلائق التي تتصف بسمة الرؤية الشاملة"(3).

ويرى محمد عواد أن الخيال ركن من أهم أركان الشعر...؛ وأنه لا مكان له إلا في الشعر"(٥).

والخيال وإن يكن من أبرز مكوناته التشبيهات إلا أنه ليس بقاصر عليها عند شكري "فالشاعر الكبير ليس هو ذا التشبيهات الكثيرة الذي يكثر من مثل، وكأن، ولو كان ليس بعدها إلا الفكر المتضائل، والصورة المضطربة..فإن الخيال هو كل ما

<sup>(</sup>١) أينظر: العواد، تأملات في الأدب والحياة، المجموعة الكاملة، جــ١ ، ص (١٨٦) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: العقاد، مطالعات في الكتب والحياة، ص (١١٩)، ط- المكتبة العصرية. بيروت صيدا.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: العقاد، ابن الرومي، ص (٢٩٨–٢٩٩) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: د. بشرى صالح، الصورة الشعرية، ص (٥٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: العواد، ديوانه، جـ٧، ص (٣٥٢).

يتخيله الشاعر من وصف جوانب الحياة". .

وتتسع رؤية الخيال عند العقاد، كما هي عند شكري ليرى "أن النظر إلى الدنيا لن يتسع ولن يصح. إلا بخيال كبير. فلنفهم شأن الخيال في توسيع الدنيا، والسيطرة عليها نفهم شأن الشعر الصحيح..."(٢).

وهو يضع الخيال في أهميته الشعرية التي وردت عند شكري والعواد. وكما اعتبر العواد الخيال ركناً من أركان الشعر فإن العقاد قد رأى في الشعر شيئاً غير الألفاظ والمعاني الذهنية "وهو الصور الخيالية، وما تنطوي عليه من دواعي الشعور..."(").

والحق أن جماعة الديوان وكذا شعراء الحجاز كانوا يتميزون بذهنيات لا تقنع بالواقع ، ولعل هذا هو سر قيام حركتهم التجديدية التي تنم عن عقليات تبحث عن شيء غير موجود ، وقد يدفعهم الواقع الأليم إلى الهروب إلى الخيال، فرأينا فيما مضى هروبهم إلى الأسطورة باعتبارها نموذجاً سارباً في الماضي والخيال فيقلبون الأسطورة على وجوه متعددة تليي رغبات نفوسهم وهم يشعرون بالسعادة لأنهم يتناغون مع عوالم خيالية خفية؛ وتراهم أيضاً يسربون من خلال جمادات مصر والحجاز إلى تتبع ما فيها وخيالاتها وما يتصل بها، بل إن اهتمامهم بالتراث قد لا يبعد عن إحساسهم بالارتياح لأنه ماض يفوق الواقع نصاعة وألقاً وعزاً فهم يجدون في الاندماج مع أعلامه والحديث عن أيامه سعادةً وانشراحاً .

وينعكس هذا بالتالي على استمداداتهم للصورة فتجدهم يتعايشون مع الأساطير في عوالمها الخرافية الأولى ويضمنونها إحساساتهم النفسية ويصدرون عنها في تصوراتهم وصورهم الشعرية كما مر بنا في استخدامات الأسطورة، كما تجدهم في صورهم يمتحون من الماضى الذي تحمل صوره وألفاظه شحنات وإيحاءات تتسرب من

<sup>(</sup>۱) يُنظر: شكري، دراسات في الشعر العربي، ص (٢٤٥-٢٤٦)، والخيال عند صمويل جونسون "القدرة التي يستطيع العقل بها أن يشكل صوراً للأشياء، أو الأشخاص، أو يشاهد الوجود" معجم المصطلحات العربية، ص (١٦٣)، لمؤلفيه كامل المهندس ومجدى وهبه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ديوانه، جـ٥ ، ص (٣٩٠) المقدمة .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: العقاد: مراجعات في الآداب والفنون ص (٧٩) (الطبعة الأولى – بيروت ١٩٦٦م).

الماضي إلى قرارة النفس.

إنهم في تعشقهم للحيال واستمدادهم لصورهم منه لا ينفصل ذلك عن تحديدهم كما لا ينفصل عن عقلياتهم وطموحهم النزاع إلى التحديد الباحث عن الأفضل من الواقع حتى عبر متاهات الخيال.

#### ثالثاً: مستويات الصورة الشعرية في التطبيق الشعري بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز

حاولنا فيما سبق أن نتعرف معاً على الصورة الشعرية وأبعادها، وملامح التحديد فيها، كما أشير إلى أثر هذا التجديد الديواني في وظائف الصورة الجديدة على نظرة ناقد وشاعر الحجاز الجحدد والتي لم تؤثر في الحجاز فحسب بل امتدت آراء جماعة الديوان في الصورة حتى أثبتت أهميتها في مراحل النقد العربي المعاصر، وبقيت آراء شكري ورفاقه إضاءات توقف عندها كل منصف من دارسي الصورة الشعرية الحديثة، فأفاد منها كما رأينا الدكتور عزالدين إسماعيل، والدكتور بشرى صالح، وتناولها الدكتور مندور وغيرهم ممن تتبعوا تطور الصورة الشعريّة واهتموا بالرؤية الجديدة للصورة لدى جماعة الديوان.

وفي الحق أن البحث في جماعة الديوان ومن تأثرها من الصعوبة الفصل الكلي فيه بين المباحث، فالاتجاهات الفنية تدعم وتقوي النماذج التي وردت في المضمون، والمضامين بدورها لا تنفصل عن الناحية الفنية ، ومعوّل الأمر جميعه هو على الشاعرية التي بقوا يدافعون عن حقيقتها حياتهم، والتي ربطت كل مكونات الشعر لديهم بوحدة عضوية متماسكة.

وبالرجوع إلى النماذج التي وردت في مبحث الطبيعة أو مبحث الأسطورة والرمز؛ نجد صوراً جديدة، ومصادر جديدة للصورة الشعرية، ربما يكون كثير منها غير مسبوق، وما سأعرضه هنا من نماذج ما هو إلا امتداد لتلك النماذج، مع شيء من الوقفة عند تحليل بعض الصور، وفق النظرة الجديدة للصورة لدى جماعة الديوان وشعراء الحجاز...

\* \*

والصورة الشعرية في ديوان شعرهم الكبير لا تخرج فيما أرى عن ثلاثة مستويات (١): -

أولاً: الصورة المفردة، أو البسيطة، وهي كما أسماها القدماء "التشبيه، والاستعارة، والكناية". وهي التقليديَّة؛ موجودة في ديوانهم بصورة لا أقول قليلة، ولكننا سوف نمر بها ونتجاوزها في التحليل إلى الصورة المركبة التي منها يبدأ التجديد، أو التجديد فيها أوضح، ثم إن تلك الصور البسيطة سترد من خلال تناولنا للصورة المركبة، والصورة الكليَّة.

ثانياً: الصورة المركبة "وهي صورة تتكون من عدة صور بسيطة صغيرة، تعطي مجتمعة صورة لحالة يقصدها الشاعر...

ثالثاً: الصورة الكليَّة: "وقد ارتبطت الصورة الكلية في دراساتنا النقدية بالنظرة إلى وحدة القصيدة..." على أن بعض النقاد كما يقول بشرى صالح يرى "أن الصورة الكليَّة قد تتحقق من خلال الوحدات الخاصة، أو الصور المختلفة داخل القصيدة التي تشمل توحداً نفسياً (٢).

وعلى هذا الرأي نجد تقارباً بين الصورة المركبة والكليَّة، ومعلوم أن الدعوة إلى الوحدة العضوية في القصيدة هي أساس دعوة جماعة الديوان؛ وقد عرضت سابقاً لنماذج رأيت أن الوحدة العضوية، قد ربطت بينها. فإذا تحقق في شعر الحجاز، أو في القصيدة المعاصرة عموماً وحدة في القصيدة، فيجب أن يشار إلى جهد جماعة الديوان في لم شتات القصيدة، وما يتصل بذلك من تمركز الصور، واتجاهها لتصوير دفقة شعورية موحدة...

وأقدم للحديث عن النماذج بما أورده الأستاذ عبدالرحيم أبو بكر من ملاحظة تقارب في الصورة البسيطة بين نموذج تصويري لسرحان تأثر فيه ببيت للمازني، وسرحان يصف فتاة اختطفها الموت في تفتح شبابها يقول:

واستفْتَحَتْ شفتاهَا ثُلمَ قُلْصَهَا جَفَافُ ثَغْرِ للهُ من قَبْلُ إرواء

<sup>(</sup>۱) أفدت في هذا التقسيم من الأستاذ فوزي خضر، إطلالة على الشعر السعودي المعاصر، ص (۱۳۸)؛ والدكتور بشرى صالح، الصورة الشعرية، ص (۱۳۸–۱٤۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الصورة الشعرية، ص (٣٨-١٣٩).

يقول الأستاذ عبدالرحيم "ثم لم ألبث مدة قليلة أن ذكرت قول المازني من قصيدته "فتى في سباق الموت":

### قد قلصَت ثغره منيَّت أن كأنَّ للحمام مُبْتَسِمُ (١)

ثم يعلّق على هذا التقارب في الصورة قائلاً: وحدّثت نفسي أن السرحان كان على صلة بالمازني حتى أخذ يتمثله في مثل هذه الصورة الشعرية، وجاء زعم (العطار في كتابه المقالات) أن السرحان يحاول تقليد المازني في أسلوبه الساخر فقوى ظني وأكده..."(٢).

والنص يدل من جهة على تأثر شعراء الحجاز بالتجديد أو بالصورة الشعرية الديوانية، وإن تكن بسيطة أو تقليدية، ومن جهة أخرى فهو يعد نموذجاً على الصورة المفردة التي قلت إني سأمر عليها وأتجاوزها، والسرحان أفاد من صورة المازني، وإن يكن المازني دعم صورته بإيضاح قائم على التشبيه؛ فإن سرحان أفاد من قدرات الألفاظ نفسها في نقل الصورة، دون أن يؤكدها بالتشبيه كما فعل المازني؛ وليس بالضرورة أن تكون الصورة قائمة على الجاز في كل أحوالها.

#### \* \*

أما الصورة المركبة التي يحاول الشاعر أن يحشد مجموعة من الصور البسيطة المفردة لتعبر عن شيء معين، أو حالة معينة، فقد اعتمد عليها شعراء الديوان، وشعراء الحجاز أيضاً في تصويرهم للحالات الشعوريَّة المتعددة، فترى الشاعر يحيط موضوعاً معيناً بمجموعة صور تكشف تلك الحالة، ومن نماذج ذلك قول القرشي وهو يصف (عودة محبوبته في غير وقتها) من قصيدة له بعنوان (وأخيراً) والنص يصور به القرشي حالة واحدة؛ هي التي قلت؛ لكنه أراد أن يؤكد تلك الحالة، فاستعان برسم مجموعة صور لتأكيد الموقف، يقول القرشي:

وأخيراً...عُدْتِ لي ...عدتِ لماضيكِ الكئيبِ! عمدتِ كالشمس وقعد مالَتْ لتيمارِ المغيبِ!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ديوان المازني، حــ١ ص (٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: عبدالرحيم أبو بكر، الشعر الحديث في الحجاز، ص (٢٩٨).

عدت كالزّنبقَةِ (\*) البيضاءِ في الحقْلِ الغريب! غدت كالوردةِ تُجْتَثُ عن الغصنِ الرّطيْبِ! عدت لي فيم؟ وهل أبقيت لي روح لغوب! عدت لي بعد انطفائي بعدما أنداح فيه! عدت لي فيم؟ وقد طرّزْت بالشوكِ دُرُوبي! بعدما ضاعَت أماني وخادَنْتُ شحوبي! عدت لكنْ عودة الشامت لا عودُ حبيب! (١)

الأبيات السابقة تصور حالة شعورية واحدة، بعدة صور اعتمد الشاعر في تركيب هذه الصورة على صور حزئية مفردة بسيطة يأتي التشبيه المركب التمثيلي أولها:

كالشمس...

كالزنبقة البيضاء....

عدت كالوردة....

وعند متابعة هذه الصورة تجد أن الشاعر استمدها من الطبيعة التي اندمج فيها وأحبها، فشاركته رسم صورته لهذه المحبوبة التي عادت في وقت غير مناسب للشاعر، ولا شك أن تلك الصورة تنقل حالة شعورية معينة، وأن هذه التشبيهات التي أوردها الشاعر في سياق تجربته لا تبدو قلقة أو متكلفة؛ بـل اعتماد الشاعر على التكرار في (عدت) التي كررها عدة مرات - كما رأينا - لا تحس فيها بنشاز على التحربة؛ فالشاعر يصور بها حالة نفسيَّة، وهو يحاول بهذه الأبيات أن ينفس عما اعتوره من شعور حزين، باستخدام هذه التشبيهات، وعن طريق التكرار والاستفهامات: (عدت لي فيم؟ وهل أبقيت لي روح لغوب؟ عدت لي فيم، وقد طرزت...؟)

أو عن طريق الاستعارة (عدت لي بعد انطفائي...انداح لهيبي) أو الكناية (طرزت بالشوك دروبي- خادنت شحوبي) كل هذه المعطيات التصويريَّة التي قامت عليها هذه الصورة عند القرشي والتي حاول بها أن ينقل حالته الشعورية الحزينة لا أراها متكلّفة؛ بل تسير على وفق ما نادت به جماعة الديوان، فقد تجاوز بها الشاعر

<sup>(\*)</sup> نبات طيب الرائحة جمعه زنْبَق. يُنظر: المعجم الوسيط، حـ١ ، ص (٤٠٢)، ط الثانية .

<sup>(</sup>۱) يُنظر: حسن القرشي، ديوانه، مج١ جـ١ ، ص (٥٦٠-٥٦١) .

الحسية المجردة، وبعث في الصورة حيوية وحركة تنبعث من شعوره إلى التأثير في شعور الآخرين، ويؤكد هذا التمازج في الصورة الذي يعكس التمازج الشعوري هـو ذلـك التدوير الذي اعتمد عليه الشاعر في معظم الأبيات السابقة..

هذه الأبيات تكتنفها بصورها المتعددة ما يسمى بالوحدة النفسيَّة الموضوعيَّة، فهي منبعثة عن شعور نفسي موحّد، لكن لا أعتقد أنه تصدق عليها الصورة العضوية التي لا يمكن أن يستغنى فيها عن صورة من الصور في توضيح الحدث، أو لا يمكن أن تتقدّم فيها صورة، على صورة أخرى كما دعت جماعة الديوان في تعريفها للوحدة العضوية..

ومن هذه الصور المركبة تصوير المازني (للدمع) في ذكرى ابنته حينما حرك شجونه الشاعر عبدالرحمن صدقي، فكان أن نظم من دموعه شعراً كما يقول؛ والصورة في جملتها صورة جديدة محورها الدموع، واستعان بصور بسيطة لتنقل شعوره الحزين..يقول:-

غسير أنّ الهمسوم يُفْصِح عنها ليسس بِدْعَا على ترقى الرزايا حدّقتى الأيسام ألحسان حُسزْن وبرغمي سحت سحائب دمعي

خُلَق الجفَن للدموع مجَازاً فدع اللوم يسا خليلي فاني ليس هَيناً على أن فِئت فردا

الدمسعُ كالزَّندِ كلَّما لُسزَّ أوْرى أن تبيت الشؤونُ أعظم غَسزْرا فنظمتُ الدمسوعَ للنساس شِعرا وبكُرْهِي عصيتُ للصَّبْرِ أمْسرا

لا سبحوناً لفيضِهن وقبرًا بين كيبرًا بين كيبرًا بين كيبرًا أن أمنع الدَّمع كيبرًا أشتكي وحشة وآلمُ تيبرًا (١)

ويبدو من تصوير الأبيات أن صدقي يحاول أن يكفكف دموع المازني، وأن يعزيه ويطلب منه التجلد، ويلومه على تتابع دمعه؛ فكأن الشاعر بتصويره يبرر دموعه، ومصدر صوره الأول هو الذات المحزونة؛ وحقاً إن أبياته - كما قال - دموع شعرية، والشاعر استعان في تصوير حزنه وأحقية جفونه بالدموع بعدة صور جزئية بسيطة، وبعضها تقليدية، فرأيت التشبيه (الدمع كالزند...) والاستعارة (الهموم يفصح) (حذقتني الأيام ألحان حزن .. - فنظمت الدموع - سحت سحائب دمعي -

<sup>(</sup>١) يُنظر: إبراهيم المازني، ديوانه، جـ٢، ص (٣١٦).

خلق الجفن للدموع مجازاً) والكناية: (أن تبيت الشؤون - أن فقت فردا...) كما استعان بمعطيات غير مجازية فالتكرار النفسي لكلمة (الدموع) في أكثر الأبيات، وبالمقابلة بين شطري البيت الثالث. والأبيات قطعة شعورية موحدة، حاول بها المازني أن يبرر جريان دموعه؛ ومع ذلك فإنك تجد فيها ما يتنافى مع جدة هذه الصورة من اعتماد الشاعر على الصور الجزئية التقليديَّة (كالزند، سحت سحائب دمعي. وكذا المفرد اللغوي، التقليدي (أورى -الشؤون -ياخليلي -فئت). وليس معنى تقليديتها أنها لم تحسن تصوير الموقف؛ بلى، ولكن كان بإمكان الشاعر أن يؤدي هذه الفكرة الجديدة بلغة وصور أشد اتصالاً بالذات والعصر؛ وربما كان لجوء الشاعر المازني الذي يعد أكثر الثلاثة اهتماماً بالصور التقليديَّة (\*) إلى مثل هذه الصوره لما تحمله هذه الصور من دلالات، وحمولات، تخطف مسافات الزمن فهي تحمل عند المازني دلالات من الماضي البريء الذي يود ورفاقه أن يعود؛ والمازني يعد أكثر الثلاثة ذاتية رومانسية، كما يفصح عن ذلك ديوانه، لكنك تجده مع ذلك مغرما بالصور القديمة، ولعل فيما قيل تعليلاً لمثل هذه الظاهرة...

وأعود لأبيات المازني السابقة؛ التي يظهر أن الشاعر كان مؤثراً في رسمه لهذه الصور، رغم اعتماده على لغة قديمة وعلى صور قديمة أيضاً، وإذن فإن الشاعر قد حقق بصورته (الشاعرية) التي طالما نادت بها جماعة الديوان ونقل لنا حالة نفسيّة، خرج فيها بالصورة من الحسية والتجريد، إلى تماسك نفسي في صوره، وتبقى ثمة فجوات بين الأبيات تمنع من الحكم عليها بالعضوية التصويرية الكاملة.

وفي مقطوعة متكاملة لشكري بعنوان (صوت الموتى) يستمد شكري من خياله المتوقد، صورة جديدة يصور بها أحوال الموتى عند الموت، وبعد الإنقطاع عن الحياة؛ والصورة عموماً مستمدة من الخيال؛ ولكنها تعتمد على صور جزئية بسيطة، قائمة على التشبيه، والاستعارة، والكناية، وقد تكون في بعضها تقليديَّة؛ وإذا كان استمداد الصورة العامة من الخيال فإن الشاعر قد أشرك الطبيعة في صوره الجزئية، يقول شكرى:

<sup>(\*)</sup> تُنظر نماذج من ذلك، ديوانه، جـ٢، ص (١٨٠١٨٨،١٨٤،١٩٧،١٨٨،١٩٧،١٠٥٠).

ألا إنّ للأمسواتِ صوتساً كأنسهُ ويحكى حفيفَ الغُصْنِ في لينِ وقْعِهِ ويُعسولُ أحياناً كساعوالِ ثساكِلٍ ويُعسن أنينَ الرّيْسحِ عند خُفُوتِها ويصْرُخُ أحياناً فيحكى صُرَاخُه يئسنُ أنينَ اللّيْسلِ إن هدا الورى

خريس المساهِ الجاريساتِ على الصَّلْدِ وطوراً كساصداءِ الطُّبول على بُعْد رمَّها صروف الدَّهْرِ في الولدِ الفَرْد ويعوي عواءَ الذئبِ في المهْمَه القَفْرِ صُراخ عُبَاب الغَمْرِ في لجمج البَحْر وطورا له صوت كحشرجَةِ الصَّدْرِ (١)

والأبيات كما نرى تتكون من عدة صور جزئية لتصور صوت الموتى، وهمي إلى الفكر والتأمل والتقليد أقرب من الشعور والتجديد...

والشاعر أحمد عطار يصور في قصيدة "الشقوة الآسرة" هذه الشقوة بعدة صور جزئية بسيطة قد تختلف عن مقطوعة شكري السابقة في تركيز الصورة لدى العطار على بيان حالة شعورية، بخلاف شكري الذي تميل تجربته إلى الفكر أولاً، واستخدم كلاهما فيها صوراً جزئية هي إلى التقليد أقرب منها إلى التجديد؛ فيقول مصدراً هذه الشقوة الآسرة بابتعاد محبوبه:

يا شقوةً ما تكاد تُطْلِقُنِي ثقيلةً ما أطيق وطْأَتَهَا تعيث في مُهْجَدي عواطِفُها

وفي فـــــؤادي تضـــــجُّ معركـــــةٌ

لا الليالُ ليالٌ وأناتِ نائياةً ولا الأزاهاي وها الأزاهاي السيارُ وهاي بالمالة ولا الأزاهاي تساطابُ أنعَمُها اليان الليالي التي نعمت بها أسالي الرحي منك يا أملي

من نِيْرِهَا (\*) أو يِخِفُ مُحْملُها مِعنونَة مُحْملُها مِعنونَة بِسالِدينِ مِعْوَلُها ترجُّهَا وَرَجْها وَمِنْ المُحْملُة المُحْمل

ما تنطفي والزمان يُشمعلُها

. . . . . . . . . . . .

ولا السدراريْ يسروقُ أَجْمَلُها تسبي وعينُ الحبيب تُغْفِلُها إِن كانَ خدنُ الفوادِ يُهْمِلُهَا إِن كانَ خدنُ الفوادِ يُهْمِلُهَا وأنست عند الصباح بُلْبُلُها في المسباح بُلْبُلُها المسبعراً وآيساتٌ أُرتَلُها أَرْتَلُها المسبعراً وآيساتٌ أُرتَلُها المسبعراً وآيساتُ المسبعراً وآيساتُ المسبعراً وآيساتُ المسبعراً وآيساتُ المسبعراً وآيسان المسبعرات ال

<sup>(</sup>۱) يُنظر: شكري، ديوانه، جـ ۲، ص (١٥١).

<sup>(\*)</sup> النّير: تدور معانيها في [المعجم الوسيط] حول الاعتراض واللف للخشب والثياب، ولعل الشاعر يقصد منها إلى الاختناق، أو معنى آخر لم أهتد إليه، يُنظر: [مادة نير] جـ ٢ ، ص (١٠٠٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ديوانه، الهوى والشباب، ص (١٤١).

والعطار تنبثق صورته الكبرى، أو تتصل بحالة شعورية نفسية يحاول أن يبرزها في صورة حسية، فالشقوة - وهي معنوية - بابتعاد محبوبته يحاول أن يصورها بعدة صور مفردة تساهم في إيضاح الصورة الكبرى؛ معتمداً في هذا على الاستعارة (ما تكاد تطلقنى - باليدين معولها - تعيث في مهجتي عواصفها - ترجها رجة - تضج معركة). أو على معطيات أقبل وروداً من الاستعارة كالتشبيه - أنت بلبلها أو الاقتباس، والاستفهام أو المقابلة...

والشاعر من خلال هذه الصور الجزئية، لانرى أنه تكلّف فيها أو أنها لا تخدم حالته النفسية التي يود أن يتصل من خلالها بالمتلقى؛ ويؤثر فيه ..؛ وقد تكون بعض هذه الصور الجزئية تقليدية مثل (ما أطيق وطأتها - تعيث. عواصفها-تضج معركة....) إلا أنها لا تبدو قلقة في موقعها من التجربة، وتبدو الطبيعة والذات والتراث مصادر أساسية في تصوير العطار السابق...

ومع أن هذه الصورة تمثل دفقة شعورية، وتعبر في جملتها عن عنوان واحد، أو حالة واحدة، إلا أنه من الصعوبة أن تحكم على هذه الصور بالكليَّة، أو العضوية؛ كما نادت بها جماعة الديوان في النص عموماً؛ ودعت إلى الشعرية المتماسكة. وجاء النقد الحديث ليفيد من دعوة الديوان إلى الوحدة العضوية بدعوته إلى الصورة الكليِّة، أو الشاملة؛ ويدل على عدم توفر الوحدة العضوية في هذه الصورة المركبة، أننا استغنينا عن بعض الأبيات دون أن تشعر بأنها أحدثت فحوات في نقل الحالة الشعورية، وبأنك لو قدمت أو أخرت في ترتيب الصور لما أحدث ذلك خللاً بينا.

وقد تتراجع في الصورة المركبة خصيصة التواصل النفسي بين أجزائه، ففي قصيدته (بيت يتكلم) يجعل العقاد للجماد حديثاً عن سكانه فيقول:

عــــدا آذانِ حِيْطـــاني خفايــــا الإنـــس والجـــان وكهم آويست مسن جسان 

جميع النساس سُكّاني فهل تهدرون عنْوَانيي؟ ومــــا للنــــاس مــــن ســـــرً حدیثے عجے نے فیے ہے وكسم آويست مسن بسر فــــان أرضَــاكُمُ ســرِّي

<sup>(</sup>١) يُنظر: العقاد، ديوانه، جـ٧، ص (٥٥١).

والقصيدة طويلة، والمقطع السابق، غلّب فيها العقاد فكره على عاطفته، والصورة كما ترى، مصدرها الخيال وهي فكرة أو صورة جديدة، جسد فيها العقاد هذا المنزل حياً يتكلم، ولئن كان في الصورة إقصاء للحالة النفسية تقريباً التي كانت تربط النماذج السابقة؛ إلا أن الشاعر ربط بين صوره الجزئية، برباط سردي قصصي، حاول به أن يكوّن تواصلاً بين صوره المفردة.

وباستثناء نص العقاد الأحير، الذي استعاض فيه العقاد برباط السرد والقصة، عن الرباط النفسي فإن بقية النماذج السابقة اشتملت على حو نفسي موحد يعد الرابط الأوّل بين الصور المفردة...

\* \* \*

وإذا اعتمدنا على الرأي القائل "إن الصورة الكليّة قد تتحقق من خلال الوحدات الخاصة، أو الصور المختلفة داخل القصيدة التي تشمل توحدا نفسياً "(۱). فإن بالاستطاعة القول إن الصور السابقة قد حققت أو قد حقق بها شعراء الديوان، وشعراء الحجاز الصورة الكليّة، وذلك لوجود هذا التوحُّد النفسي أو السردي الذي يوحد جزئيات الصور العامَّة؛ وتبدو الصورة المركبة، والبسيطة بهذا التعريف، أو بهذا المفهوم داخلة ضمناً كما أشير إلى ذلك أثناء تحليل النصوص، وعلى هذا فإن جماعة الديوان قد سبقت إلى وضع الأسس للصورة في النقد المعاصر، ليس نظرياً فحسب، بل إنها دعمت آراءها بنماذج من شعرها، التقت به مع مفهوم الصورة الكليّة في البلاغة الأوربية الحديث التي تعتمد؛ كما يقول ت . س إليوت على "تضمن العمل المشاعر فمثلاً قد نجد القصيدة تقدم لنا صورة كلية، ولكنها تتكون من جزئيات للشاعر فمثلاً قد نجد القصيدة تقدم لنا صورة كلية، ولكنها تتكون من جزئيات صغيرة عادية خالية من الزخارف اللفظية، بل وخالية من التشبيهات والاستعارات، وإنما هي ككل ترسم صورة عامة تعكس الجو النفسي للقصيدة، فالصورة هنا صورة وإنما هي ككل ترسم صورة عامة تعكس الجو النفسي للقصيدة، فالصورة هنا صورة تركيبيّة بعكس الصور الجزئية التي نعرفها في الأدب العربي". .. وذلك المفهوم الذي

<sup>(</sup>۱) يُنظر: د.بشرى صالح، الصورة الشعرية، ص (۱۳۸–۱٤۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الحركة الشعرية في السعودية، ص (٨٢–٨٣) .

أورده الدكتور صلاح عدس للصورة هو ذاته الذي ذكرت نماذجه سابقاً، ويتأكد من هذا أنه ليس خاصاً - كما يقول - بالعقل الأوربي الـذي يمتاز بميله نحو الـتركيب، والتعددية، والهارمونية، وينعكس ذلك في كل نتاجه الفني والفكري"(۱) بل كما رأينا أن جماعة الديوان ومنذ وقت باكر قد استطاعت تحقيق ذلك، بـل إنـك لا تعـدم مثل هذه الصور في بعض نماذج الأدب العربي القديم..

وجماعة الديوان ذهبت في هذا المجال إلى آفاق أبعد من الروابط النفسية بين الصور، فحاولت أن تؤكد هذا برابط سردي يصل بين الأبيات، ويوثق تماسكها، وتشعر وأنت تقرأ النص أنك تدفع بعد قراءة كل بيت إلى قراءة البيت التالي، وتمثل أبيات العقاد الآتية، نموذجاً على هذا الاستخدام:

حَـطٌ على العُصْ نِ وانحَـدَرُ معنصرداً قصط مسا تواندى المحسس أيكا بُعيْ دَ أَيْدِ كِ المحسس أيكا بُعيْ دَ أَيْد لَكِ المطلح الدا لا إلى طريب لا كخفة الطف ل في صبر الخوى وروده نغبة فصاخرى السُّحْبَ ثـم يهْ وِي المسارَ في سرارٍ في سرارٍ ويستحثُ الرياحَ ضرْب ألله مسا أه ول المطايا الخوي المحليا أخرى المخايا المحسلة عصل المخايا المحسلة عصل المخايا المحسلة عصل المخايد والزُّمَ رُبُ المناه عليه المناه المناه

اقسل مسن لحسة البَصَسر مرفرفاً قسط مسا الستَقَرْ كأنَّمسا يَلْمَسسُ الإبَسرُ كأنَّمسا يَلْمَسسُ الإبَسرُ كأنَّهسا خفسة العُمُسر مسن خصوف الطائر الصدرُ ؟! كيَّم سرُ السروض بسلطر يُبَم سن الحيا العَدْب والشجرُ بافقيه فيبتَ سير الحيا العَدْب والشجرُ على فيبتَ المُشِسرُ العسلة على الراكب الأشيسرُ على الملك والسررُ عسن سقى الحب أو بدرُ والسررُ ولا حسن الملك والسررُ ولا حسبَ أو بدرَ مؤولا دليا أيُها البشر البشر ولا خسبَرُ عليه يسا أيُها البشر البشر المنسر ولا دليا المنها البشر المنسر ولا دليا المنسر المنسر ولا دليا المنسلة عليه المنسور المنسور المنسور عليه المنسور المنسور

والأبيات متواصلة في توضيح صورة هذا الطائر وهو يتنقل من غصن ومن فنن إلى آخر، وتشعر وأنت تقرأ أنك مدفوع مع الشاعر لمتابعة تنقلات هذا الطائر الحر الطليق...، فكأنك أمام مشهد تتابع صوره واحدة تلو الأحرى، ولا تستغنى عن أي

<sup>(</sup>١) يُنظر: الحركة الشعرية في السعودية، ص (٨٣-٨٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ديوان العقاد، جـ١ ، ص (١٣٩–١٣٠) .

صورة منها في توضيح الحدث وأنت في كل هذا حريص ألا يفوتك مشهد من هذه المشاهد. ثم إن الشاعر عرض في نصه ما يدل على حالته النفسية، وكأني به يتمنى عيش هذا العصفور، وهو (كخقة الطفل في صباه...ويقارب السحب ثم يهوى، وأصدق من سار في سرار) والطائر في عالمه الملائكي بعيداً عن الأحداث، لا يهتم لا بخبر ولا ببلاغ، وهكذا فقد تآزر الجو النفسي مع رابط السرد في تكوين هذه الصورة الكليّة التي قد تجد مثالاً لصورة مقاربة لها لدى شاعر الحجاز محمد حسن فقي الذي أدار حواراً جميلاً بين البلبل والروضة، ونقل لنا صورة تعاضد فيها السرد القصصي مع التركيز على عنصر الحوار مع الجو النفسي الذي يتبدى في ثنايا الأبيات، والأبيات تصور معاناة البلبل والروضة، وهي حافلة بالتحسيم والتشخيص: –

م ن ع دوان شاهين (م)
عي ش غير م أمون (م)
وإلفى ك لا يُنَا اغيني
تحمي عش مسكين؟!
ماذا تنفع ألشكوى؟!
ماذا تنفع الشكوى؟!
وهُ نَ العِطْ رُ والحلوي

والشاعر في هذا الجزء يبدو متعاطفاً في نصه مع الطبيعة التي تعتبر المصدر الأول في استمداد الصورة في نصي العقاد وفقي...وكلا النصين تعاضد فيهما السرد مع الجو النفسي في بناء الصورة الكليَّة، وإن كان فقي قد تبدى السرد القصصي لديه أوضح باعتماده على عنصر مباشر من عناصر القصة في حين أفلح العقاد في إضاءة هذا الاستخدام دون مباشرة صريحة، كما فعل سرحان في نصه الآتي بعنوان (رياح ثلاث) وقد قدّم لها بإيضاح أن هذه الرياح التي تتناولها أبياته لا تخلص لرياح الطبيعة، ولكنها تشمل رياح العقل؛ ورياح النفس التي لا تهب إلا مشوبة بالأطماع الذاتية. وربط سرحان الريح بالنفس يذكر بقصيدة لشكري حول هذا المعنى بعنوان

<sup>(</sup>١) يُنظر: فقي: الأعمال الكاملة، حدا ، ص (١٧٣).

<sup>(</sup>٢) العنوان ليس دقيقاً فالأبيات تصور "الريح" وليست الرياح، والقصيدة نشرت في فترة مبكرة من عام ١٣٦٦هـ .

(إلى الريح) يظهر اتصال هذه الريح بالنفس ومنها البيتان الذي يقول فيهما:-

يا ريحُ فيكِ جنونُ النفس يفزعني إذا سطوتِ بعَصْفٍ منكِ إعصارِ يا ليت نفسي ريح لفح الفِحها يُطَهِّرُ الكونَ من شَرِّ وأشرارِ

وحسين سرحان يصور لنا هذه الريح العاتية، في صورة مفزعة، ويأخذنا معه من مشهد إلى آخر، مستخدماً طاقات التصوير المتعددة، وتتعاضد معطيات السرد الغير مباشر الذي يأخذ به الشاعر في محاولة التأثير على المتقبل ودفعه إلى متابعة الصور، والاستمراريَّة في مشاهدة الأحداث المفزعة لتأثير هذه الريح..مع ملاحظة أنك تحتاج إلى قراءة أخرى لتُتابع الصورة ذاتها بكل عناصرها وتفاصيلها، ولكنها تحت تأثير جو نفسي هو الذي أشار إليه في مقدمة النص، ويجب عليك بهذا أن تخضع النص بهذا لمؤثرين أو لرابطين، رابط سردي حفي، ورابط نفسي خفي أيضاً، يظهر من خلال الاستخدامات التصويرية، يقول السرحان:

رُبَّ ريــــح عصَفَـــت مجنونـــة كـم فضاء لاذ عنْهَا بفضاء (م) كُلّما اشَــتدَّتْ رأيــت الأرض من فـزع تركـب أفاق السّماء عليماء الشـماء عليما السّعاد السّعا سُـجَّداً تبعـثُ آهـاتِ الغنـاءُ حطّمت منها جــــذولاً وارتمـــت بغصــــونِ وتلاشـــت في الهَــــواء انسبرت أخسرى بأنسات ولاء صاحب يرْسِلُ ألسوانَ الغِنساء في يديم المروتُ والعيشُ سواء هـذه الدنيا - إذا غني - العفاء فنجا من بعدِ أنْ عنزَّ النَّجاء يتثنَّى معَــهُ أحلَــي انثنَــاء (٢)

وتـــرى الأشــــجارَ فيهــــا رُكَّعَـــا كلَّمــــا رنَّـــت لهــــا قعقعــــةٌ صادحـاً فـــاعجبْ لـــه مــن ســـاخِر امتطـــــى قمــــــةَ صَلْـــــدٍ فعلَـــــى ونبـــــاتٍ ذبّ عنــــــه لينُــــــهُ واجـــة الرِّيْـــحَ بلَـــدنِ نـــاعِمِ

وهكذا حاول سرحان أن يصور هذه الريح وتأثيرها على مظاهر الطبيعة والنفس؛ ومع كل هذه الروابط اليي وردت في النماذج السابقة فإن الحكم بالعضوية الكاملة في الصورة الشعرية عند جماعة الدينوان أمر من الصعوبة الجزم به ..والذي أستطيع أن أؤكده هنا أن جماعة الديوان قد جددت في الصورة الشعرية، فالصور الشعرية التي وردت في النماذج تكاد تقترب من

<sup>(</sup>۱) يُنظر: شكري، ديوانه، حـه، ص (٤٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر النص ومقدمته في كتاب أحمد المحسن، شعر سرحان، ص (٤٣١) .

مفهوم الصورة الأوربية التي وردت سابقاً (١٠).

ولعلك تلاحظ أن هذه الصور التي عُرض لها في هذا الفصل يغلب عليها جانب نوع الصور المركبة، أو الكليَّة؛ وليس معنى ذلك انعدام الصور البسيطة في ديوان شعر جماعة الديوان، بل هي موجودة، وقد تكون في بعضها تقليديّة محضة على مثال قول المازني:

وليل كان الموت أرخى ظلاله عليه فتسامور (\*) الظلم قتيل وقول سرحان:

في جــوفِ قلــي طلــلٌ دارسٌ عفا عليه الدهـرُ حتى محـاه(٣)

وأكرر تعليلاً سابقاً أن تلك الأبيات هي مرحلة من مراحل شعرهم، وإن وردت في آخر حياتهم فهي تتصل بنفسياتهم التي تحن إلى الماضي البريء، وإذا تجاوزنا هذه النماذج البسيطة التي تدل عليها مشل هذه الصورة فإن النماذج الأخرى التي وردت تدل على تجديد ظاهر في الصورة الشعرية، يحسب لجماعة الديوان، ويحسن بكل دارس منصف للصورة الشعرية الحديشة ألا يغفل جهد جماعة الديوان، وأثرها على التحديد في الصورة لا في الحجاز فحسب بل على الصورة الشعرية العربية الحديثة؛ إذا استطاعت - كما رأينا - أن تتجاوز الصورة البسيطة القائمة على الاستعارة أو التشبيه أو الكناية، واستطاعت أيضاً أن تتحاوز الصور الحسية التي لا تتصل بشعور وإحساس قائلها، وصولاً إلى صورة شعرية تتعاضد فيها هذه الصور البسيطة في تكوين صورة موحدة تقترب من العضوية التي نادوا بها في النص الشعري...

<sup>(</sup>١) عند الدكتور صلاح عدس في كتابه، الحركة الشعرية في السعودية، ص (٨٣-٨٢) .

 <sup>(\*)</sup> في المعجم الوسيط "التامور: الصومعة، والوعاء، وعرين الأسد" ينظر: المعجم الوسيط حـ ١
 ص (٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظِر: ديوان المازني، حـ٢، ص (٣٠٠،٣١٠).

 <sup>(</sup>٣) يُنظر: كتاب، وحي الصحراء لمؤلفيه محمد سعيد عبدالمقصود، وعبدا لله بالخير، ص (١٩٤)؛
 وينظر: ديوان سرحان: أجنحة بلا ريش ص (٥٦).

# الباب الرابع الأثر الفني لجماعة الديوان في شعراء الحجاز

الفصل الثالث وحدة النص عند جماعة الديوان وشعراء الحجاز

# الفصل الثالث وحدة النص عند جماعة الديوان وشعراء الحجاز

(1)

### مـــدخــــل

١) وحدة اللغة

المفرد اللغوي الدال + المركب اللغوي + الإرجاعات النفسية أو الفكرية = وحدة البيت

\*

٢) تناسق الصورة

أ- الصورة المركبة + إرجاعات العمق النفسي أو الفكري أو السرد ب- الصورة الكلية = وحدة مجموعة الأبيات

٣) تناسق اللغة في البيت + تناسق الصورة [ انظر ١ ، ٢ ]
 = الوحدة العضوية للنص [محاولة]
 \*

تناسق اللغة + تناسق الصورة [ انظر ۱ ، ۲ ] + معطيات السرد والبناء الدرامي
 وحدة النص العضوية.

بيان رقم (٦) وحدة النص العضوية من خلال (اللغة + الصور + معطيات السرد والبناء الدرامي

\* \*

يتضح لنا مما سبق تماسك واتصال هذا الفصل بالفصلين السابقين (اللغة والصورة) والذي يجمع بين هذه الفصول هو السعي لتحقيق الشعرية الحقيقية التي نادت بها، وركزت عليها جماعة الديوان في دعوتها النقدية وحاولت تطبيقها في إبداعها الشعري..وقد سبق الحديث عن اللغة، ورأينا أن جماعة الديوان، ومن تبعهم

من نقاد الحجاز وشعرائه، قد حاولوا تحقيق تجديد في اللغة؛ قائم على محاولة ربط اللغة بالجو النفسي، وبأغوار النفس فيحدث في النص ما يسميه العقاد "لغة النفس" ويتولد من ذلك تماسك داخل إطار البيت الواحد، يساهم بدوره في تماسك النص العضوي.

كما تناول البحث الصورة الفنية، وركز على الصورة المركبة والصورة الكلية، والتي تعد – كما يرى بعض النقاد – آخر ما انتهى إليه النقد المعاصر فيما يتعلق بالصورة؛ وتلك الصورة الفنية المتماسكة التي تجاوزت الصورة البسيطة، وصورة البيت المفرد إلى الامتداد في مجموعة أبيات قد تكون مقطوعة، أو جزءً مكوناً من عدة أبيات من النص، لا شك أنه يساهم في التكوين العضوي للنص؛ وذُكر حينها إلى أنه من الصعوبة أن نفصل ذلك التحديد في اللغة داخل البيت الواحد والتحديد في اللعورة المركبة، والكليّة، عن الوحدة العضوية التي نادوا بها في النص، وما التحديد في اللغة وفي الصورة إلا من وحي التماسك العضوي الذي نادوا به في دعوتهم النقدية (ينظر بيان رقم ٢).

#### \* \*

والدعوة إلى الوحدة العضوية، عنصر أساسي قام عليه تجديد جماعة الديوان، وامتد تأثيره بالتالي إلى الصورة واللغة، ونحاول في هذا الفصل أن نتناول الوحدة العضوية في النص بمبحث مستقل إذ لم يقنع شعراء جماعة الديوان بتحقق التماسك في البيت المفرد. كما لم يقنعوا بالتماسك النفسي والفكري وربما السردي داخل الأبيات في الصورة المركبة والكلية، والذي يرجع إليه الدكتور صلاح عدس وحدة القصيدة في النقد الأدبي الحديث (۱)؛ لم يقنعوا بكل ذلك فكانت دعوتهم وتأكيدهم على الوحدة العضوية التي تعتبر من أوائل من العضوية التي تعد أساسا من أسس التحديد لدى هذه الجماعة التي تعتبر من أوائل من نادى بها في النقد العربي الحديث؛ حتى إن بعض الدارسين يسمي جماعة الديوان المدرسة وحدة القصيدة والمشاعر الذاتية... "(۲).

<sup>(</sup>١) يُنظر: الحركة الشعرية في السعودية، ص (٢٩-٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: د. أنور الجندي، الشعر المعاصر، ص (٢٣٨)، "وهو يضم إلى الجماعة في المسمى: مطران والمهجر".

### وحدة النص قديما:

لم تخل القصيدة العربية الأولى من ملامح الوحدة التي تجمع شتات أبياتها وتوحد أغراضها المتعددة إذ يمكن أن نجعل لقصيدة زهير ابن أبي سلمى محور السلام كموحد يربط أطرافها، كما أن ثمة ما يقترب من دعوة (الوحدة العضوية) القائمة على السرد القصصي عند كثير من الشعراء الجاهلين ومن جاء بعدهم؛ فقصيدة الشماخ التي منها:

فحلاً هَا عَانْ ذي الأراكةِ عامرٌ أَخو الخضرِ يرمى حيثُ تكوى النواحز (\*)(١) وكذا قصيدة الحطيئة التي مطلعها:

وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء لم يعرف بها ساكن رسما (٢)

يمكن أن تُعَدّا نموذجاً على الوحدة العضوية القصصية.

وهذه الوحدة الواردة في النماذج السابقة تأتي عفوية طلباً لمعطيات النص، لم تُسبق فيما يعلم بدعوة تنظيرية مقصودة لذاتها، جاءت مثل هذه النماذج تطبيقاً لها، وإن كان يحلو لبعض الباحثين أن يربط حتى الدعوة لوحدة النص العضوية، بإشارات وردت عند أرسطو<sup>(۱)</sup> ولكن قطعاً إن مثل هذه الإشارات ربما تكون غير مقصودة لذاتها وجاءت عابرة؛ لا تعد دليلاً على تغريب<sup>(1)</sup> مفهوم الوحدة العضوية الذي يعد

<sup>(\*)</sup> النواحز: داء للإبل في رئتها، فيكوى في حينه فيشفى، يُنظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط ص (٦٧٧).

<sup>(</sup>۱) منسوبة إليه في الأغاني للأصفهاني حـ٢ ص (١٨٨)، وهي في ديوان الشماخ بتحقيق: صلاح الدين الهادي - دار المعارف بمصر - القاهرة - ١٩٨٦م، وينظر تحليل لها عند د. محمد أبو موسى: القوس العذراء وقراءة الزاث ص (٢١) وما بعدها (طبعة مكتبة وهبة - الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ديوان الحطيئة، ص (٣٣٧) (بتحقيق د. نعمان محمد طه، مكتبة الخانجي - القاهرة، مطبعة المدنى - القاهرة - الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: د.محمد غنيمسي هـ لال، في النقـد الأدبـي الحديث ص (٣٨٥) (دار العـودة - بـيروت - (٣٨٧)؛

ويُنظر: د. بدوي طبانه، قضايا النقد الأدبي، ص (٢٦) (المطبعة الفنية الحديثة - ١٩٧١م).

<sup>(</sup>٤) والوحدة العضوية التي أوردها أرسطو تتصل بالمأساة إذ لم تقـم لـه دراسـة في الشـعر الغنـائي في =

ابن قتيبة في إشاراته الواردة في كتابه (الشعر والشعراء) من أوائل من بدأه، ومن بعده نلتقي برأي متطور في النظر إلى وحدة النص وهو رأي الناقد العربي ابس طباطبا العلوي (ت٣٢٢هـ) الذي يقول "وأحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاما ينسق به مع آخره على ما ينسقه قائله القائل، فإن قُدّم بيتٌ على بيت دخله الخلل... بل يجب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرها نسجا وحسنا... حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة إفراغا..." "

وهذا الرأي يعد فهما متقدما لحقيقة الترابط في النص، ويكاد أن يكون تعريفاً شاملاً لما أرادته جماعة الديوان فيما بعد وأكدّت عليه من ضرورة تحقق الوحدة العضوية..

وفي القرن الرابع الهجري نجد الحاتمي (ت ٣٨٨هـ) يشبه القصيدة بجسد الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض .. وهو يدعو إلى اتصال الأبيات حتى..."تأتي القصيدة في تناسب صدورها وأعجازها، وانتظام نسيبها بمديحها كالرسالة البليغة والخطبة الموجزة لا ينفصل جزء منها عن جزء.."(٣).

ناهيك عن إشارات تأتي في ثنايا نقدنا العربي، فإذا وصلناإلى العصر الحديث فإننا نجد من المتقدمين الأستاذ حسين المرصفي صاحب الوسيلة الذي يقرظ إحدى قصائد البارودي فيقول "ثم اجمعها وانظر جمال السياق، وحسن النسق فإنك لا تجد بيتاً يصح أن يقدم أو يؤخر، ولا بيتين يمكن أن يكون بينهما ثالث..."(أ). وظاهر المرصفي يؤكد على تماسك الأبيات واسترسالها وعدم تفككها.

ويتضح من الاستعراض التاريخي السريع لقضية الوحدة العضوية أن ما قدّمته

<sup>=</sup> كتابة.. يُنظر تفصيل ذلك: د.بدوى طبانه، قضايا النقد الأدبي، من ص (٣٧-٣٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص (۱۲)؛ وما بعدها (طبعة عالم الكتب - بيروت - الطبعـة الثالثة ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: عيار الشعر، ص (١٦٧) (بتحقيق الدكتور محمد زغلول سلام، منشأة المعارف بالإسكندرية - مطبعة التقدم، الطبعة الثالثة - سنة إيداع ١٩٨٤م).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الحصرى، زهر الآداب، حـ٢ ، ص (٥٩٧) (بتحقيق علي محمد البحاوي - الطبعة الثانية ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: د.محمد مندور، النقد والنقاد المعاصرون، ص (٧٠) .

جماعة الديوان من مفاهيم للوحدة العضوية لم يكن حديداً، بيد أنه طرُح بأسلوب مثير لفت الأنظار بقوة حين اتخذ من شوقي الذي كان يحتل - ولا زال - مكانة كبيرة في الشعرية العربية، وبدؤوا يحيون قضية الوحدة العضوية من خلال التطبيق الشعري على شعر شوقي في أسلوب من التندر والسخرية بتفكك شعر شوقي - في الرثاء خاصة -. كما أن آراء جماعة الديوان في الوحدة العضوية، اكتسبت مكانتها من حاجة العصر الحديث إليها في ظل التكتل الإحتماعي وما يعرف بالعولمة الثقافية والأدبية والاجتماعية مما يقتضى نصوصاً ذات تماسك وتوحُّد.

وأمرٌ آخر أكسب دعوة جماعة الديوان قيمة وهو اهتمامهم ثلاثتهم بهذه الدعوة؛ فلم تكن مجرّد إشارة عابرة أو رأي أتى وانتهى، بل عاشت الدعوة إلى وحدة النصوص وتماسكها معهم، وعرفوا بها تنظيراً وتطبيقاً شعرياً، أثّر لا في البناء الشعري وترابط الأبيات فحسب، بل امتد بدوره إلى اللغة والصورة كما اتضح.

(4)

# حقيقة الوحدة بين جماعة الديوان ونقاد الحجاز (تنظيراً)

أشرت آنفاً إلى السبب الذي من أجله عرفت جماعة الديوان بالوحدة العضوية حتى ارتبطت بها ارتباطاً يوهم بأن جماعة الديوان هي أول من نادى بها. فقد اهتمت بهذه القضية، وأبرزتها وجعلتها في النور، وحاولت تطبيقها في كثير مما كتبوا من الشعر.

ويفهم من كلمة العضوية التي جعلوها صفة الوحدة أن هذه الجماعة تقصد بوحدة النص ما يقول العقاد من أن القصيدة يجب أن تكون عملاً فنياً تاما "يكمل منها تصوير الخواطر المتجانسة، كما يكمل التمثال بأعضائه والصورة بأجزائها، فالقصيدة - كما يقول - كالجسم الحي يقوم كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته ولا يغني عنه غيره في موضعه إلا كما تغني الأذن عن العين... أو هي كالبيت المقسم لكل حجرة مكانها..."(۱).

أو كما يقول شكري "...إن منزلة أقسام الشعر في النفس كمنزلة المعاني من

<sup>(</sup>١) يُنظر رأى العقاد: كتاب الديوان في النقد والأدب، حـ ٢ ، ص (١٣٠) .

العقل، فليس لكل معنى حجرة من العقل منفردة بل تتزاوج وتتوالد فيه.."(١)... وتصبح القصيدة - كما يقول المازني - كالخاطر يجيش في الصدر..."(٢).

والحق أنه يمكن أن نستنتج من خلال مفهومهم للوحدة العضوية السابق أنها ليست خالصة للعضوية في ظاهرها ولكنها تجري على ثلاثة مستويات:

أولاً: وحدة النص العضوية المتماهية، المتمازحة التي يمثل عليها العقاد بـ "الجسم الحي" كالتمثال بأعضائه والصورة بأجزائها عند النقاش. ويقول شكري إن الشعر في النفس يصبح بهذه الوحدة كمنزلة المعاني من العقل. ويمثل المازني على تلك القصيدة "بالخاطر الذي يجيش في الصدر".

وتلك الوحدة ليس من السهولة - كما يقول الدكتور مندور - "تطبيقها على الشعر الغنائي الخالص... ولا ينبغي المطالبة بها إلا في فنون الأدب الموضوعي ذي الطابع الواقعي الذي تنبنى فيه القصيدة على قصة قصيرة، أو دراما سريعة "(")، بل لا يعدها الدكتور سعد ظلام أنها "سمة وميزة للشعر الغنائي"().

بل حتى العقاد ذاته، وجماعة الديوان قلما تحد هذه الوحدة العضوية عندهم بهذه الصرامة في القصائد الغنائية الطويلة، ومن الظلم لشوقي أن تطبق على مرثياته كما فعل العقاد في نقد قصيدة رثاء مصطفى كامل لشوقى التي مطلعها:

المسرقانِ عليك ينتحبانِ قاصيهما في مام والدَّانيي

واتهمها بالتفكك والإحالة، وكما فعل مندور في قصيدة العقاد نفسه التي رثى بها المرحوم حسين الحكيم في ديوانه هدية الكروان التي مطلعها:

<sup>(</sup>١) يُنظر: دراسات في الشعر العربي، ص (٢٣٩) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الشعر غاياته ووسائله، ص (٥٠) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: د.مجمد مندور، النقد والنقاد المعاصرون، ص (١٠٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: مقال "مدرسة الديوان وأثرها في الشعر والنقد" بحلة الفيصل، عدد ١١٧، ربيع الأول ١٤٠٧هـ، ص (٩٩-١٠٠).

<sup>(</sup>٥) تُنظر القصيدة بكاملها في: الشوقيات، حـ٣، ص (١٥٧)؛ ويُنظر نقد العقاد لها في كتاب: الديوان في النقد الأدب، حـ٢، ص (١٣٠).

# رفيقَ الصبا المعسول أبكيك والصّبَسا وما كان أغلى ما بكيت وأطيبا(١)

وقد فعل مندور في إعادة ترتيب الأبيات ما فعله العقاد مع قصيدة شوقي مستدلاً بذلك على صعوبة تطبيق الوحدة العضوية في القصائد الغنائية الوجدانية"(٢).

وكذا فعلت زينب العمري مع نص آخر للعقاد ". ومع اليقين بصعوبة تطبيقها في الشعر الغنائي إلا أنها لا تعدم في القصائد القائمة على البناء القصصي، أو المقطوعات ذات الدفقة الشعورية الموحدة، أو ذات الاتجاه الموضوعي .. فقد تُحقق الوحدة العضوية بهذا والتي ذكر النقاد من سماتها طول نفس الشاعر، وقدرته على متابعة الأحداث، وخضوع القصيدة للتسمية والعنونة، وعدم قابليتها للتقديم والتأخير في أبياتها". ويضاف عليها أن يهيء لها ما يشبه الرباط القصصي.

\* \*

وهذا النوع من الوحدة العضوية ظهر له من يطالب بتحقيقه في القصيدة الحجازية، وذلك عند مدرسة التجديد الذي يعد رائدها الشاعر والناقد محمد حسن عواد الذي يثني على ديوانه بخلوه من تمزيق وحدة القصيدة..ويعرف هذه الوحدة بأنها رباط وثيق بين الأبيات في معانيها وأسلوبها بغير أن يحدث نشازاً في تركيب الجملة (٥).

وهدى حسافل وفكر مسلسل

يقول: "الفكر المسلسل نعني به هنا الوحدة العضوية في المعمل الفني التي نذيعها نحن [الابتداعيين] وهي تتناول وحدة الحدث، والهدف، والمعنى، وعملته الرواء (٢٠).

<sup>(</sup>١) تُنظر القصيدة في: ديوان العقاد، حـ٦، ص (٥٤١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: النقد والنقاد المعاصرون، ص (۱۰٦–۱۰۸) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: شعر العقاد، ص (٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: د. إبراهيم الحاوي، حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي، ص (١٧) (مؤسسة الرسالة – سوريا ، الطبعة الأولى – ١٤٠٤هـ – ١٩٨٤م).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: العواد، ديوانه، حـ٢، ص (٦٦-٦٧).

<sup>(</sup>٦) أينظر: ديوانه جـ ٢ ، ص (٤٩) .

والعواد حمل الدعوة إلى الوحدة العضوية، وحاول تطبيقها في شعره حتى عرف بها، يقول محمد الباعشن: "إنها (أي القصيدة عند العواد) جزء واحد، لذا كان طبيعياً أن نجد تماسك القصيدة وترابطها بوحدة كاملة من المعنى والمضمون تسرى من أجزائها حركة درامية نامية، وآفاق حية جديدة، ورؤى فلسفية متطورة، ومتصاعدة من بدايتها إلى نهايتها"(١).

وهذه الصفة هي صفة الوحدة العضوية التي دعا إليها العقاد ورفاقه، وهي ليست متحققة في كل ديوان العواد، ولعل محمد الباعش قصد إلى الوحدة التي تحاوزت تعدد الأغراض إلى وحدة الجو النفس. ولا يقصد نفي الوحدة العضوية بعمومها عن ديوان العواد فهي موجودة في بعض قصائده - كما سيأتي - التي تضمنت حركة درامية نامية كما يقول...

وننتهى من الحديث عن هذا المستوى من الوحدة في النص عند جماعة الديوان وشعراء الحجاز إلى القول إنه يمكن تحقق الوحدة العضوية بشروطها التي أملاها العقاد ورفاقه، وشاركهم في الدعوة إليها نقاد الحجاز ورائدهم العواد، ولكن في إطار من الروابط الداخلية القائمة على السرد القصصي في القصائد الطويلة، كما يمكن تحقيقها في المقطوعات ذت الدفقة الشعورية الموحدة، أو ذات الحدث الموضوعي.

### ثانيا: وحدة الجو النفسي والمشاعر الموحّدة.

ويظهر هذا النوع من الوحدة من خلال تمثيل الديوانيين للقصيدة "بالبيت المقسم إلى حجرات" وهذا التمثيل يمكن أن يفهم منه تسامح من العقاد أو تنازل عن هذا التماهي الذي طلبه سابقاً، ففي تصوري أن القصيدة المشبهة بالبيت المقسم، وإن أفادت شيئاً من التماسك إلا أنه لا يصل إلى درجة المطالبة بالعضوية، التي يقول عنها شكري "فليس لكل معنى حجرة من العقل منفردة"(٢).

وشكري يقول مدللاً على النوع الثاني من الوحدة المتمثل في وحدة الجو النفسى "وإنما الشعر كلمات تخرج من النفس مشبوبة بيضاء"(")، فيربط القصيدة

<sup>(</sup>١) يُنظر: العواد، قمة وموقف، ص (٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: دراسات في الشعر العربي، ص (٢٣٩) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: دراسات في الشعر العربي، ص (٢٣٥-٢٣٨) .

والشعر بالنفس، وهي التي نادى بها المازني في قوله "إن القصيدة يجب كونها عملاً فنياً قائماً على فكرة معينة، وليس الشاعر مسوقاً بباعث مستقل عن النفس"(۱)، وهو الذي يدل عليه قول العقاد عن قصيدة شوقي السابقة، إن بإمكاننا أن ننقل الأبيات من قصيدة لأخرى"(۱)؛ إذ في هذا تدعيم للوحدة النفسية التي نادى بها؛ فالقصائد الموحدة نفسيا ليس من السهولة أن تنقل بيتاً منها لآخر، وهي التي يطلق عليها الدكتور محمد غنيمي هلال مرونة الوحدة العضوية (۳). ويسميها الدكتور مندور البناء الهندسي (۱). وهم يطالبون بنوع من الوحدة لا يصل إلى درجة العضوية، وتبقى معه القصيدة متماسكة تتجاوز وحدة البيت إلى وحدة الأحاسيس والمشاعر في النص كاملاً.

\*

هذا النوع من الوحدة استطاعت جماعة التحديد في الحجاز تطبيقه شعراً في ظل مناداة الرواد بالتحديد، وإنك لتحد تمايزاً بين شعر المحددين، وشعر المقلدين من أمثال الغزاوي وفؤاد شاكر، يقول الفلالي ناقد الحجاز، وصاحب المرصاد عن أبيات لحمد سرور الصبان "إن هذه القصيدة ليست أحاسيس مختلفة وإنما هي إحساس واحد ينتظم معانيها من أولها إلى آخرها. [وهو يجعل مثل تلك الوحدة] سمة الشاعر الأصيل المالك لأمر نفسه، المستكمل لأدوات الشعر (٥)، وظاهر من حديث الفلالي وعيه بقيمة تماسك النص الشعري، وتحققه في شعر الصبان أو في القصيدة التي حكم عليها.

# ثالثاً: وحدة الغرض والموضوع

وقد ورد عند جماعة الديوان ما أسموه بالتفكك، تبدو فيه القصيدة كالجنين

<sup>(</sup>١) أينظر: المازني، حصاد الهشيم، ص (٣٥)؛ وما بعدها، ط ٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الديون في النقد والأدب جـ ٢ ص (١٣٠)؟

<sup>(</sup>٣) أينظر: د.غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص (٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) أينظر: د.مندور، النقد والنقاد المعاصرون، ص (١٠٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: المرصاد، جـ٢، ص (١٥٢).

المخدّج كما يقول العقاد (۱). ورمى شوقي من خلاله ومن خلال قصيدة رثاء مصطفى كامل. والحق أن قصيدة شوقي تلك لم تخل من نوع من الوحدة تمثل في وحدة الغرض والموضوع، وبنفس مقياس التفكك حكم على بعض قصائد العقاد كما سبق، برغم تحقق وتوفر وحدة الموضوع والغرض، وهو أمرٌ حتى لو تحقق لا يرضي جماعة الديوان التي تجاوزته في دعوتها الى الوحدة العضوية أو النفسية التي تبدو فيها القصيدة دفقة شعورية موحدة، تتمازج وتتماهى ولا يضير دعوتهم ألا يستطيعوا تحقيقها في كل شعرهم، فحسبهم أن دعوتهم قد أعادت الشعر إلى المشاعر، واقتربت به من عوالم النفس بعد أن كادت تستهلكه قصائد المناسبات وتفقده رواء الشعر وتأثيره.

ولعله يحسن بنا أن نورد رأياً للعطار في الحجاز يبرز فهماً أحسبه يهم هنا، وهو يتعلق بمفهومه للوحدة العضوية عندالعقاد، يقول "وأبرز ما يفهم من كلام العقاد في وحدة القصيدة أن البيت ليس وحدة وإنما البيت في القصيدة جزء منها يتم ما سبقه وما بعده، وليس وحدة أو كُلا يحكم عليه بمفرده لا بترابطه مع غيره واتساقه مع سواه..

ثم يحاول بعد ذلك أن يبرر رأي العقاد في شوقي، وينتصف للعقاد ممن نقده أو نقد قوله، يقول العطار .. "فإذا قدم العقاد وأخّر في أبيات قصيدة شوقي فإنما هو ترتيب مقبول لأن كل بيت وحدة قائمة بذاتها حشدت في صعيد القصيدة، فتقدم بيت أو أبيات، وتأخير بيت أو أبيات لا يغير القصيدة كما لا تغيرها إضافة أبيات جديدة لها.."، [وكأن العطار بهذا يرد على الدكتور محمد مندور، فيما فعله في بعض قصائد العقاد من الترتيب العددي]، ويتابع العطار القول: "إنه أي العقاد لم يقصد إلى الترتيب العددي بحيث يكون الواحد قبل الاثنين، والاثنين قبل الثلاثة..وهكذا ... لم يرد منها تعقيب الأقيسة المنطقية، ولا تقسيم المسائل الرياضية، وإنما يريد أن يشيع الخاطر في القصيدة، ولا ينفرد كل بيت فتكون أشبه بالأشلاء المعلقة منها بالأعضاء المتناسقة".

وهو فهم محترم كرأي للعطار لكنه قد لا يخلو من العنت في الانتصار للعقاد،

<sup>(</sup>١) يُنظر: الديوان في النقد والأدب، حـ ٢ ، ص (١٣٠) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: العطار، العقاد، ص (١٧١-١٧٣).

فشوقي وإن تكلف قصيدته في رثاء مصطفى كامل أن إلا أن ذلك لا يسوّغ لنا أن ننفي عن القصيدة الوحدة تماماً ونجعل أبياتها أشلاء متعلقة منفصلة؛ فالقصيدة اشتملت على وحدة الموضوع، وأبياتها لا تخلو من تواصل مضموني وفيي يضم حوانب الأبيات، وخلصت لغرض الرثاء.. كما أن الجو النفسي المحزون لا تخلو منه هذه المرثية في عمومها، وإن غاب في بعض أبياتها، وديوان العقاد ذاته لا يخلو من قصائد تلتقي مع قصيدة شوقي فيما نقد به، ولا ينقص هذا من قدر العقاد ودعوته إلى الوحدة في العمل الشعري.

( 🕻 )

# وحدة النص بين شعراء الديوان وشعراء الحجاز (تطبيقاً)

بعد أن فرغنا من دراسة الوحدة، وتتبع مراحلها التاريخية في الأدب العربي، وبعد أن وضحنا سابقاً مفهوم الوحدة في العمل الشعري عند جماعة الديوان وقسمناها إلى ثلاثة أقسام (\*) نصل إلى التطبيق على هذه المفاهيم وأبدؤها بأبيات للمازني يقول فيها:

وليلة كظلهم الياس طاخية (\*\*\*) مضيت فيها إليه غير متئد وقُلْت أني ضَيْف لا يريد قيري متئد ورحت أروى خُرافات واسمعُه وسرني أنني فيما رويت كه إنني أحبنك حبا طاغيا فزعا وليس فِدْما ولا غِراً فأخدَعُه فقال ويحك إمّا أنت مختبل فقلت لم تُخط بي خبل وبي عبن فقلت لم تُخط بي خبل وبي عبن وفي الفؤاد ضرام لا دُخان له وفي العروق سُموم لا طبيب لها

بسلا نجسوم ولا بسد ولا شسعل يحدوني الشوق حدواً غير ذي مهسل الا الحديث وما أنته بسدي بخسل حديث قلسي منحسولاً إلى الأول عنهم أقول له في غير ما وجسل عفا ومالي بهذا الحب مس قبسل لكن نُصيباه من فهم ومِن خجسل وأنت تلهو بأصناف مس الخطسل وأنت تلهو بأصناف مس الخطسل عما دهاني مِسن الأوجاع والعِلسل وأخبث النار ما تخفى عن المقسل وفي الحساجر دمع غير منهم من الخسل

<sup>(</sup>١) يُنظر: الشوقيات، جـ٣، ص (١٥٧).

<sup>(\*)</sup> 1- الوحدة العضوية . Y-وحدة الجو النفسي. Y-وحدة الغرض والموضوع.

<sup>(\*\*) &</sup>quot;ظلام طاخ: شديد، والطخياء: الليلة المظلمة"، ينظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط ص (١٦٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ديوانه، حـ٢، ص (١٨٨).

هذه المقطوعة للمازني استجابت لنداء الوحدة العضوية التي نادوا بها بدءً من عنوانها الذي وضع لها "الماضي الحي" مروراً بالانسجام الذي وفره لها المنولوج الداخلي الحواري داخل أروقة القصيدة، الذي جعل لها تسلسلاً فكرياً إلى خاتمة قـد أراها مفاحئة وغير متوقعة، أضف إلى ذلك تدافع الأبيات بصورة تحبر على حتمية الثبات الشعري للأبيات في مكانها ونظرة كل بيت إلى ما بعده إجباراً.

ونبقى في الظلام مع الشاعر حسن القرشي ومقطوعة وجدانية؛ ونرى من خلالها مدى توفيقه في لم شتات الأبيات وتوحدها، يقول القرشى:

فإذا الظلامُ يكسادُ يخنِسقُ خساطِري وأُحِسسُ منسهُ كمِبْضسع الجسرّاح فطَفِقت أبحثُ جاهداً ومنقّبَاً كيما أنسيرُ بغُرْفَستي مِصْبَاحي! قد كان لي كالكوكب الوضاح!

هوّمت أسبح في الظللام لعلّني أجلد الظللام مواسياً لجراحي وتكاثفَتْ اشباحُهُ حتى غدات جيشاً يُصَارعُ هِمّتي وطِمَاحِي! ووجدتُ بعـدَ الأيـن مصبــاحي الــذي مُلقىيّ بكسسر السدار تُسمَّ محطَّمسا فعلمتُ أنّي قدْ فقدتُ صَبَاحي! (ا

هذه المقطوعة المظلمة للقرشي تشكل دفقة شعورية واحدة، وتصور حالة نفسية موحدة، تبدأ من الظلام الذي هو عنوانها، وتنتهى إلىالظلام الذي عاد إليه الشاعر حينما وجد مصباحه محطماً فأيقن أن قد فقد النور، واستعان لكي يحافظ على الوحدة العضوية لنصه بمعجم لغوي نقل لنا حالة نفسه، وهو يهرب إلى الظلام ثم يقلق في الظلام إذ لا يستطيع الظلام إزاحة الهم عنه فيحاول العودة للنور، فلا تجد نفسه مخرجاً؛ كما استخدم الصور الكلية التي تعطي تصوراً واضحاً لحالته النفسية القلقة المحزونة؛ ولا أود التفصيل في المعجم اللغوي والصور المستخدمة فقد سبق تناول نماذج مقاربة من ذلك لكن الشاعر استطاع أن يستخدم كلمات وصوراً تحمل دلالات استطاعت أن توفر للنص تتابعات عضوية بما تحمله من شارات (هومت أسبح في الظلام - الظلام يكاد يخنق - تكاثفت أشباحه - فطفقت أبحث.. ووجدت بعد الأين..).

هذه الصور والتراكيب ساهمت في تدافع الأبيات كتدافع الأمواج والأواذي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ديوان القرشي، مج حـ١ ، ص (٣٣٩) .

موجة تفضي إلى أخرى، ولا تكاد تنسرب حتى تتلقاها أخرى، وهكذا فعل القرشي إلى أن انتهى إلى نهاية تدفع بالقارئ مرة أخرى إلى الظلام وإلى عنوان النص فاستطاع بهذا أن يحقق لمقطوعته وحدة عضوية. اعتمد فيها على البناء الدرامي اللغوي عن طريق طاقات الألفاظ وما تحمله من تتابعات، وعن طريق حروف العطف، (الفاء والواو) ومثل هذه الأصوات ودلالاتها تساهم في إحداث الترابط....

وربما يختلف هذا النص عن نص المازني السابق في هذه النقطة بالتحديد، فكلاهما حقق الوحدة العضوية التي دعت إليها جماعة الديوان، إلا أن القرشي من وجهة نظري كان أكثر توفيقاً حينما جانب الأسلوب الحواري المباشر (قال وقلت) فاستطاع تحقيق تسلسل، وتمازج لتجربته عن طريق معطيات اللغة، وقدرتها على تصوير المشهد النفسي الحزين.

\* \*

ويعد ديوان شكري نموذجاً صادقاً على الوحدة الفنية فلا ترى في قصائده تعدداً في الموضوعات، ومعظمها يتميز بالصدق الفني؛ وذلك يبدو أيضاً حتى في ديوان المازني إلا أن ديوانه لا يعد صورة واضحة على منهج المدرسة وتحديدها، ولعلي أشرت سابقاً إلى اهتمام الشاعر بالصورة القديمة، وكذلك اللغة؛ وهذا ظاهر في معظم قصائده وهو في أكثره قصائد طويلة، فمن الصعوبة تحقيق الوحدة العضوية بشكل ظاهر، ونموذجه السابق هو نص من قصيدة طويلة له؛ لكنه يعد نموذجاً صادقاً على هذا التماسك الفني إذ من الصعوبة تدوين القصيدة كاملة...

ويجزم الأستاذ عمر الدسوقي أن "شكري قد تحققت له الوحدة .. فكل قصيدة من شعره غالباً ذات موضوع واحد مرتبطة أبياتها بعضها ببعض" .

وهو ليس ارتباطاً عضوياً بمعنى العضوية التي أوضحها البحث سابقاً؛ فربما يكون مقصود الأستاذ الدسوقي وحدة الجو النفسي والفين كما سبق، على أنه قد يتحقق في بعض نصوصه الوحدة العضوية من نماذج ذلك قوله في قصيدته "محب يرد لحاظة":

<sup>(</sup>١) يُنظر: عمر الدسوقي، في الأدب الحديث، جـ ٢، ص (٢٤٩).

أردُّ لحساظِیْ عنْسكَ وهسی مشوقة ولسو كان لی عیسش رغید وحالة لأقدمت إقدام الشجاع وكان لی ولكن لی ولكن لی حسالاً أحساف صیالها أحسك حبساً لا يُحبُّسكَ مثلَسه فيا بؤس نفسی تضوم الحسب بالمنی

إليك ولى دون الضّلُوع وجيب تعيد ككساء العُمْسر وهو قشيب اليسك طموح طسائر وهبوب عليك إذا صالت وأنت قريب أب لك ، ذو رفق عليك نجيب وقد علمست مالي لديك نصيب أنها

والأبيات تصور لحظة شعرية، وشكري صاحب شاعرية شفافة، اصطاد هذا المنظر الذي قد يمر على غير الشاعر مروراً عابراً، فصاغ منه هذه الدفقة الشاعرة، التي حققت الوحدة العضوية في تمازجها وإجبارية تتابع أبياتها في تصوير المشهد؛ المشاعر موحدة، وموجهة، وشكري فيها يمارس جلد اللذات، وتبدو نفسه المحزونة التي قصر بها سوء حالها عن تمني الوصول إلى هذا المحبوب الذي يحبه حباً يفوق حب الأب لإبنته...وداخل هذا النص، هناك لغة تدافعية الذي يحبه حباً يفوق حب الأب لإبنته...وداخل هذا النص، هناك لغة تدافعية الحالة الشعورية، كما فعل القرشي في نموذجه السابق وأنت لا ترى أسلوباً حواريا مباشراً، لكنك تحس أن ثمة لغة متحركة، داخل النص تتماوج من خلالها المشاعر وصولاً إلى الغاية..

وفي شعر هذه المدرسة المجددة تجد تحقيق هذه الوحدة العضوية، يتم بشكل ظاهر من خلال المقطوعات الشعرية، التي تعبر كما قلت عن حالة شعورية موحدة، وتجد من البناء الداخلي ما يساهم في ترابط النص، فالنماذج السابقة عدا نص المازني من قصيدته "الماضي الحي" هي عبارة عن مقطوعات شعرية، برزت وحدة النص العضوية من خلالها.

\*

كما تبرز الوحدة العضوية عند جماعة الديوان ومن تأثر بهم من شعراء الحجاز في ثنايا السرد القصصى أو الشعر الذي يعتمد على البناء القصصى

<sup>(</sup>۱) يُنظر: شكري، ديوانه، جـ ۲، ص (۱۷۲).

والدرامي، ومن ذلك قصيدة الضحايا لمحمد حسن فقي (١) وقصيدة "محد الطهر" الـذي تشعر، وأنت تقرأ أبياتها، أنك أمام مشاهد متتابعة، متوالية، ينظر كل بيت منها إلى تاليه، وترى القارئ يتنقل من خلالها، مندفعاً عبر أبياتها إلى البحث عن نهايتها، ومن قصيدة (محد الطهر) نحتزئ هذا المقطع، الذي يعد مشهداً من مشاهد القصيدة الطويلة لمحمد حسن فقى :-

> جاءَت إليه، وطفلة تمشي كزُجَاجِــةِ شُــرِخَتْ وأمســكها وكانًا قامتَهَا وما هلَات في وجْهها السق يُرَقْرُقُكه طَمِعُ الغالمُ بها فحاولَها فرأى النبيل مفاتنا صدَفست ورأى السفية بأنها بَخِلَت هـــى حُــرّةٌ لا البخـــلُ يشــنؤُهَا

مــن خَلْفِهـا وأمامَهـا طِفْــلُ من أنْ تساقط هَيك ل عَبْل ل غصين يميل بعدوده الحميل ماءُ الشّبابِ وعنزةٌ تعْلُسو عنه فكفكف غربه النبلل فأثـــارَه لسِــفاهِهِ- البُخْــلُ 

وفي قصيدة، يعبر فيها الشاعر محمد هاشم رشيد عن مشاعر صائم لحظة إفطاره، وقد تحققت لها وحدة عضوية وإضافة إلى ذلك، فإن الشاعر استحدم لتحقيق هذه الوحدة، ولتحقيق مزيد من الامتزاج داخل بناء النص استخدم التدوير داخل

البيت الواحد، يقول الشاعر:

أنا صائمٌ .. وأنا هُنا لكنــــنى مـــاذا صنعـــت هـــى بضــــغُ ســاعاتٍ وأغـــرَقُ وأعـــودُ أشـــعرُ بـــالدّم لكسن إخوتسى الضعساف الصائمينَ عسن الحياة مـــاذا صنعــت لهــم ولم

ولديٌّ مسن نِعسم الإلسه،

م\_\_\_ازلتُ أنتظ\_رُ الصَّلاَةُ وما ساصنع للحياة (م)

في الشرابِ وفي الطُّعَامُ (م)

المنسابِ ينتشالُ الحطام (م)

النائمينَ على الرّغَالم (م)

المفطريسن..علسى الحِمّسام (م) أصنَـع سوى الـنزر اليسير

وبــــــرّهِ الفيـــــضُ الغزيــــــرْ (٣)

<sup>(</sup>١) يُنظر: عبدالسلام الساسي، شعراء الحجاز، ص (٦٥).

<sup>(</sup>۲) گینظر: دیوان فقی، قدر ورجل، ص (۱۲۱) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: محمد هاشم رشيد، بقايا عبير ورماد، ص (٦٧) (النادي الأدبي الثقافي - حدة - الطبعة =

والنص السابق يحمل شعوراً دينياً، ويحمل توحداً شعورياً مع قضايا الإنسان؟ ويظهَرُ اعتماد الشاعر كثيراً على أسلوب التدوير.. والنص طويل، وهو على طوله، يحمل شعوراً موحداً قائماً على وحدة المشاعر الإنسانية، مضافاً إليها الوحدة القصصيَّة، القائمة في البناء الداخلي على السرد، واستخدم فيها الشاعر التدوير ليؤكد الامتزاج بين أجزائها.

\*

وجماعة الديوان لا تفصل البناء العضوي في النص عن الفكر، فهم يرون أن عقلياتهم تجاوزت الـتركيب البسيط للصورة فعقلياتهم مركبة؛ فالاهتمام بالوحدة العضوية له دلالة نفسية "إذ يعكس هذا الاهتمام نفوساً ناضحة ذات عواطف وحوالج مركبة، بينما دعاة وحدة البيت نفوسهم بسيطة"(۱)(\*).

وكأني بجماعة الديوان تحاول أن تربط بين تعقيدات الإنسان والعصر في الوقت الحاضر وبين الأسلوب المركب الذي تنتهجه هذه المدرسة؛ وهي رؤية متفتحة من وجهة نظري، فتعقدات الحياة ولدت بتتابعها تعقدات نفسية لدى الشاعر المعاصر، وبالتالي فإن تعبيره المستمد من أغوار نفسه وعقله سيأتي استجابة لهذه الحاجة مترابطاً، متسقاً. ولذا رأينا الشاعر الرشيد في تناوله السابق يربط بين المشاعر تحاه الإنسان بتمازج ظاهر قائم على الوحدة الشعورية والقصصيَّة، وأضاف عليها التدوير بين الأبيات، وهذا يؤيد أن التجارب الحديثة ترتبط فنياً بتأثير الروابط الاجتماعية المحيطة.

وفي ديوان (عابر سبيل) يتضح ما قاله العقاد، وتتضح الوحدة بشكل ظاهر،

<sup>=</sup> الأولى ٤٠٤١هـ - ١٩٨٤م).

<sup>(</sup>١) يُنظر: العقاد، الديوان في النقد والأدب، حـ٢ ، ص (١٣٠)، بالاشتراك مع المازني .

<sup>(\*)</sup> العقاد لا يقصد (بالبسيطة) هنا السطحية وعدم العمق، فلقد كان الديوانيون يجلّون التجارب الشعرية القديمة لأمثال الشعراء الجاهليين وأمثال أبي العلاء، وابن الرومي، ولعل مقصده هو بعد القصيدة الأولى عن التعقيد، والشاعر العربي على امتداد عصوره لم يشهد في عصر ما شهده في العصر الحديث، فالمعقدات المصنعة، والتكنلوجيا التي ساهمت في إراحة الإنسان وفي إزعاجه في آن، وسببت قلقاً وعقداً استدعت تجارب شعرية جديدة، طابعها التركيب والتكتل، وسمتها الأولى الغموض والسوداوية، وهذا هو مقصد العقاد فيما يبدو.

إذ معظم النصوص عبارة عن قصائد قصيرة أو مقطوعات تحمل فكرة معينة، وترتب أبياتها القليلة غالباً ترتيباً عضوياً، إذ "هي عبارة عن كتلة شعوريَّة متماسكة".

وهي تعبر عن الحياة، ومن ذلك قصيدته (عسكري المرور) التي يقول فيها وقد وفر لها وحدة عضوية، قائمة على البناء الداخلي الدرامي:

نِكَ حَيِنَ تِأْمِرُ والعَقُوبَيةُ

ورُضْ على مَهَال شيعوبَه (م) في ثورتــــى أبــــداً صُعُوبـــه أم\_\_\_\_ر" عل\_\_\_\_ة ولا ضريبَ\_\_\_ه

متحكمة في الراكبين **لهــــم** المثوبــــةُ مــــن بنــــا مُرْمـــا بدالـــك في الطريـــق أنـــا ثــائر أبــداً ومــا أنسا راكسب رجُلسى فسلا.. (وكناك) (\*) راكسب رأسيه في هنده الدنيا العجيبَه (٢)

وقد وصفت زينب العمري هذه الأبيات بأنها اشتملت على الوحدة العضوية "، والحق أننا نستطيع أن ننسبها إلى وحدة الجو النفسي أقرب منها إلى العضوية التامة، ذلك أنك تستطيع التحلي عن بعض أبياتها، بل تستطيع أن تبدأ قراءتها من البيت الرابع، دون أن يتطلب منك ذلك قراءة سوابقه، مما يؤكد على افتقادها للبناء العضوي، وإن اشتملت على وحدة المشاعر الذاتية ...

ومثل هذه الوحدة في الجو النفسي تجدها عند الزمخشري في قصيدته (موقف وداع) دون أن تستطيع الحكم عليها بالتوحد العضوي الكامل، يقول الزمخشري:

ووجيب بُ وأنَّ ــــةٌ لا تبـــــينُ حُـرَقَ القُلـبِ واسـتفاضَتْ شــجُوْنُ ضاعفَ الدمسع لا عسجٌ وحنسين هـو مـن صدمـة الـوَدَاع حزيْـنُ شــفَّهَا الوجْـــدُ والأسَـــي والأنـــينُ فإذا لم تُعِنْهُ من ذا يعينُ؟!

شاهِدُ الحرزنِ حسرةٌ وأنينُ مدة يسومَ السوداع كفّساً فهساجَتْ سالَ دَمْعِيْ فمنذ زجَـرْتُ عُيُوْنيي أتلظُّـــي فليـــسَ إلا فــــؤادٌ يت نزَّى فلي سَ إلا ضُلُ وْعُ نهـــبُ آلامِـــهِ وصنـــوُ التشـــكّي

<sup>(</sup>١) يُنظر: زينب العمري، شعر العقاد، ص (٢٤٦-٢٤٦).

<sup>(\*)</sup> ورد كذا ولعل الصواب كما كتب لاستقامة الوزن .

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ديوانه، جـ٧، ص (٥٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: زينب العمري، شعر العقاد، ص (٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ديوانه مجموعة النيل، حـ١ ، ص (٧٠) .

ويمضي الزمخشري في أبياته محافظاً على وحدة المشاعر الذاتية المحزونة هنا... لكنك لا تستطيع أن تحكم عليها بالعضوية، ما لم تكن الأبيات متماسكة كالجسم الحي كما تقول جماعة الديوان وتنادى.

( • )

والحق أن جماعة الديوان، وشعراء الحجاز، لم يستطيعوا تطبيق الوحدة العضوية، إلا في جزء يسير من قصائدهم سبق الإشارة إلى بعضها، وهي في أغلبها قائمة على البناء الدرامي القصصي، أو على مقطوعات قصيرة قائمة على دفقة شعورية موحدة متماوجة، وقد اعتمد شاعر الديوان وشاعر الحجاز على معطيات لتحقيق هذه الوحدة العضوية؛ ومن أبرزها:

- ١) اللغة المتحركة داخل البناء الشعري، وهي الألفاظ ذات الإيحاء والدلالة.
  - ٢) التصوير ومعطياته المتعددة.
- ٣) معطيات السرد، والحوار الدرامي الذي ساعد على إدارة المنولوج الداخلي في النصوص.
- ٤) الطاقات الصوتية، الممثلة في الحرف وما يحمله من دلالات ولا سيما حروف العطف، التي ساعدت على ترتيب الأبيات بعضها إلى بعض؛ ولعلنا نلحظ الاعتماد على حرفي العطف، (الواو، والفاء)، التي تقيد تقارب السراكيب والأبيات، ونكاد نفتقد نهائياً أداة الربط (شم) مما يؤكد على قيمة الحرف في التوحد العضوي للنص.
- ه) التدوير، داخل البيت الواحد، وقدرات الوزن الموحد، والقافية الموحدة (\*) في معظم النماذج على هذه المقاربة العضوية بين الأبيات، وسيأتي الحديث عن قيمته فيما بعد (\*\*).

ولعلى بعد هذا أكون قد استطعت أن ألقي الضوء على موقف جماعة الديوان

<sup>(\*)</sup> يرى أستاذي الدكتور صابر عبدالدائم أن "الشعر المرسل والشعر الحمر يساعد كثيراً على تمثل الوحدة العضوية وتحقيقها".

<sup>( \*\*)</sup> يُنظر: فصل الإيقاع الشعري من الباب الرابع.

من الوحدة العضوية في إطارها النقدي، وأثر دعوتهم تلك على النظرية النقديَّة عند المدرسة المجددة في الحجاز، كما تم عرض نماذج شعرية، يبدو أنها استطاعت تحقيق الوحدة العضوية؛ وهي نماذج مشتركة بين جماعة الديوان، وشعراء الحجاز، وتم تحليلها من خلال بنية النص، ومرشحات التكوين العضوي، والعوامل التي ساعدت على إيجاد تماسك داخل النص الشعري.

والواقع أن هذا الفصل يشكل امتداداً طبيعياً لفصلي اللغة والصورة كما يتضح ذلك بمراجعة الجدول التوضيحي في المدخل، ولعلى في هذا قد وفقت في ربط المباحث الفنية، ودراسة النصوص من واقع هذه الوحدة التي نادت بها جماعة الديوان، وحكمت من خلالها على النصوص الشعرية التقليدية بالتفكك.

\* \*

# الباب الرابع

# الأثر الفني لجماعة الديوان في شعراء الحجاز

الفصل الرابع الإيقاع الشعري بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز

> الوزن الشعري القافيـــة

### الفصل الرابع

# الإيقاع الشعري بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز

يعرف الإيقاع أنه "تتابع منتظم لمجموعة من العناصر، أو هو تناظر الأجزاء"(1) وهو بهذا التعريف يقترب من تجديد جماعة الديوان في الشكل الشعري، فبرغم سعيهم للتحديد وكسر رتابة الإيقاع التناظري، إلا أن تجديدهم غالباً يحرص على انتهاج نظام يحافظ على وجود الإيقاع وتتابعه كما سنرى.

وجماعة الديوان كما كانت رائدة التجديد في مضمون الشعر ولغته كانت أيضاً رائدة التجديد في المضمون واللغة أيضاً رائدة التجديد في المشكل الشعري، وإن لم يرق إلى تجديدها في المضمون واللغة والبنية الداخلية، ولكن من الظلم أن يُغْفل جهدها في التجديد الذي فتح لمن بعدهم آفاقا تجديدية أرحب.

وأقدم قبل البدء في استعراض مظاهر التجديد في الشكل الشعري بعرض الآتى:

أولاً: برز تجديد جماعة الديوان في شكل القصيدة العربية على استحياء وحذر، وحتى العقاد الذي بارك التحديد في الشعر المرسل وفي الوزن والقافية في مقدمة الجزء الأول من ديوان المازني كان حذراً في حديثه حول الاستهانة بحصانة القصيدة العربية وأركانها، وأكد حذره ورأيه موقفه من صلاح عبد الصبور والشعر الحر الجديد، وازداد موقفه صرامة حينما "أحس أن الشيوعية قد أرادت هدم التراث من خلال هذه الدعوى، فكان رأيه المحافظة على الثبات في الوزن والقافية لعدم قناعته بهذا الشعر السايب كما يسميه وهو الذي دعا في شبابه (كما يقول العطار) إلى التحرر من الوزن والقافية"(٢).

أما المازني وشكري فلم يكن لهما رأيٌ واضح في تجديد الشكل الشعري القائم

<sup>(</sup>۱) أينظر: د.علي يونس، نظرة جديدة في موسيقى الشعر، ص(١٧-٢٠) (مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب / ١٩٩٣م).

<sup>(</sup>٢) أينظر: العطار، العقاد، جـ ١ ، ص (١٧٣-١٨٤) بتصرف، لتفصيل موقف العقاد من الشعر الحر .

على الإيقاع المتناظر، بل كان المازني يرى ضرورة الوزن (۱). والـذي يصح الجـزم بـه أنهما لم يدخلا في قضية الشعر الحر (\*).

ويعد شكري واحداً من رواد كتابة الشعر المرسل المتحرر من قيود القافية؛ بيد أن هذا الشكل الشعري ليس جديدا كما يقول العقاد بل هو معروف في الشعر العربي (٢) وهو لا يهمل الإيقاع إهمالاً تاماً كما ستأتى نماذج منه.

ثانياً: لم يكن ظاهراً من استعراض شعر جماعة الديوان تلك الصفة التجديدية في الشكل؛ فتجديدهم لا يجاوز إلا قليلا ما هو موجود في ديوان الشعر القديم، وفي دائرة البحور الشعرية العربية أو أشكال الموشحات..والشعر المرسل أو العمل على التنويع أو التكرار المقطوعي وفق ثوابت ونظام إيقاعي معين كما سيأتي. ومع كل ما سبق فإننا نجد أن ثمة أشكالاً إيقاعية ربما تكون جديدة قدمتها التجربة الشعرية عند جماعة الديوان، ولا سيما العقاد. ووجدت نظائر لها عند شعراء الحجاز؛ يقول أحمد العطار:

"ومما لا شك فيه أن دعوة العقاد إلى التجديد هي التي فسحت الجال أمام شعراء الشعر المنطلق أو الحر، وهي التي أثمرت هؤلاء الشعراء الذين أنكر بعضهم عليه التجديد كما حمل أكثرهم عليه .. "(٣).

فهل يريد العطار - وهو المحب للعقاد - أن يقول إن ما نراه من تجديد في شكل القصيدة الحديثة في مصر أو عند العواد، وحسن القرشي، وفقي أو غيرهم من شعراء الحجاز هو نتيجة من نتائج دعوة العقاد، التي دوى بها في مطلع حياته، ونشرت آراؤه في مقدمة ديوان المازني وفي كتاب المطالعات الذي عرف

<sup>(</sup>١) يُنظر: الشعر غاياته ووسائطه، ص (٦٢) .

<sup>(\*)</sup> الشعر الحريطلق ويراد به: شعر التفعيلة والشعر المنثور. يُنظر: مصطفى حركات، الشعر الحر، ص (١١) (المكتبة العصرية – صيدا – بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ – ١٩٩٨م) والمقصود في البحث بالشعر الحرهو الشعر القائم على التفعيلة.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: العقاد، مقدمة ديوان المازني، حـ١؛ ويُنظر: العقاد، يسألونك، ص (٨٦–٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: أحمد العطار، العقاد، جـ١، ص (١٨٣-١٨٢).

الحجاز -كما يقول عطار - منذ حوالي ١٣٥٠هـ؟(١)، وأن التجديد في الشكل الشعري هو أثر من آثار دعوة العقاد وإبداعه!

ثالثاً: في اعتقادي أن شعراء الحجاز وإن كانت مصر تعد منارتهم الأولى في ذلك الوقت، إلا أنه يجب ألا نغفل في ظل ذلك أثر جماعة التحديد في المهجر عن طريق منفذ الشام وكذلك أثر المترجمات سواء للمازني أو للعقاد أو لغيرهم في إحداث أثر في تحرر القصيدة في الحجاز من ربقة التقليد، ويمكن القول إن الرواف الثقافية للنهضة الأدبية في الحجاز كان يغذيها مصدران

أولها: شعر جماعة الديوان ونقدها كما اتضح من خلال هذا البحث، وأثرها يبرز في المضمون المتناسب مع ثوابت الحجاز الفكرية، ويبرز أيضًا في تكوين القصيدة الداخلي، والمصدر الثاني هو أدب المهجر، والذي أثر بشكل ملحوظ في الشكل الفني والإطار الخارجي إلا أن ذلك لا يحول دون دراسية ملامح التقارب التجديدي في الشكل الفني بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز، والنماذج التالية تكشف طرفاً من محاولات التجديد في الشكل الشعري لدى جماعة الديوان ومن تأثر بهم من شعراء الحجاز والمتمثل في الآتي:

 العودة إلى استلهام الشكل الأندلسي الجديد (\*) الممثل في الموشحات الذي لقي حضوراً - ولو قليلاً - في ديوان شعر جماعة الديون؛ فقد كتب العقاد موشحة (حسبى) يقول العقاد [المنسرح] فاض عليك الصبك الصبك

وغساض منسك الوفساء وانحسسرا

(١) يُنظر: العقاد، جـ١ ، ص (٣٧-٣٨) .

من ملامح العودة إلى القديم معارضة القصائد القديمة، وقد سبقت معارضة قصيدة مالك بن الريب اليائية - ومن ذلك سينية البحتري التي عارضها شكري. يُنظر: ديوانه، حــ٧، ص (١٥٥) ، وعارضها شحاته في الحجاز. يُنظر: ديوانه، ص (٣٦-٣٧)، ومن القديم ما يعرف بالمراسلات الشعرية بين ثلاثة الديوان، وقد سبقت إشارات لهـا وهـي في الحجـاز، يُنظـر كتاب: نظرات جديدة في الأدب المقارن للساسي، ومنها القصيدة الفائية بين سرحان وشحاته، ص (٥٨-٥٨) وينظر: محمد حسن فقي: الأعمال الكاملة جـ٦ ص (٢٧٢-٥٦).

السوردُ يشفى بسالعِطْر مَسنْ نشَفَا والمساءُ يسسروى الغليسلَ والحُرقسا والبسدرُ يجلسو بنسورهِ الحدقسا والجسنُ مافضُلُسهُ وبهْجَتُسهُ إذا اعتزى بالهُيَام مَسنْ نظَرَا؟(١)

وكتب المازني هو الآخر موشحة على هذا المنوال وهي تحت عنوان (حلم الشباب) [الرمل] منها:

حاكَــهُ الحَــظُّ علـــى قَــد المنـــى فكــأنّي كنــتُ شِــمْتُ البَرَحَــا صوّحَــتْ ريَحــانتي الريـــخُ السَّـــمُومْ لم يُقبِّـــل ثغرَهـــا خــــدُ النســـيْمْ لم يُقبِّـــل ثغرَهـــا خـــدُ النســـيْمْ لا ولم تـــدْرِ ابتســـاماتِ النعيـــمْ لا ولم تــدْرِ ابتســـاماتِ النعيـــمْ ووعاهــا المــوتُ طوبـــى لــلرَّدَى ربحـا الصفقــةَ منـــى ربحـا الصفقــةَ منـــى ربحـا المــوتُ على المرَّدَى

والموشحات تتخذ أشكالاً متعددة وأوزانها تمتزج فيها البحور. والموشحتان السابقتان من الموشح التام الذي بدأ بالمطلع ثـم (ثلاثـة أغصان) ثـم القفل، واحتماع القفل والغصن يسمى دوراً (٣) .

وموشحة الشاعر الحجازي أحمد العربي التي ضمها كتاب وحي الصحراء الصادر عام ١٣٥٥هـ، تلتقى مع موشحة المازني السابقة في شكلها الفني ووزنها وإن كان تباين الأوزان واختلافها في الموشحة أمراً وارداً ومحموداً، ومن موشحة أحمد العربى نورد هذا المقطع وهي بعنوان (يقظة الشرق) [الرمل]:

أيُّ صوتِ هز في النفس رَجَاها ودَعاها فاستجابَتْ إذ دعاها

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ديوان العقاد، حـ ۲ ، ص (۲۰۰)؛ ومن الموشحات الأخرى لـ ه يُنظر: ديوانـ ه، حـ ۱۰ ، ص (٥٦٦).

<sup>(</sup>٢) أينظر: المازني، ديوانه، حـ٢ ، ص (١٧٦)؛ ط- المجلس الأعلى لرعاية الفنون .

<sup>(\*)</sup> لنموذج آخر له يُنظر: حـ١، ص (٦٩،٢٩).

<sup>(</sup>٣) للمزيد عن نظام الموشحات يُنظر: إحسان عباس، تـاريخ الأدب الاندلسي، ص (٢١٦-٢٥١) (دار الثقافة - بيروت - لبنان ، الطبعة السادسة ١٩٨١م)؛ ويُنظر: د. أحمد هيكل، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلاقـة، ص (١٣٩) (دار المعارف ، الطبعة التاسعة ٩٨٥م).

\* \* \*

### النظام المقطوعي المتعدد القوافي:

تشكل ظاهرة طول القصائد ظاهرة مشتركة بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز، وقد استدعى ذلك تغيراً وتعدداً في القوافي، وبدت القصيدة الطويلة على شكل مقطوعات، لكل مقطع قافية .. ويتخذ هذا التبدل في القافية صوراً متعددة سواء بالاعتماد على تغير الروي بعد كل مجموعة أبيات كما هو عند العقاد في مشل قصيدته (عيد ميلاد) وكما هو عند أحمد قنديل في قصيدته (مناحاة حياة) التي حاءت قوافيها متعددة واستخدم على الترتيب [قا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

\*

وقد يعمد الشاعر إلى نظام الخماسيات داخل القصيدة الموحدة الوزن فيكتب قصيدة طويلة يجزئها إلى مقاطع لكل خمسة أبيات روي، وقد ورد هذا الشكل عند جماعة الديوان وكتب شكري قصيدته إلى (ماض) من العمر في هذا القالب.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: وحي الصحراء ص (۱۱۷-۱۱۸)؛ والكتاب من تأليف محمد سعيد وعبدا لله عمر بالخير؛ وقد تضمن الكتاب موشحات أخرى مثل موشحة فقي في رثاء الملك فيصل، ص (٤٣١)؛ وموشحة لعبدالوهاب آشي، ص (٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ديوانه، حـ٥، ص (٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: وحي الصحراء، ص (١٧٢-١٧٤).

<sup>(\*)</sup> يُنظر نموذج آخر على هذا الاستخدام: قصيدة (أشباح) لمحمد حسن فقي في ديوانه قدر ورجل، ص (١٣٥)؛ وما بعدها.

وإن كسر هذا النظام الخماسي بتفعيلتين يفصل بهما كل مقطع عن تاليه (۱٬ وكتب عليه العقاد قصيدة (فاز سعد) (۱٬ وهي خماسية المقاطع، وقد ورد هذا الشكل الخماسي في شعر الحجاز في القصائد الطويلة التي تجزء إلى مخمسات؛ ففي قصيدة شحاته التي أسماها ملحمة، اعتمد هذا الشكل، وقد بلغت أبيات قصيدته خمسة وثمانين (۸۵) بيتاً في سبعة عشر (۱۷) مقطعاً (۱٬ وله قصيدة خماسية المقاطع أسماها (إلى الساحر العظيم) بلغت أبياتها مائتين وعشرين (۲۲۰) بيتاً على أربعة وأربعين (٤٤) مقطعاً، وختمها بمقطعين رباعيين (۱٬ ولحسين عرب قصيدة (استقلال المغرب) كتبها على هذا النظام عام ۱۳۷۹هـ (۱۰۰۰)

وفي قصيدة العقاد (آه من التراب) (٢) ، وقصيدته في (بيجو) ، وزعها إلى مقاطع خماسية، مع التوحد في قافية البيت الخامس لكل المقاطع، وهو النظام الذي كتب عليه (\*) حسين عرب قصيدة (نشيد الجندية) في حوالي عام ١٣٨٥هـ (٨).

\*

وقد ينظر الشاعر إلى الـترتيب المقطعي للأبيات ولكن باستخدام ثنائي؛ أي يلتزم تكرر القافية بعد كل بيتين ويمثله عند جماعـة الديـوان قصيـدة مشـهورة للعقـاد، وتعد شارة على منهج الديوان واتجاههم، وهي بعنوان (ترجمة شـيطان)، وهـي طويلة أربت على مائتي (٢٠٠) بيت، والتزم الشاعر فيها تغيير الروي بعـد كـل بيتـين يقـول العقاد:

نـــزلَ الشـــيطانُ مــن جنّتِـــهِ مـنزلاً يرضى بــه الفـن الجميــلْ

<sup>(</sup>۱) تُنظر القصيدة في ديوانه، جـ٥، ص (٤٠١-٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ديوان العقاد، جـ٧ ، ص (٦٠٣) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ديوانه، ص (٢٥٤–٢٥٩) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ديوان شحاته، ص (٢٦٠-٢٧٤) .

<sup>(</sup>٥) أينظر: ديوان حسين عرب، حـ١ ، ص (٣٠٤-٣٠٤) .

<sup>(</sup>٦) أينظر: ديوانه، حـ۸، ص (٧١٤).

<sup>(</sup>٧) أينظر: ديوانه، حـ٨، ص (٧٥٣).

<sup>(\*)</sup> باستثناء البيتين الأولين من القصيدة .

<sup>(</sup>A) يُنظر: ديوان عرب، جـ ١، ص (٢٩٥) .

ومش\_\_\_\_ فاختــار في مشـــيته هضبَـــةٌ فيهـــا نخيــــلٌ وثمَـــرْ وحَلاهـا دونَ أغـاطِ الصُـورْ

هضبة عند مصنب السلسبيل وبراكين خبا منها الضبرام قالَبُ الحسن كما شاءَ التمام (١)(\*)

ويلاحظ أن العقاد قد التزم توحيد قافية البيت الأوَّل والثالث والثاني والرابع، وكرر الروي، أو نوع في شكل الروي بعد كل بيتين، ومن هذا قول المازني في قصيدته (ثورة النفس) التي أرسلها إلى الشاعر عبدالرحمن شكري؛ يقول:

شعرت بمثل السهم من شدة النبض

أخا ثقيق كم ثمارت النفسُ ثورةً تكلّفُني مما لا أطيقُ من المصض وهـــل أنـــا إلا ربُّ صَـــدْر إذا غَــــلا

\*

لبست رداءَ الدهر عشرينَ حِجَّةً وثنتين يا شوقي إلى خَلْع ذِا البُرْد عُزوفاً عن الدنيا ومَنْ لم يجد بها مُسرَاداً لآمسالِ تعلُّسلَ بـــالزُّهْدِ

والمازني هنا نوع الروى بعد كل بيتين، والـتزم ذلـك في كـل القصيـدة. ومن نماذج هذا الاستخدام عند القرشي في قصيدته "انتظار" وقد شكل الروي بتغيميره بعـد كل بيتين يقول:

س\_مراءُ تدل\_فُ في الطَريـــق خضـــــراءِ موصــــولُ الخَفُـــــوق

مرحَـــى أتلـــك خطــاكِ يـــا وأنا هُنَا في الشروْفة ال

ــــوان في رئتـــــى يمــــون خ خَلَدي فأستثنى الأريْسجُ

مرحَـــي أذاكَ عبـــيرُكِ النشــــ 

٣) وثمة شكل أحير من نظام القوافي المتعددة في القصيدة الطويلة وهو ألصق الأشكال

تَنظر الأبيات في ديوان العقاد، جـ٣، ص (٢٧٨) .

تُنظر نماذج أخرى على هذا الاستخدام في ديـوان العقـاد، جــ٤ ، ص (٣٨٢–٣٨٤)؛ وجــ٦ ، ص (٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) تُنظر الأبيات في ديوان المازني، حـ ١ ، ص (٤٢)؛ ويُنظر نموذج لها في ديوان شكري، حـ٨ ، ص (٦٤١) .

يُنظر: ديوان القرشي، مج ١ حـ١ ، ص (٥٤٣) ؛ ونماذج أخرى في الحجاز في ديـوان العطـار، الهوى والشباب، ص (۲۵، ۱٤۰)؛ وفي كتاب (الزواوي، على فدعق، عبدالسلام الساسي)، نفثات من أقلام الشباب الحجازي، ص (۲۳۲، ۲۳۲) .

بما يعرف بالشعر المرسل القائم على تعدد القوافي، وتبدل الروي في كل بيت وهو نظام شعري يعد شكري وجماعة الديوان من أوائل من كتب في إطاره كما سبق، وفي ديوانه عدة قصائد على هذا الشكل المرسل، فله عليه (كلمات العواطف)، عتاب الملك حجر لابنه امرئ القيس، وقصيدة (الجنة الخراب) و(نابليون والساحر المصري)(١) وقصيدة (واقعة أبي قير) التي منها:

حتى إذا بلغَتْ [أبوقير] اعتلى علَمٌ على أعوادِهَا خفاقُ

ملك البحار أتى يحثُ سفينَهُ كالطير تسبحُ في الفضاءِ الواسِع الجيج على الجيج يُدَبِّر أمرَها ثبْت وأجبالٌ على أجبال

ومن نماذج الشعر المرسل عند المازني قصيدة (حواء والمرأة) ويقول المازني:

"إنها من الفردوس المفقود لملتون" ويقول:

وقـــد بعثتـــني في منـــامي المقــــادرُ من الظِلِّ في أكنافِهِ الزهرُ يَبْسُمُ واعجب بما اجتلى واشاهدُ (٣)

وما أنس ذاك اليوم لا أنس طيبه ف\_ألفيتني وس\_نانةً تحـــتَ وارفِ اسائل نفسي أينَ كنـت؟ ومـن أنــا؟

وهذا الشكل المرسل انتقل للحجاز فكتب عليه شاعر الحجاز يقول (في تحية شباب دمشق) متجاوزين النثرية الواردة في أبياتها:-

شباب الخلود شباب العمسل شباب دمشق شباب الفَخَارِ هـم الأسْدُ تـزأرُ بـينَ القِفَـار لترسل في "السين" صوت الجهاد ء فليــس سـواها يقيــمُ الوطَــنْ أشادوا الصروح باغلى الدّما ء تربّع فيها أسود البلاد صروحاً أشيدت باقصى العلا يعيــشُ النبيـــلُ عزيـــزَ الجنـــابِ

ويهوي الجبان المهان الحقير

ويعد محمد عواد في الحجاز "هو رائد الشعر المرسل في المملكة العربية السعودية"(٥)، ومن نماذج هذا الشكل قصيدة (عام جديد) التي يهمنا منها الروي

يُنظر: ديوان شكري، حـ١ ، ص (٨٥)؛ وجـ٢ ، ص (٢٠١) وص (٢٠٥،٢٠٠) .

يُنظر: ديوان شكري، جـ٢ ، ص (٢٠٣)؛ وأبو قير موقعة حطم فيها أسـطول نلسـون مراكـب نابليون في خليج أبو قير عام ١٧٩٨م .

يُنظر: ديوان، المازني، جـ٢، ص (١٧٠). (٣)

للشاعر على فدعق، نفثات من أقلام الشباب الحجازي، ص (٢٤١).

يُنظر: طلال الريماوي؛ عواد في عالم الأدب، ص (١١٧) (مطبعة دار العالم العربي - القاهرة -شارع الظاهر - ١٩٧٧م)..

المتبدل والتي قالها عام ١٣٦٥هـ وهو يسمى هذا النوع من الشعر المنطلـ ق ومن قصيدته يقول:

> أيُّهَا الْمُشْرِف من رأس الهَسرَم أيُّهَا المخبوء في الغيُّب إلأصَه درجُ السُّلَم يرتبجُّ ارتجاجَ

أيها الناظرُ مِنْ خلْفِ السَّدَم هــــــذه الدنيَــــــا هُبُـــــوطٌ وصُعُـــــودُ والمساعِيْ تمسلاً الأرضَ عَجاجَساً

# ٤) الخروج على رتابة الإيقاع القديم:

وأشير هنا إلى أن العواد في الحجاز قد تجاوز في تجديده تلـك النمـاذج الــــى أوردناها وسنوردها، ذلك أنه كان يرى أن الشكل الـذي تصب فيـه التجربـة لا قيمة له في ذاته، وأن التجربة الصادقة الشاعرة والشعر إنما هو روح، وأنها هي التي تستدعى الشكل المناسب لها يقول:

حيَّةً تمالأ الشعورَ بهاءَ وقـــوافِ منمقـــات ولاء 

إنّما الشعرُ أيُّهَا القومُ روحٌ ذاكه الشّعر لا سطورٌ تساوَتْ

وعلى ذلك فقد كتب على أشكال شعرية لم ترد عند جماعة الديبوان، فقد كتب العواد الشعر الحر التفعيلي (\*)؛ وفتح لشعراء المدرسة الجديدة في الحجاز أبواب التجديد.

واشترك مع جماعة الديوان في الكتابة على أشكال جديدة خرجوا بها عن إطار القصيدة ذات الإيقاع المتناظر؛ والملاحظ أن تجديد جماعة الديوان في الإيقاع كان يركز على البحور ذات التفعيلة الواحدة، أو ما يسمى بالبحور الصافية التي تقول عنها نازك الملائكة "إن شعر التفعيلة الواحدة هو أقرب إلى التعبير عن المشاعر والخلجات".

أينظر: ديوانه، مج حـ ۲، ص (۲۱۰). ويُنظر من نماذجه عند الفلالي، نشيد الشباب في طيور الأبابيل، ص (٤٨) .

يُنظر: آماس وأطلاس، ديوان العواد، جـ١ ، ص (٥٢) .

تُنظر نماذج شعر التفعيلة في الحجاز للعواد، قصيدة تين وجميز، مج حــ ٢ ، ص (١٢٨)؟ وقصيدة الوعي أو يقظة الشعوب، حـ ٢ ، ص (١٣٧)؛

ويُنظر: حـ ٢ ، ص (٢٨٥)؛ وقصائد أخرى، ومن نماذج ذلك عند شحاته مشلاً يُنظر: ديوانـه، ص (۱۰۳-۱۰۷-۱۱۰-۱۱۰-۱۲۰-۱۳۲)..وغيرها .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: حياة شرارة، صفحات من حياة نازك الملائكة، ص (١٨٥) (رياضة الريس للكتب =

ور. كما كان هذا هو سر تركيز جماعة الديوان في تحديدهم الشعري على البحور ذات التفعيلة ذات التفعيلة الواحدة، وقد شهد بحر الرمل وهو واحد من البحور ذات التفعيلة الواحدة (فاعلاتن) محاولات تحديد "وله صورتان تام بست تفعيلات، ومجزوء على أربع تفعيلات "(۱) ولا أن العقاد جاء به مشطوراً على ثلاث تفاعيل "ولا يكون الشطر – كما يقول العرضيون – إلا في الرجز والسريع "(۱) وذلك في رثاء العقاد لمى زيادة يقول منها وقد نوع في روي كل مقطع مع التزام روي الباء في البيت الخامس من كل مقطع: –

رهمة الله على "مي" خِصَالا رهمة الله على "مي" خِصَالا رحمة الله على "مي" فِعَالا رحمة الله على "مي" جَمَالا رحمة الله على "مي" سبجالا رحمة الله على "مي" سبجالا كُلما سجّ/ل في الطِرْ / س كتاب (في الطِرْ / س كتاب (في الطِرْ ) س كتاب (في الطِرْ )

وجاء به العواد في الحجاز على خمس تفعيلات في قصيدته (ذكرى أو في أعقاب الهوى) يقول منها:

يا صفى الأمْس يا باعث أطيافك في جُنح اللَّيالي وُمُورا تحشيدُهَا الذكرى بأحلامى فما ترك بَالي واصلتني في صبَاحى ومسائي نِعَما أحريت خيالي في عباحلان في علاتي فعلاتين فعلاتين في اعلاتن فعلاتين فعلاتين في المُنان في المُن

وعلى إيقاع بحر الرمل في نظام جديد يكتب الشاعر حامد الدمنهوري قصيدة

منها:

ونَعِمْنَـــا بلقانَــا وانتَشَــيْنا

فقطَعْنَا الروضَ نختالُ الْهُوَيْنَا

<sup>=</sup> والنشر – الطبعة الأولى ١٩٩٤م).

<sup>(</sup>۱) يُنظر تفاصيل هذا البحر، د.صابر عبدالدايم، موسيقي الشعر بين الثبات والتطور، ص (٩٤) (مكتبة الخانجي – القاهرة – الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ – ١٩٩٣م).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: د.نـايف معـروف، د.عـمـر الأسـعد، علـم العـروض التطبيقـي، ص (٢٥) (دار النفــائس للطباعة والنشر – بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ – ١٩٨٧م).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: العقاد، ديوانه، حـ٨، ص (٧١٨) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ديوان العواد، مج حــــ، ص (٢٥٦) .

ونلاحظ أن الشاعر كسر رتابة الإيقاع القديم لبحر الرمل بالاتيان بتفعيلتين زائدتين، وبتنويع الروي.

ويتصرف العقاد هو الآخر في قصيدته (سلع الدكاكين) في كسر رتابة الإيقاع بالتنويع في عدد التفاعيل داخل كل بيت يقول - والأبيات من (بحر الرمل):

١- مقفرات / مغلقات / محكمات

٧- كلّ أبوا/بِ الدكاكيـ/ن على كـ/ل الجهاتِ

٣-تركُوْهَا/ أهْمَلُوها

٤- يومَ عيدٍ/عيّدوه/ومضوا في الـ/خلواتِ

\* \*

۱ – فاعلاتن. فاعلاتن. ۳ – اعلاتن

Y فاعلاتن. فاعلاتن. فعلاتن فاعلات Y

۳- فعلاتن. فاعلاتن

٤ – فاعلاتن. فعلاتن. فعلاتن ٤

وبحور التفعيلة الواحدة، أو البحور الصافية بحال رحب للتنويع فالعقاد يجدد أيضاً في تشكيلات بحر الكامل (متفاعلن) (\*) ويشكل في القصيدة

<sup>(</sup>١) تُنظر القصيدة عند عبدا لله عبدالجبار، التيارات الأدبية، ص (٢٩٤) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ديوان العقاد، حـ٧، ص (٥٧٦-٥٧٧).

<sup>(\*)</sup> الكامل بصورته التقليدية يأتي تاماً بست تفعيلات، ومجزوء على أربع تفعيلات، يُنظر: د. صابر عبدالدائم: موسيقي الشعر العربي ص (٨٧-٨٩)؛

التالية كل مقطع ما بين تفعيلتين داخل البيت وهو ما يسمى (بالمنهوك)، وما بين (الجحزوء) أربع تفعيلات، وكذلك (المشطور) ثلاث تفعيلات يقول في قصيدته (المصرف):

١ - شِبْرَانِ مِنْ/ذَاكَ البِنَاء · ·// ·/ ·/ ·// ·// ·/ ٢-بيني وبيـان المالِ والـ/دنيا العريـ/ضَةِ والثَّراء / ١/١/ ١/١/ ١/١/ ١/١/ ١/١/ ٢ → ٣-ليسَتْ بأقه صى في الرَّجَاء *"||"|"|* ..//./. .//././ .//././ ٤ –من حُفْرَةِ الـ/ـمــدفونِ في/جَوْفِ العَراء ٥-كلا! ولا/أدنى على/قُرْب المزا/ر لِنْ يشَاء \* \*//°/// \*//°/\*/ \*//°/\* \*//°/\*/ ٦-أعَرَفْتَ آ/مادَ السَّمَاءُ - التفاعيل -١- متفاعلن. متفاعلان تفعيلتان ٢- متْفعاعلن. متْفاعلن. متْفاعلن كتفعيلات ٣- متفاعلن. متفاعلان تفعيلتان ٤ - متفاعلن. متفاعلن. متفاعلان ٣تفعيلات ٥- متْفاعلن. متْفاعلن. متْفاعلن. متَفاعلان ٤ تفعيلات ٦- متفاعلن. متفاعلان تفعيلتان

\* \*

ومع استخدام الشاعر لهذا البحر (\*) متنوع التفعيلات داخل البيت الواحد إلا أنه جدد فيه بإدخال على المتنال على المنهوك "زيادة ساكن على التفعيلة التي آخرها وتد مجموع" وهو غير موجود في صور استخدامات هذا البحر

<sup>=</sup> وينظر: رأيٌّ في هذا البحر د. إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر ص (٧٠) (الطبعة الخامسة المام).

<sup>(</sup>١) أينظر: العقاد، ديوانه، حـ٧، ص (٥٧٠).

<sup>(\*)</sup> أدخل على التفعيلة زحاف (الإضمار) وهو تسكين الثاني المتحرك.

إلا إذا كان محزوءً (١) واستخدم هذا البحر منهوكاً ومشطوراً، والشطر لا يكون الا في السريع أو الرحز كما سبق، والقصيدة من أربعة مقاطع تختلف القافية في كل مقطع عن تاليه.

وقد تناول شاعر الحجاز أحمد جمال هـذا البحر فجدد في استخدامه ليكسر رتابة الإيقاع القديم فجاء بالكامل مرة على تفعيلة واحدة في البيت، وتارة تاماً وأخرى منهوكاً، وهو تنويع في محاولة تجديدية يقول:

ونلاحظ أنه أدخل التذييل على البيت المنهوك كما فعل العقاد سابقاً وهكذا نلاحظ أن العقاد، وجماعة الديوان، ومن تأثر بهم من شعراء الحجاز قد حاولوا في النماذج السابقة أن يجددوا من خلال محاولة الخروج بالبحر عن ترتيبه العروضي المعروف، وهي محاولات باتجاه التجديد؛ وخروج العقاد في النماذج السابقة، هو لكسر رتابة الإيقاع وهو حريص على التجديد في صورة إيقاعية منتظمة مكررة إلا أنه قد يعمد إلى التجديد دون اعتماد نظام معين يسير عليه في كافة المقاطع كما في قصيدته السابقة (المصرف) التي رتب الأبيات فيها على تفعيلتين شم أربع تفعيلات. وهكذا على هذا النحو:

7 - 2 - 7 - 7 - 2 - 7

<sup>(</sup>١) يُنظر: د.نايف معروف، د.عمر الأسعد، علم العروض التطبيقي، ص (٤٤،٩٥) .

<sup>(</sup>٢) تُنظر القصيدة عند عبدالسلام الساسي، شعراء الحجاز في العصر الحديث، ص (٢٣٠).

ثم في المقطع الثاني والمقاطع التالية له وزع التفعيلات على البيت كالآتي: Y - 2 - 3 - 3 - 3 - 7

وفي نماذج تالية سنجد شيئاً من النظام التجديدي القائم على المحافظة على الإيقاع المتكرر المنتظم.

## ٥) الإيقاع التجديدي المنتظم:

معظم نماذج العقاد التجديدية يعتمد فيها على نظام يتكرر ليحافظ على الإيقاع المنتظم، وإذا دل ذلك على شيء فإنما يدل على وعي وقصد إلى التجديد من العقاد ورفاقه، ولذا نجده ينوع في القصيدة ذات المقاطع، داخل المقطع الواحد؛ ينوع في تشكيل التفاعيل داخل البيت في المقطع ثم يحرص على إعادة التشكيل نفسه في كافة المقاطع حتى يحافظ على الإيقاع الموسيقي المرتب الذي يؤثر في المستمع ويجذب سمعه، وقد مر بنا نماذج حافظ فيها على هذا الترتيب مثل قصيدته (آم من الـتراب) - (وسلع الدكاكين) (\*).

ويمكن أن نقسم هذه التشكيلات الجديدة التي أثرت على التحربة الشعرية الحجازية إلى ما يلي:

### أ- مزاوجة التام مع المشطور:

وقد كتب عليه العقاد قصيدته (في القمر) يقول منها:

في الليلةِ الـ/قمْراءِ ما / أحلَى النَّظَرْ لكلّ شي/ءِ لاحَ في / ضوءِ القمرْ [تام] / ١/٠/٠ / ١٠/٠/٠ / ١٠/٠/٠ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن المستفعلن مستفعلن المستفعلن ال

<sup>(\*)</sup> من نماذجه أيضاً في ديوان العقاد، قصيدة (بعد سنه)، ديوانه، جـ ۸، ص (٦٧٨)؛ وعند شحاته في الحجاز، ديوانه، ص (١٣٥)؛ في قصيدة (ضلال في هدى).

# حتى الثرى حتى الحصي حتى الحجر (١) مشطور] ·//·/·/ ·//·/ ·//·/ مستفعلن مستفعلن مستفعلن

والقصيدة مكونة من أربعة مقاطع تمضى على هذا النظام بيت تام وبيت مشطور وهكذا. وقد كتب عليها العقاد أيضاً قصيدة (بين المعري وابنه) "، وجدد بأن أتى بالخفيف مشطوراً وهو لا يرد كما يقول العروضيون مشطوراً، ومن نماذج هذا النظام في الحجاز قصيدة محمود عارف (منطق الجمال) التي زاوج فيها بين البيت التام والمشطور على طريقة العقاد السابقة ولكنها من بحر الرمل وجدد بالإتيان به مشطورا:

وقد يكون النظام قائماً على اعتماد بيتين من التام وشطر ثم بيتين وهكذا وقد ورد عند العقاد في قصيدته (بعد صلاة الجمعة) وقصيدته (بنيته) التي منها :-

(خبن) (طی)

<sup>(</sup>١) يُنظر: ديوان العقاد، جـ٧، ص (٦٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: القصيدة في ديوانه، جـ٢، ص (٢١٦) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: أحمد محمد جمال، ماذا في الحجاز، ص (٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ديوانه، جـ٧، ص (٥٦٦).

والأبيات من بحر السريع، وهي مكونة من ستة مقاطع تسير على هذا الإيقاع مع ملاحظة أنه جدد باستخدام العروض كالضرب موقوفة مطوية وأصلها مفعولات فدخلها الطي وهو حذف الرابع الساكن، والوقف وهو تسكين متحرك آخر الوتد المفروق فأصبحت مفعلات، وحولت إلى فاعلان.

وعلى هذا الشكل ذاته تأتي قصيدة القرشي (لحن جريح) وهي من بحر الرمل؛ بيتين من التام وشطر ثم بيتين وهكذا...

ومما يتصل بهذا الشكل التجديدي قصيدة حسين عرب التي زاوج فيها المشطور والتام على هذا النظام وهي من المتقارب:-

<sup>(</sup>١) يُنظر: ديوان العقاد، جـ ٨، ص (٦٩٢) .

<sup>(</sup>٢) أينظر: ديوان القرشي، مج حدا ، ص (١٧٦-١٨١) .

وعلى نظام آخر يتصل بهذا الشكل الشعري قصيدة العطار "ناعورة الرياض" يقول منها وهي من الجتث:-

# ب: مزاوجة المشطور والمجزوء والمنهوك في المقطع الشعري:

والبيت المجزوء هو "ما حذف جزءا عروضه وضربه- والمنهوك هو ما حذف ثلثا شطريه وبقي الثلث الآخر"(")، والشاعر المجدد أكثر من المزاوجة بين التشكيلين في قصيدة واحدة، وقد كتب عليه العقاد قصيدته، (أغاني) التي وحد فيها الوزن وتعددت قوافي كل مقطع على مثال قوله من بحر المتدارك: (مقطع):

<sup>(</sup>۱) يُنظر: (هاشم زواوي، على فدعق، عبدالسلام الساسي)، نفثات من أقلام الشباب الحجازي، ص (١٦٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ديوان الهوى والشباب، ص (۱۷۱) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: د.صابر عبدالدايم، موسيقي الشعر، ص (٥٩-٦٠).

في الهـوى قلـي زورق يجـري الهـري الهـري الهـوى اللهـوى اللهـري الهـري الهـري الهـري الهـري الهـري الهـري الهـري الهـدي ا

وقد حدد في استخدامات هذا البحر بأن جاء به مشطورا ومنهوكاً مخالفاً بذلك استخداماته التقليدية، كما نوع في القافية في كل مقطع: مطلقة تارة ومقيدة مع تنويع الروي بين الراء والباء والهاء.

وقد زاوج العقاد بين المجزوء والمشطور والمنهوك في هذا المثال من بحر الرجز يقول في هذا (المقطع):

١ – إذا احتوا/كِ قَفَصي

٧- سرى الفتورُ في جناحيكِ وإن لم تنقُصِي

٣- وغرَّدَ الطيرُ وضاعَتْ في الغناءِ فُرَصى

٤- وخفتُ في سِجْنِكِ ألا ترقُصِي

١- متفعلن مُتَعِلن

 $\Upsilon$  متفعلن . مستغلن . مستفعلن

٣- متفعلن . مستعلن . مستفعلن . مُتَعِلن

٤ – متفعلن . مستعلن . مستفعلن .

وهو يسير على هذا النمط في بقية المقاطع، مع تعدد القوافي، لكل مقطع روي، وهو بهذا يجدد في معطيات هذا البحر، ويشكل في استخداماته بين المنهوك والمجزوء والمشطور في الأبيات، وهو نظام يسير عليه في بقية مقاطع القصيدة حتى يحافظ على الإيقاع المنتظم.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ديوان العقاد، حـ٧، ص (٩٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: العقاد، ديوانه، حـ٨، ص (٦٨٢).

ومن نماذج هذه المزاوجة عند شكري قصيدته (أنت والربيع) التي يقول منها: (مقطع):

وقد جمع شكري بين منهوك الرجز ومجزوئه، واستمر في هذا النظام حتى نهاية القصيدة مع المحافظة على وحدة الوزن والقافية في كافة المقطع.

ومن نماذج ذلك على البحر الكامل قصيدة فقي التي جمع فيها بين الجحزوء والمنهوك داخل المقطع الواحد مع إلزام الضرب التذييل متفاعلان، يقول (مقطع):

ومع أن الشاعر الفقي حدد في استخدامه لمعطيات بحر الكامل وجاء به منهوكاً مخالفا بذلك القواعد العروضية لأن المنهوك ليس من تشكيلات الكامل العروضية، وحدد بتعدد القوافي، إذ لكل مقطع من مقاطع قصيدته السبعة قافية، إلا أنه حافظ على الإيقاع بتوحد الوزن في القصيدة، وتكرر روي البيت الأخير في نهاية كل مقطع (النون).

<sup>(</sup>١) يُنظر: شكري، ديوانه، حـ٦، ص (٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) أينظر: وحي الصحراء، ص (٤٢٩)؛ من جمع محمد سعيد عبدالمقصود وعبدا لله بلخير .

والمزاوجة بين أنواع البيت تتخذ أنظمة أحرى عند شعراء الحجاز مع المحافظة على تكرر النظام في بقية المقاطع، يقول شحاته (مقطع):

1- يا ليلُ طلت أضل نجمُك أم تريَّفُهُ القَدَرْ

٧- رُحْمَاك سِرْ فالكَرْبُ أَثْقَلَني وعذَّبني السَهَرْ

·//·/// ·//·// ·//·/·/ ·//·/·/

متْفَاعلن متْفَاعلن متَفاعلن متَفاعلن

٣- قد كنتُ آنسُ فيكَ بالقَمر المنير وبالنجومُ

٤ - مفتَرّةً خفاقةً والآنَ يغمرُهَا الوجُوْم

·//·/// ·//·/· ·//·/·/ ·//·/

متفاعلن متفاعلن متفاعلان

٥- والبدرُ ليسَ كَعَهْدِهِ

٦- واهاً لماضييْ عَهْدِهِ (١)

•//•/•/ •//•/•/

متفاعلن متفاعلن

وتمضي القصيدة على هذا النمط في بقية المقاطع؛ متوحدة الوزن، ولكل بيتين قافية، وإن اختل النظام في المقطع الأخير، وقدر ورد هذا النظام ذاته في قصائد أخرى حجازية عند عبدالوهاب آشي (٢)، وكذا محمد حسن عواد في وقت مبكر من حوالي سنة ١٣٤٤هـ (٣).

وخالف حسين عرب في استخدامه لهذا الشكل فجاء به على هذا النظام وهو من مجزوء الرمل مع منهوكه:

١- دمت وضاح الجبين

٧- عالياً في العالمين

..//./ ././/./

فاعلاتن فاعلان

<sup>(</sup>١) تُنظر القصيدة في ديوان شحاته، ص (٤٧).

<sup>(</sup>٢) تُنظر القصيدة في كتاب وحى الصحراء، لعبدالمقصود وبلخير، ص (٢٢٨-٢٢٩) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: آماس وأطلاس، ديوان العواد، جـ١ ، ص (٢٥-٣٠).

والشاعر حدد في استخدامات بحر الرمل، وزاوج بين الجميزوء وبين النهك في المقطع الشعري .

وقد حرصت في اختيار هذه النماذج التجديدية الحجازية التركيز على المؤلفات التي كتبت في فترة مبكرة منذ منتصف القرن الرابع عشر الهجري والتي تضمنها دواوين العواد الأولى وكتاب (وحي الصحراء) الذي صدرت طبعته الأولى ١٣٥٥هـ وكتاب (نفثات من أقلام الشباب الحجازي) الذي صدرت طبعته الأولى كما يشير مقدم الكتاب محمد سرور الصبان عام ١٣٥٥هـ، وكتاب أحمد محمد جمال (ماذا في الحجاز) الدي صدرت طبعته الأولى عام ١٣٦٤هـ، وكتاب عبدالسلام الساسي (نظرات جديدة في الأدب المقارن) الصادر في طبعته الأولى عام ١٣٧٧هـ. وغيرها، ذلك أن الشخصية الحجازية لم تكن قد استقلت بعد عن التأثر.

# ت: أشكال شعرية مشتركة:

- من الظواهر التحديدية التي حاولت بها جماعة الديوان الخروج على الأطر التقليدية، والتحديد في الإيقاع، تقسيم القصيدة إلى مقاطع، واختتام كل مقطع بقافية تتصل بعنوان القصيدة، يقول العقاد في قصيدة له بعنوان (التقينا) [الرمل]

١ - التقننا

٢- التقَسْنا

٣- عجباً كيفَ صَحَوْنَا ذاتَ يوم فالتقَيْنَا

٤- بعدما فرّق قطران وجيشان يديْنا

٥- فتصافَحْنَا بجسمَيْنَا وعُدْنا فالتقينا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: هاشم الزواوي، على فدعق، عبدالسلام الساسي، نفشات من أقلام الشباب الحجازي، ص (١٦٤).

والعقاد يحافظ على تكرار قافية البيت الأخير في المقطع، تكرارها في بقية المقاطع في النص، يقول في نهاية البيت الأخير في المقطع الثاني:-

قُضي الأمْرُ كما شاءَ وعُدْنَا فالتقيْنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وهكذا في بقية المقاطع الثمانية، وقد ورد هذا التكرار في قصيدة الشاعر الحجازي على فدعق في قصيدة بعنوان "أوهام شاعر" كرر فيها كلمة (شاعر) في نهاية كل مقاطع القصيدة يقول:

إن تغنى الـ/ ـ هُزَارُ بينَ الطـ / ـ وائِر وبدا الطَـلُ فوق خَـدُ الأزاهِـرْ وتمشـى النسيمُ نشـوانُ عـاطِرْ وأمـيرُ السَّماءِ بـالضَوءِ نـاظِرْ

تلك حقاً ياصاح أنفاسُ شاعِر

وشاعر الحجاز يحافظ على تكرار الكلمة الأخيرة في البيت الأخير في المقطع الشاعر] في بقية المقاطع في النص؛ يقول في نهاية البيت الأخير في المقطع الثاني: 

آه قلبي من فاترات الجُفُون

داك صــوت لــه تــاثرُ شِــاعِرْ

وكما فعل العقاد حين جعل أبيات كل مقطع على قافية موحدة ما عدا قافية البيت الأخير فعل شاعر الحجاز.

وقد أعاد العقاد استخدام هذا النظام في قصيدته (نور) وهي من الجحتث، ونلاحظ إضافة إلى تكرار كلمة موحدة في نهاية المقطع نلاحظ المخالفة في بنية النص التركيبية بين تفعيلتين إلى أربع تفعيلات يقول:

<sup>(</sup>١) تُنظر القصيدة في ديوان العقاد، حـ٧، ص (٦٨٥).

<sup>(</sup>٢) أينظر: هاشم زواوي، علي فدعق، عبدالسلام الساسي، نفثات من أقلام الحجازي، ص (٢٤٤).

وكُـــنَّ والليــــلُ قــــاتِمْ غــولاً مـــن الظِـــلِّ جــاثِمْ دنيــــاً بغــــيرِ المعــــالمِ

ويكرر العقاد أيضاً كلمة "المعالم" في نهاية المقطع التالي؛ وآخر بيت في المقطع

قوله:

عمرٌ بغيْرِ المعَالُمْ

وفي قصيدة (كفاح الجزائر المقدس) للعواد يكرر الشاعر كلمة "يا جزائر" ولكنها وهي تقترب في موضوعها من قصيدة الشاعر هاشم الرفاعي "الجزائر الثائرة" ولكنها تختلف في شكلها الفني وتلتقي مع نص العقاد السابق في تكرار كلمة من عنوان النص، والتكرار كما هو معلوم يسترعي الانتباه للمكرر وتتعدد في القصيدة القوافي بشكل غير منتظم؛ وكرر الشاعر كلمة "يا جزائر" خمس مرات في القصيدة ختم بها المقطع الأول والثاني، والخامس، وختم بها القصيدة".

∑- ومن ملامح التجديد المشترك في الشكل الشعري بين جماعة الديوان وشعراء الحجاز استخدام الحوار المباشر داخل النص الشعري؛ ففي قصيدة شكري (الصدى) يقول في حوار بين الشاعر والصدى:-

أمازحٌ أم ساخرٌ يا صَدى ترددُ الصوْتَ ولفظَ المقالُ المقالُ – مقالٌ – مقالٌ – مقالٌ على الصدى : مقالٌ – مقالٌ على الصدى : مقالٌ – ملّ – مقالٌ – ملّ – مل

والفكرة في التقاط هذا الحدث العابر، وجعله شعرياً فكرة جميلة من شكري، والملاحظ أن الشاعر تعايش مع الحدث شعراً وواقعاً، ويهمنا هنا هذه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ديوان العقاد جـ٩ ص (٧٨٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ديوان هاشم الرفاعي، المجموعة الكاملة، ص (٣٦٤) (ديوانه بتحقيق وجمع محمد حسن بريغش – مكتبة المنار – الزرقاء – الأردن، الطبعة الثانية – ١٤٠٥هـ – ١٩٨٧م).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ديوان العواد، جـ٢، ص (١٠٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: شكري، ديوانه، جـ٨، ص (٦١٧).

الخرجة التجديدية، التي نـوّع فيهـا في استخدامه الشعري، وشكّل بـين بحـر السـريعِ التام:

وبين تفعيلة بحر المتدارك فعولن التي كررها في البيت الثاني أو الصدى:

الصدى مقال مقال مقال فعول فعول فعول

واستخدام هذا الحوار الشعري مع تنويع الأوزان وارد عند العواد في قصيدة (لتوماس هاردى) وقد ترجم القصيدة عن الإنجليزية عباس محمود العقاد نشرا كما يقول عواد وأعاد نظمها العواد شعراً؛ والقصيدة عبارة عن أسئلة يلقيها الشاعر على القمر يقول:

### الشاعر:

1 – أيا بدرُ طالَ عليكَ الشّبَاب

٢- فماذا رأيتَ ألا مِنْ جَوَاب

|•// •/•// |•// •/•//

فعولن فعول فعولن فعول

### القمر:

رأيتُ/ وكُثرٌ ما رأيتُ/ من الورى عظيماً/ ومَرْدُوْلاً/ وعــزاً/ ومَغْرَمـا (')  $|\cdot|\cdot|\cdot|$   $|\cdot|\cdot|\cdot|$   $|\cdot|\cdot|\cdot|$   $|\cdot|\cdot|\cdot|$   $|\cdot|\cdot|\cdot|$   $|\cdot|\cdot|\cdot|$   $|\cdot|\cdot|\cdot|$  فعول مفاعيان فعول مفاعيان فعول مفاعيان فعول مفاعيان فعول مفاعيان فعول مفاعيان فعول .

# <u>٣</u>- كسر رتابة الإيقاع القديم:

ويتخذ عند العقاد عدة أشكال تأتي تارة ببناء البيت على تفعيلة واحدة،

<sup>(</sup>۱) نحو كيان جديد، يُنظر: ديوان العواد، جـ۱ ، ص (۲۹-۳۰)؛ وتجد نموذجاً آخر على المزاوجة بين الأوزان؛ يُنظر: آماس وأطلاس، ديوان العواد، جـ١ ، ص (٧٣) .

يقول: [الرمل] ١- بعد عصرٍ ٢- أيّ عصر

/•//•/

فاعلات

والعقاد يقترب بمثل هذه القصيدة من الشعر الحر إلا أنه وإن كسر رتابة الإيقاع القديم فهو يحافظ على إيقاع منتظم في نصه ويعتمد على هذا التشكيل في كافة المقاطع الثمانية؛ بيتان على تفعيلة واحدة ثم ثلاثة أبيات كل بيت أربع تفعيلات..وهكذا حتى نهاية المقاطع الثمانية. مع تنويع القافية في كل مقطع ما عدا قافية البيت الأخير في المقطع التي جاءت كلمة واحدة (التقينا) في كل المقاطع.

\* \* \*

وتارة يعمد العقاد إلى كسر رتابة الإيقاع بإيجاد قافيتين في البيت الواحد على مثال قول الشاعر في قصيدته (بعد عام) (الرمل)

أو توَلّـــــى كادَ يمضى العامُ يا حُلْوُ التَثَنَّى ليـــسَ إلاّ ما اقتربْنا/ منك إلا/ بالتمنى •/•//•/ •/•//•/ •/•//•/ •/•//•/ فـــاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن مُلذُ عَرفناكَ عرفنا كل حسن لهَـبٌ في القلْـبِ فـردوسٌ لعيـني ·/·//·/ •/•//•/ •/•/// فـــاعلاتن فعلاتين فياعلاتن فياعلاتن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ديوان العقاد، جـ٧، ص (٦٨٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ديوان العقاد، جـ ۲ ، ص (۱۷۳).

وعلى هذا المنوال تأتي قصيدة الشاعر الحجازي عمر عرب، وهي من (الرمل) أيضاً والشاعر يتابع العقاد في كسر رتابة الإيقاع بتكرار القافية التي تتصل معنى بالبيت وبما بعده يقول:

حدثيني عن الصبا والشباب وزمان الهناء بين الصّحَاب (١) حدثيني عن الصبا والشباب ورمان الهناء بين الصّحَاب (١)

وللشاعر حامد دمنه وري قصيدة بعنوان (أنشودة الذكرى) يسير فيها باستخدام هذا الشكل الجديد يقول:

وقد يكون كسر الإيقاع بتكرار تفعيلتين في نهاية كل مقطع على مشال قول العقاد في قصيدته (هنت والله) وهي من (الجحتث):

هوّن تُ خَطْب ك ج لدّا وخلتُ لَ لَي يَهُوْن الْحَدِّ وَ مَدْ لَكَ الْحَدُونِ الْحَدِّ فَي الْحَدُون الْحَدِّ فَي الْحَدِّ فَي الْحَدُون الْحَدِّ فَي اللّهِ اللهِ ال

وفي هذه التجربة يختم العقاد كل مقطع من قصيدته بتفعيلتين: "قــــد هنــــت والله هنــــت".

<sup>(</sup>١) يُنظر: عبدالرحيم أبو بكر، الشعر الحديث في الحجاز، ص (٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: عبدا لله عبدالجبار، التيارات الأدبية، ص (٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ديوان العقاد، حـ٨، ص (١٩٤).

وقريباً منه في بعض مقاطع قصيدة (أنشودة الذكرى) للشاعر حامد دمنهوري التي يقول منها:

والشاعر كما نلاحظ كسر رتابة إيقاع الرمل التقليدي بإضافة تفعيلتين.

ومثل العقاد في تكرار تفعيلتين بعينهما في نهاية المقطع قصيدة العواد (قلت للحب) وهي مترجمة نقلها إلى العربية عباس محمود العقاد كما يقول العواد ومن قصيدته:-

ويختم العواد قصيدته بقوله:

(١) تُنظر: القصيدة عند عبدالسلام الساسي، شعراء الحجاز، ص (٢٢٣) .

هكذا قله الله وَى ال الله الله وَى الله وَى الله وَه الله و الله والله والل

وقصيدة العواد قلت للحب تقرب من قصيدة العقاد هنت والله، فالعنوان مكون من كلمتين، وقصيدة العواد نظم لقصيدة لتوماس هاردى ترجمها العقاد، والوزن متقارب؛ فقصيدة العقاد من بحر المجتث، وقصيدة العواد من بحر (الخفيف)، وبين البحرين تقارب كبير: كما يقول العروضيون؛ فالجث هو القطع، وقيل قطع الشيء من أصله والمجتث ضرب من العروض على التشبيه بذلك كأنه احتث من الخفيف أي قطع، وقال الخطيب التبريزي موضحاً العلاقة بين الخفيف والمجتث فلفظ أجزائه يوافق أجزاء الخفيف بعينها وإنما يختلف من جهة الترتيب فكأنه احتث من الخفيف "(۲).

والموضوع أيضاً متقارب بين القصيدتين، إلا أنه مع ذلك نجد شيئاً من الاحتلاف في الشكل الفني الذي صيغت فيه القصيدتان، من حيث عدد الأبيات في كل مقطع، وربما تكون نقطة الالتقاء الفنية بينهما هي تكرار التفعيلتين المتصلة بعنوان القصيدة تكرارها في نهاية كل مقطع مع المحافظة عل الوزن الموحد، وإن احتلفت القوافي في كل مقطع فهي تلتقي في آخر بيت في المقطع الذي ختمه العقاد بقوله:

قد هِنْتِ واللهِ هِنْتِ وختمه العواد بقوله: هكذا قلتُ للحُبِّ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أينظر: نحو كيان جديد، ديوان عواد، جـ ۱ ، ص (٥٨-٥٩)؛ ويُنظر نموذج آخر قريب منه عند محمد عمر عرب في أدب الحجاز، للصبان، ص (٤٥) .

<sup>(</sup>٢) أينظر: د.صابر عبدالدايم، موسيقي الشعر، ص (١٣٧) .

وقد يعمد العقاد إلى كسر رتابة الإيقاع التقليدي بتغيير الروى فقط بروى ملتزم في نهاية كل مقطع، وهذا ظاهر في رثاء الشاعر لمى زيادة التي جعل لكل مقطع قافية مستقلة، وختم آخر المقطع بالباء المقيدة : -

رهمة الله على مي خصالا رهمة الله على مي فعالا رهمة الله على مي جَمالا رهمة الله على مي جَمالا رهمة الله على مي سبجالا كلما سبحل في الطرس كتاب (١)

و نلاحظ أنه اعتمد على هذا النظام في قصيدته في رثاء كلبه (بيجو) وهي من بحر (السريع) (٢)(٣).

وعلى هذا النظام حاءت قصيدة الشاعر محمد حسن فقي وهي من بحر (السريع) أيضاً ويقول فيها:

يا أيها الغرياد في روْضِهِ وأيها الغرياد في روْضِهِ وأيها الخصرومُ مصن غمْضه نبشت في قلبي الشقاء الدّفيْن نبشت في قلبي الشقاء الدّفيْن فحسبك الآنا فحسبك الآنا يكفيك يا طائرُ هذا النحيب لا تبك إلفا قاسياً لا يُجيْب وخصل ذا النوح وهذا الأنين وخصل ذا النوح وهذا الأنين المال الم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: العقاد، ديوانه، حـ۸، ص (٧١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ديوانه، حـ٩ ، ص (٧٥٣) .

<sup>(</sup>٣) هل لنا أن نتساءل: ما سر اعتماد هذا الشكل في رثاء كلبه، وفي رثاء مى؟! فهل ارتفع بكلبه بيجو إلى منزلة مي زيادة؟! أو أنه هبط بمي زيادة إلى درجة الحيوانية، وهي التي رفضت حبه الخالص؟! .

# فالفجر ُ قـد حانًا (۱) ۱۰/۰/۰ /۱۰۰۰ مستفعلن فاعل ْ

والقصيدة التزم فيها الشاعر روي النون موصولة بلين ومردوفة بالألف، وهمي عند العقاد مقيدة مردوفة بالألف والروي ملتزم في نهاية كل مقطع.

\* \* \*

بقي أن أشير في الختام إلى أن التحديد في الوزن والقافية عند جماعة الديوان كان يحرص على المحافظة على الإيقاع المنتظم المتكرر، وتحديدهم لا يبعد كثيراً عن دعوتهم إلى صدق التعبير الشعري عن نفسية قائله التي أشرنا إليها مراراً في ثنايا البحث. وإن ذلك التحديد أو محاولة الانطلاق في التحديد كان ظاهراً في تلك الطاقات النفسية الخلاقة التي لم تقنع بالماثل فبدأت تحاول الخروج لتلبية تلك الطاقة النفسية الباحثة عن الجديد، مع الحرص على التزام التحديد بإيقاع يتكرر بانتظام "ويؤكد النقد الحديث هذه الحقيقة التي تربط بين النغم وبين النفس والطبع، فالمساواة بين الأبيات في الإيقاع والوزن، والتشابه بين الأجزاء في الحركات والسكنات ينتج عنه تناسب عام، وتكرار النغم تألفه الأذن لتسر به وهذه طبيعة النفس "(۲).

وإذا تأكدت هذه الحقيقة عن صلة الأدب المنتظم بالنفس فإن جماعة الديوان قد اهتمت كثيراً بالإرجاعات النفسية وبأثر الشعر ووقعه وإيقاعه في النفس. ومن أجل هذا فإنه ربما يُعزى موقف العقاد من الشعر الحر إلى محافظته الشديدة على هذه الصلة بين الشعر والنفس. ولعلك تدرك هذا الاهتمام من خلال اهتمام جماعة الديوان ومن تأثرهم من شعراء الحجاز بالتدوير (٣) داخل النص الشعري الواحد، وما لهذا

<sup>(</sup>١) أينظر: عبدالمقصود عبدا لله، وعمر بلخير، وحي الصحراء، ص (٢٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: د.طه أبو كريشه، أصول النقـد الأدبي، ص (۳۸۸–۳۸۹) (مكتبـة لبنـان – الناشـرون: شركة لونجمان ، طبعة دار نوبار – القاهرة – الطبعة الأولى ۱۹۹۲م).

<sup>(</sup>٣) التدوير، أو البيت المدور هو ما كان فيه كلمة مشتركة بين صدره وعجزه؛ وقد رمز إليه بـ (م) أي مدور.

يُنظر: د.نايف معروف، د.عمر الأسعد، علم العروض التطبيقي، ص (٢٦) .

التدوير من دور في تلاحم النص حتى يصح أن يجعل سمة من السمات الموسيقية للتعبير الشعري عند جماعة الديوان، والاعتماد على التدوير يدل على أن القصيدة عند هذه الجماعة قد أصبحت دفقة شعورية موحدة، تمازج فيها أجزاء البيت الواحد؛ وتمازجت فيها القصيدة، متحاوزة كثيراً مما يعد من عيوب القافية القديمة كالتضمين؛ لأن القصيدة أصبحت لُحْمة واحدة يهدي كل شطر إلى مقابله، ويدفع كل بيت إلى تاليه.

ونظرة في ديوان شعر جماعة الديوان نلقى نماذج كثيرة على هذا التدوير؟ فقصيدة العقاد (الدينار في طريقه المرسوم) عدد أبياتها خمسة عشر  $\underline{0}$  بيتاً منها اثنا عشر  $\underline{1}$  بيتاً مدورة، وثلاثة  $\underline{1}$  أبيات فقط غير مدورة. وفي قصيدة العقاد (النوم) عدد أبياتها تسعة عشر  $\underline{0}$  بيتاً منها سبعة عشر  $\underline{0}$  بيتاً مدورة، وبيتان فقط غير مدورة.

وهذا الحرص على تلاحم النص من خلال التدوير ينبع من دعوة الديوان إلى صدق تعبير الشعر عن النفس، وعلى الدفقة الشعورية الموحدة، ومن نماذج التدويس في شعر الحجاز عند شاعر مثل شحاته نجد قي قصيدته (فلسفة حائر) عدد أبياتها ستة وعشرون ٢٦ بيتا منها عشرون ٢٠ بيتاً مدورا. وفي قصيدة (ماذا يريبك) عدد أبياتها ثلاثة عشر ١٣ بيتاً منها عشرة ١٠ أبيات مدورة. وفي قصيدة (أبيس) المغ عدد أبياتها مائة وتسعين ١٩٠ بيتاً منها مائة وستة وعشرون ٢٢ بيتاً منها مائة وستة وعشرون ٢٢ بيتاً مدورة. وفيما سبق ما يدل على تماسك القصيدة الجديدة عند هؤلاء الشعراء المحددين حتى لقد تجاوزت وزن التفعيلة الحديثة كثيراً من ضرائر الشعر القديم من مثل الإكفاء، والإحازة والإقواء (١٠)، وسبقت الإشارة إلى التضمين

<sup>(</sup>١) أينظر: العقاد، حـ٧، ص (٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر المرجع السابق، جـ١، ص (٦١) .

<sup>(</sup>٣) أينظر: ديوانه، ص (١٦٧).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص (١٦٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر المرجع السابق، ص (١٨٦).

<sup>(</sup>٦) الإقواء: تبديل القوافي لتقارب الموضوع أو المخسرج، والإجازة: اختلاف السروي مع اختلاف الحرفين في المخرج، واختلاف الحركة عند ابن عبدالبر يسمى إقواء. يُنظر: العقد الفريد، حــ٦، =

كعيب من عيوب القافية القديمة .

#### \* \* \*

وإذا كان حقا ما قاله النقاد من أن حركة الروي المطلق تفسر أحياناً نفسية الشاعر، وتعلن عن طبيعته ومزاجه (١) فإننا نجد أن حرص جماعة الديوان على الإكثار من القوافي المطلقة مقارنة بالمقيدة لهو دليل صادق على تلك النفوس المتحررة الطامحة إلى الإنعتاق والتجدد، والانطلاق عن رتابة التقليد، وقيود القديم.

ونظرة في ديوانيين للعقاد ديوانه الأول (يقظة الصباح) (\*)، وللزمخشري ديوانه الأول (أحلام الربيع)؛ بالنظر لهذين الديوانيين، نجد أن العقاد لا يوجد في ديوانه ذاك سوى يهست قصائد مقيدة من واقع مائة وخمسين ١٥٠ عنوانا ما بين قصيدة ومقطوعة ونتف. وفي ديوان الزمخشري لا نجد إلا قصيدة واحدة مقيدة من مجموع اثنتين ٣٢ وثلاثين قصيدة باستبعاد الثنائيات والرباعيات التي تتكرر فيها القافية أو الروي باستمرار.

وهذان النموذجان وتلك الإحصائية تكشف عن غلبة روح الانطلاق على القيد أو التقييد عند جماعة الديوان ومن تأثر بهم من شعراء الحجاز.

#### \* \* \*

وجماعة الديوان تأثرت بالرومانسية الغربية في اتجاهها العام، وقد سبقت الإشارة إلى غلبة النظرة التشاؤمية على التجربة الشعرية عند جماعة الديوان..ور. على يفسر لنا هذا غلبة حركة الكسر على روي القصيدة الشعرية عندهم مقارنة بالضم والفتح، والسكون، وحركة الكسر تنقل لنا الشعور النفسي المتشائم المنكسر؛ وعودة إلى الديوانين السابقين فسنرى تمثل هذه الحقيقة، فحركة الكسر هي الحركة الغالبة على ديوان العقاد (يقظة الصباح)، وكذا ديوان الزمخشري

<sup>=</sup> ص (٢٥٤) (بتحقيق د. عبدالجميد الترحيني - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ، الطبعة الثالثة - ٧٠٤ هـ - ١٩٨٧م).

<sup>(</sup>١) أينظر: د.صابر عبدالدايم، موسيقي الشعر، ص (١٦١) .

<sup>(\*)</sup> يُنظر: ديوان العقاد، ط المكتبة العصرية. صيدا - بيروت.

(أحلام الربيع) (\*).

فعند العقاد أربعون على حركة كسر من واقع أربع وسبعين المحلى حركة، وعند الزمخشري ثنتان وعشرون ٢٢ حركة كسر من واقع ثنتين وأربعين ٢٤ حركة. تليها حركة الضم فالفتح ثم السكون عند الشاعرين، وهذا البرتيب في استخدام حركة الروي يجعل هذه الحركات في ترتيبها الطبيعي من حيث القوة، وهي تعكس النفوس الشاعرة ذات القوة والثورة، والعنف في التعصب للجديد، وهو منهج جماعة الديوان الظاهر من خلال دعوتهم، سواء في كتاب الديوان، أو في مقالاتهم وكتبهم الأخرى، وهو أيضا منهج العواد في الحجاز وغيره من دعاة التجديد كما اتضح من خلال الدراسة السابقة، ونخلص من ذلك إلى أن التشكيل الفين، أو التجديد في الشكل الشعري لا يبعد عن دعوة الديوان عموما، وأن دعوة الديوان سواءً في الشكل أو في المضمون تنطلق من وحدة، ومن نظرة شاملة للقصيدة وللشعرية الحقيقية.

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> يُنظر: مجموعة النيل، ط - مكتبة تهامة. حدة.

## الخاتمة "نتائج وتوصيات"

أطللت في هذا البحث على بيئتين من بيآت الأدب العربي؛ بيئة مصر، وبيئة الحجاز، محاولاً بهذا تحقيق قيمتين مهمتين الأولى: أخبر عنها الله تعالى بقوله ﴿وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا﴾ (۱).

والثانية: قيمة يقوم عليها الأدب، والحياة العامة، وهي قيمة التأثر والتأثير؛ وهي سنة لا تنتهي إذ لا يمكن أن ينفصل أديب أو أدب حي عن مؤثرات تنير له الطريق، ولو لمرحلة لا يلبث بعدها أن يستقل بشخصية خاصة.

وأصل بعد ذلك إلى نتائج وتوصيات أجملها فيما يأتي: - أولاً: النتائج:

- أ) استطاع البحث التعريف بالعقاد والمازني وشكرى، تعريفا أحسبه جديداً لم يسبق على كثرة ماكتب عن الثلاثة؛ وهو تعريف اقتضاه البحث فعرفت بالثلاثة من خلال الرؤية الحجازية، ومن خلال ما كتب عنهم في الحجاز، فبرز هولاء الأعلام وصورتهم في بيئة غير مصر ليؤكد لنا ذلك تخطي جماعة الديوان، وفرسانها حدودهم الإقليمة، وليدعم ما سيأتي من مشروعية الدراسة العربية المتكاملة وفق متغيرات عربية موحدة موحدة .
- ب) اتضح من خلال الرسالة تلك الصلة الوثيقة بين جماعة الديوان وبين نقاد الحجاز وشعرائه منذ أوائل النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري، وكشف البحث عن اطلاع الحجازيين على (كتاب الديوان في الأدب والنقد) للعقاد والمازني، وتأثرهم به نقدا، وأسلوبا، وإبداعا...ولست زاعما في هذا المقام أن شاعر الحجاز المجدد لم يكن لديه من المؤثرات إلا قصائد شكري والمازني والعقاد، لكن الذي استطاع البحث تأكيده، وأستطيع الجزم به أن العقاد والمازني وشكري كانوا مراجع أساسية إن لم أقل أولية للتجربة الشعرية في الحجاز، بل وللرؤى النقدية كما اتضح جليا في الباب الأول والثاني وما تبع من تطبيقات شعرية في الرسالة؛ وهو تأثر في

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات/ آية ١٣.

<sup>(\*)</sup> أينظر الفقرة (ت) من التوصيات.

الاتجاه العام التجديدي عند جماعة الديوان، وليس تقليداً أو مسخا كما ظهر في النماذج التطبيقية، وحتى حينما يكون ثمة تناص – على قلته – فإنه يكون تناصاً واعياً يطور في مساحات النص، بل لا أبالغ حين أقول إن شاعر الحجاز وقد تشرب دعوة الديوان النقدية ربما تفوق أحيانا في تناوله الشعري على غيره في وعيه بالدعوة النقدية، وتعمقه في محاولة تفعيلها شعرا.

- ت) أثبت البحث إلى أن معركة الديوان ضد شوقي، وشكري...كان لها جذور في الدعوة الإقليمة، والإعلام عن أدب مصر في تلك الفترة ولفت الانتباه لها. كما كشف البحث عن تأثير تلك المعارك النقدية في إحداث صدى لها في الحجاز في المنهج والأسلوب والأهداف.
- ث) عبر الحجازيون وباعتزاز عن تأثرهم وقراءتهم لأعلام الديوان والعقاد خاصة كما يؤكد بعض نقاد الحجاز إلى أن دعوة (أبولو) ما هي إلا امتداد أو ثمرة من ثمرات دعوة التجديد الديوانية.
- ج) أبرز (موقف الحجازيين من إمارة شوقي) عمق التاثر بكتاب الديوان وبآراء جماعة الديوان فيما يتعلق بإمارة الشعر، وإمارة شوقي له. وهو من جهة أخرى يؤكد لنا أثر جماعة الديوان في الحجاز مقارنا بأثر (أبولو) التي كانت تمجد شوقي.
- ح) مما تُرْمى به جماعة الديوان عدم توحدهم على دعوة نقدية، وقد حاول البحث في مجاله التطبيقي جمع ثلاثة الديوان على دعوات محددة نادوا بها نقدا، وطبقوها شعرا، ونستطيع أن نضم دعوتهم النقدية في أربع دعوات رئيسية أثرت على الحجازيين:
  - ١- تحقيق الشعرية في الشعر.
    - ٧- الموقف من الطبيعة.
  - ٣- شعر الشخصية والتأمل الذاتي والنفسي.
    - ٤- الوحدة العضوية للنص.

تلك الدعوات سيرت دعوتهم النقدية كما اتضح من البحث وأثرت في شعرهم أولاً، وأثرت بشعرهم ثانيا كما دللت النماذج الشعرية لشعراء الديوان عن قدرتهم الشعرية على تطبيق دعوتهم شعرا.

خ) وحرصت في الجانب الفني أن يكون منطلقي في الدراسة هي تلك الدعوات النقدية

- السابقة ومن وحيها تمت دراسة اللغة، وتناول بناء الأسلوب، وكذلك ثم اختيار النماذج الشعرية في الصورة، وكذا دراسة مظاهر التجديد في الإيقاع الشعري..
- د) دلل البحث على أن تلك الدعوات النقدية الأربع السابقة قد حققت ما يعرف بالتكامل في العمل الشعري وصدق تعبير الشعر عن نفسية قائله وشعوره، وهذا انعكس بدوره على الرسالة في جانبها التطبيقي والفني كما اتضح.
- ذ) ثمة رؤية قدمها البحث في فصل الطبيعة لا تبعد عن الواقع العربي والشعري مفادها أن انزواء الشاعر الرومانسي العربي إلى الطبيعة واللياذ بها والهروب إليها قد لا يبعد عن أن يكون له صلة بالغزو الفكري، والمسخ الثقافي الذي مر على الشاعر العربي وبالتحديد في تلك الفرة بغية إبعاد الشعر عن معترك الحياة، حتى لا يتكرر موقف الشعر الشجاع الذي وقفه الشعر إبان الحروب الصليبية، والتي لا زالت طائفة من النقاد ترمي تلك الفرة بالظلام والانحطاط بغية دفن ذلك الشعر وعدم بعثه أو تكرار صورته! .
- أن تريل وتكشف جهود الرواد، الذين أوشك الجيل أن يتجاوزهم دون أن يفطن الى دور هؤلاء الرواد فيما وصلت إليه النهضة الأدبية السعودية في الوقت المعاصر؛ وبطبيعة الحال فلن يكون الكمال المنشود في التجربة الشعرية متوفراً في أعمال هؤلاء الرواد، شأن أي ريادة تبدأ من الضعف والتقليد مع طموح غير عادي إلى التجديد، وقيمة جهد هؤلاء الرواد وأعماهم كما تقدم لا ينظر إليها بمقاييس النقد المعاصر بل يجب أن تدرس وفق ظروفها وعصرها حتى تعطى قيمتها الحقيقية ويجب أن تدرس شخصياتهم بعناية بالغة حتى تفيد الأجيال من روافد الريادة عندهم.
- ز) تقدم أبيات جماعة الديوان وبعض شعراء جماعة التجديد في الحجاز صورة للخلل العقدي لتجاوز الشعر لحدوده العقدية والاجتماعية ولا سيما في فصل: القضايا العقدية والموقف من المرأة من الباب الثالث، وقد حاول البحث تمحيص ذلك وبيان الحق فيه.

## ثانياً: توصيات:

خلص البحث إلى توصيات أجملها في الآتى:

- أ) لا يقف إبداع جماعة الديوان على الشعر، فهى جماعة أدبية، وإبداعها حتى في الجال النثري، فالمازني يعد من رواد الأدب الساخر في أدبنا العربي الحديث، والبحث أشار إلى معرفة أديب الحجاز بكتبه الساخرة مثل صندوق الدنيا كذلك شكري يعد من رواد فن السيرة الذاتية الذي ظهر في كتابه الاعترافات، كما أن لكليهما وللعقاد مقالات أدبية، ونقدية، واجتماعية، وأدباء الحجاز كانوا يقرؤون إضافة إلى الشعر كل ما كتب هؤلاء الأعلام، والبحث فتح باب الدراسة على تأثير جماعة الديوان في نقاد الحجاز وشعرائه؛ في النقد والشعر ولا زالت مجالات تأثير جماعة الديوان في نثرهم الإبداعي ميداناً للدراسة.
- ب) سلطت الدراسة الضوء على شكري والعقاد والمازني في بيئة غير مصر، وهذا يدفع إلى تتبع صورتهم وأثر دعوتهم في بيآت عربية غير الحجاز، كبيئة الشام والمغرب والعراق لا سيما وأن جماعة الديوان جماعة معترف بها وبتأثيرها عربيا؛ وقطعاً فإن صورتهم ستتضح في البيآت التي أثرت فيها الدعوة وخصوصاً في مراحل نشأة الأدب الحديث في تلك البيآت.
- ت) والبحث يدفع إلى الدراسة العربية الموحدة للأدب ومؤثراته إذ يجب ألا تقف الحدود الإقليمية عائقا أمام التواصل الفني بين البيآت العربية التي تخضع لمؤثرات شبه مه حدة.

وإذا كانت جماعة الديوان هي رائدة التجديد في الأدب العربي الحديث فإن تأثيرها قد كان ممتدا عربيا، كما يؤكد ذلك النقاد...ومثل تلك الدعوة (الاتجاه الحُر) عند نازك الملائكة الذي برز كتجربة على استحياء في قصيدتها (الكوليرا) وكانت متأثرة في نظامها التجديدي بنماذج غربية، ولكن تجربتها الشعرية التي شفعتها بتنظير يكشف عن قصدها إلى التجديد، أقول إن تجربتها الشعرية لم تكن خاصة بإقليم العراق ولكنها امتدت عربياً فما هو تأثير تجربتها في البيآت التي غزتها؟! وهل ثمة صلة بين هذه التجربة وبين تجربة التجديد عند شاعر مثل محمد حسن عواد، وحمزة شحاته .. وغيرهم في الحجاز ؟! وهكذا بقية البيآت .. ويقياس على ذلك (الشعر

الحر المنثور) وغيرها من الحركات التجديدية.

وفي ظل التواصل الإعلامي السريع أصبح لزاما أن يخضع الأدب العربي لدراسات موحدة لاتجاهاته الأدبية وفق مؤثرات متقاربة وهذا لا يتعارض مع الخصوصية البيئية لكل أدب، إذ حتى الخصوصية البيئية تتأثر فنياً بالتيارات الوافدة عليه بفعل ذلك التقارب الذي أوجده الاتصال والتقنية الإعلامية الحديثة وهذا البحث المتواضع إن هو إلا حلقة فيما يجب أن يكون من إعادة التماسك العربي عن طريق الأدب.

ث) الذي اتضح لي من خلال القراءة والبحث أن ثقافة شعراء الحجاز لم تكن خالصة لثقافة واحدة، وإن تكن جماعة الديوان هي الأكثر كما أشير سابقاً وفصل فيه البحث، بيد أنه يجب ألا يغفل أثر المترجمات الغربية للعقاد والمازني أو لغيرهم وكذا الأدب المهجري أثر ذلك في التجربة الشعرية الحجازية أو الأدب العربي السعودي عموما مما يحتاج إلى مواصلة درس وتنقيب، وهو أمل الباحث إن أتاح له الوقت الاستمرار.

وبعسد هذا فقد حاولت بهذا الجهد أن أعبر طريقاً، وأسلك قناة تربط بين قطرين شقيقين، تربط بينهما روابط وثيقة متجذرة يأتي الدين أولها، ثم السياسة والثقافة والأدب، تلك القناة وذلك الطريق أوشك أن يتوارى بتباعد العهد به؛ فعلاقة مصر بهذه البلاد في فجر نهضتها علاقة وطيدة مهدت ولا شك للنهضة الأدبية التي نراها... ولكن أبعاد هذا التواصل وآفاقه ومظاهره تكاد تنعدم فيها الدراسة.

نحن جميعاً نقر بهذا التواصل بين أدبنا وأدب مصر، ونقر أن شخصية العقاد مثلا كما عرفت في مصر كانت هنا في الحجاز موجهة لفكر كثير من نقادنا وأدبائنا وهذا مما لا ينكر ولكن أين مظاهر ذلك وأثره؟!

إنها قناة وطريق مليء بالغبار والأشواك، وعهد يكاد أن ينسى، وهو بحاجة إلى جهد لا تغني فيه مثل هذه الدراسة وحسبها أنها تضع قدمها في الطريق محاولة إزالة وسبر ما يمكن، ولا زال في البحث المزيد.

## فهرس: المصادر والمراجع والدوريات والمقابلات العلمية

# أولاً: فهرس المصادر والمراجع:

- القرآن الكريم.

### - د. إبراهيم أنيس:

١- موسيقى الشعر - الطبعة الخامسة ١٩٨١م (دون بيانات أخرى).

#### - إبراهيم أمين فودة:

٧- ديوانه - مطلع الفجر - ٥٠٤١هـ، ١٩٨٤م (دون بيانات أخرى).

#### - د. إبراهيم الماوي:

٣- حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي - مؤسسة الرسالة - سوريا- الطبعة الأولى - ٤٠٤ هـ، ١٩٨٤م.

#### - إبراهيم خليل العلاف:

ديوانه المجموعة الكاملة – مطابع الصفا – مكة المكرمة – الطبعة الأولى ٩٠١هـ – - ١٩٨٩ م.

٤- الجزء الخامس ديوان آفاق وأعماق.

### - إبراهيم عبدالرحمن:

٥- مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث - مكتبة لبنان - ناشرون:
 الشركة المصرية للنشر لونجمان - الطبعة الأولى ١٩٩٧م.

### - إبراهيم عبدالقادر المازني:

٣- \* حصاد الهشيم - المطبعة العصرية - الفجالة - القاهرة - الطبعة الرابعة.

٧- \* الديوان في النقد والأدب (بالاشتراك مع عباس محمود العقاد) طبعة الشعب - القاهرة - الطبعة الثالثة.

۸- \* ديوان المازني (تولى مراجعته محمود عماد) جــ ۱ + جــ ۳ تم الاعتماد على
 مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلــ وم الاجتماعيــة المحرم
 ۱۳۸۱هـ، ۱۹۶۱م

ديوان المازني جـ ٢ مطبعة محمد محمد مطر – مصر ١٣٣٧هـ،١٩١٧م.

٩- \* رحلة الحجاز: مطبعة فؤاد بعطفة عبدالحق السنباطي رقم ٢٠ بميدان الأوبرا،
 دون بيانات أخرى.

- ١- \* الشعر غاياته ووسائطة تحقيق د.فايز ترحيني دار الفكر اللبناني، الطبعة الثانية ٩٩ م.
  - ١١- \* قبض الريح: دار الشروق (بيروت، القاهرة) ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م.

### - د إبراهيم بن فوزان الفوزان:

١٢ - الأدب الحجازي الحديث بين التقليد والتجديد - مكتبة الخانجي القاهرة الطبعة الأولى ١٠٤١هـ، ١٩٨١م.

#### – إبراهيم ناجي:

٣١ – ديوانه (وضع خاتمته سامي الكيالي) دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م.

#### - إبراهيم هاشم فلالي:

- ١٤ \* ديوان ألحاني دار المعارف مصر (تاريخ مقدمة المؤلف ١٣٦٩هـ).
   ديوان طيور الأبابيل مكتبة تهامة جدة الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ،
   ١٤٠٣م.
- 10- \* المرصاد النادي الأدبي الرياض الطبعة الثالثة • ٤ ١هـ، ١٥- \* المرصاد ١٤٠٥.

### - ابن جني - أبو الفتم عثمان:

۱۲- الخصائص: تحقيق محمد علي النجار - دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان - ١٦- الخصائص: محمد على النجار - دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان - ١٩٥٧هـ - ١٩٥٢هـ - ١٩٠٢هـ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٨٠ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨

### - ابن الروهي:

1 ٧ - ديوانه، تصنيف واختيار كامل الكيلاني - مطبعة التوفيق الأدبية - يطلب من المكتبة التجارية الكبرى.

## - ابن طباطبا العلوي - مدمد بن أحمد:

١٨ - عيار الشعر (بتحقيق د. محمد زغلول سلام) منشأة المعارف بالاسكندرية مطبعة التقدم - الطبعة الثالثة (سنة إيداع ١٩٨٤م).

## - ابن عقیل: (۲۹۹)

19- شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك (أعرب الألفية قاسم الرفاعي) - دار القلم - - - - - - - - - - - - - - - - - - الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، ١٩٨٧م.

### - ابن قتيبة - عبدالله بن مسلم:

٢- الشعر والشعراء - عالم الكتب - بيروت - الطبعة الثالثة
 ٤٠٤هـ، ١٩٨٤م.

#### - ابن كثير الدهشقي (ت ٧٧٤هـ)

٢١ - تفسير ابن كثير - اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني - دار القرآن
 الكريم - بيروت - الطبعة الخامسة ٠٠٤١هـ.

#### - ابن المعتز:

۲۲ – ديوانه (بتقديم كرم البستاني) طبعة دار صادر – بيروت.

#### – أبو تمام:

٢٣ ديوانه بشرح الخطيب التبريزي (تحقيق محمد عبده عزام - دار المعارف بمصر
 القاهرة - الطبعة الثانية - إيداع ٩٦٩م).

#### – د. إحسان عباس:

٢٤ تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) - دار الثقافة - بيروت
 لبنان - الطبعة السادسة ١٩٨١م .

## - أحهد أبو بكر إبراهيم:

٥٢ - الأدب الحجازي في النهضة الحديثة - طبعة نهضة مصر - الفجالة ١٣٦٨هـ، ٩٤٨م.

#### - أحمد أمين:

٢٦ النقد الأدبي - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - الطبعة الخامسة 19۸۳.

### – د.أحمد بسام الساعي:

۲۷ الصورة بين البلاغة والنقد – المنارة للطباعة والنشر – دمشق الطبعة الأولى
 ۲۷ اهـ، ۱۹۸٤م.

### أحمد بن حنبل الشيباني:

٢٨ - المسند - دار الفكر - الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ.

### - زين الدين أحمد الزبيدي:

٢٩ التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح - دار النفائس - الطبعة الثالثة
 ٩٠ المعية الثالثة

### - أحمد بن سعيد بن سلم:

• ٣- موسوعة الأدباء السعوديين خلال ستين عاماً (• ١٣٥٠ - • ٠ ١هـ) دار المنان للطبع والنشر والتوزيع – ميدان الحسين – الطبعة الأولى ١٤١٣هـ – ١٩٩٢م.

#### - أحمد شوقى:

٣١ - الشوقيات - دار العودة - بيروت ١٩٩٥م.

#### أحمد عبدالغفور عطار:

- ۳۳- \* الصحاح ومدارس المعجمات العربية (بمقدمة العقاد) دار العلم للملايين بيروت الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ، ١٩٧٩م.
- و٣− \* العقاد الكتاب العربي السعودي جدة المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى ٥٠٤ هـ، ١٩٨٢م.
- ٣٦- \* كلام في الأدب المؤسسة العربية للطباعة جدة الطبعة الأولى ١٣٨٤هـ، ١٩٦٤م.
- ٣٧- \* المقالات شركة استاندر للطباعة (سنة الطبع مقدمة المؤلف ١٣٦٦هـ) بدون بيانات أخرى

#### - أحمد قنديل:

- ٣٨- \* ديوان الأصداف طبعة تهامة سلسلة الكتاب العربي السعودي جدة الطبعة الأولى ٤٠١هـ، ١٩٨١م.
- ٣٩- \* ديوان نقر العصافير مكتبة تهامة جدة الطبعة الأولى ١٠١هـ، ١٩٨١.

### - د.أحمد كمال زكي:

٤- دراسات في النقد الأدبي - مكتبة لبنان - الشركة المصرية للنشر لونجمان طبع في دار نوبار - القاهرة - الطبعة الأولى ١٩٩٧م .

### - أحمد محمد جمال:

- ١٤- \* أدب وأدباء دار الثقافة مكة الطبعة الأولى ١٣١٤هـ، ١٩٩٢م.
- ٢٤- \* ماذا في الحجاز دار الثقافة للطباعة مكة المكرمة الطبعة الثانية ... ١٤٠٨
- ٣٤- \* وداعاً أيها الشعر أو (الطلائع) دار الثقافة للطباعة مكة منشورات نادي مكة الثقافي الطبعة الثانية ١٣٩٧هـ.

#### أحود عبدالله صالم المحسن:

٤٤ - شعر حسين سرحان (دراسة نقدية) كتاب النادي الأدبي الثقافي بجدة (٦٦)
 الطبعة الأولى ٤١١ ١هـ، ١٩٩١م.

### - الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي: (٣٢٨)

العقد الفريد تحقيق د.عبدالجيد الترحيني، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة ٧٠٤ هـ، و١٩٨٧م.

٥٤ – الجزء السادس.

#### - د.أحمد هيكل:

73- الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة - دار المعارف، الطبعة التاسعة 1980.

## - الأصفماني - أبو الفرج (ت سنة ٣٥٦هـ):

٧٤ - الأغاني - شرحه وكتب هوامشه سمير جابر - دار الكتب العلمية - بيروت - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان الطبعة الثانية ٢١٤١هـ، ٩٩٢م.

#### - أنور الجندي:

84- الشعر العربي المعاصر (تطوره وأعلامه من ١٨٧٥م - ١٩٤٠م) تجليد مكتبة جامعة الملك عبدالعزيز بمكة (لم أجد على الكتاب أي بيانات أخرى).

### - أنيس منصور:

9 ٤ - في صالون العقاد كانت لنا أيام - دار الشروق - القاهرة - بيروت - الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ، ١٩٩٣م.

### - د.بدوي طبانة:

- ٥- \* قضايا النقد الأدبي المطبعة الفنية الحديثة ١٩٧١م (بدون بيانات أخرى).
- ١٥- \* نظرات في أصول الأدب والنقد شركة عكاظ للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م.

### - د. بشری موسی طالم:

٢٥- الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث - المركز الثقافي العربي - بيروت
 - الحمراء - (الدار البيضاء المغرب) - الطبعة الأولى ١٩٩٤م.

#### – د.بکري شيخ أهين∶

٣٥- الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية - دار العلم للملايين - بيروت - لبنان - الطبعة الخامسة ١٩٨٦م، والطبعة الثانية - دار صادر - بيروت - لبنان - الطبعة (في الرّاجم).

## - جبران خلیل جبران (ت ۱۹۳۱م):

٤٥- البدائع والطرائف بمقدمة د. نازك سابايارد - طبعة مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى ١٩٩٣م.

#### - جلال العشري:

٥٥- العقاد والعقادية - الدار المصرية اللبنانية - الطبعة الأولى ١٤١٤هـ، ٩٥- العقادية - المار المصرية اللبنانية - الطبعة الأولى ١٤١٤هـ،

#### - حافظ الحكمي:

٥٦ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد - المطبعة
 السلفية ومكتبتها ٣٥ شارع الفتح بالروضة (بدون بيانات أخرى).

## – حسن عبدالله القرشي:

ديوانه المجموع، المجلد الأول - دار العودة - بيروت - إبريل ١٩٧٢م.

٧ - \* الأمس الضائع.

٨٥- \* ديوان البسمات الملونة.

٥٩- \* ديوان مواكب الذكريات.

ديوانه المجلد الثالث . دار العودة – بيروت – الطبعة الأولى ١٩٨٣م.

• ٦- ديوان زخارف فوق عصر المجون.

#### – حسین سرحان:

۲۱- \* ديوان أجنحة بـ لا ريـش - بـيروت ۱۳۸۸/۵/۹هـ، ۱۹۹۸ م (بـدون بيانات أخرى)

- ٣٦- \* ديوان الطائر الغريب مطبوعات الطائف - دار الزايدي للطباعة والنشر - الطائف - شارع السداد.

٣٧- \* من مقالات حسين سرحان - جمع مادة الكتاب يحيى الساعاتي - النادي الأدبي - الرياض - كتاب الشهر (١٣) ٤٠٠ هـ - ١٩٧٩م).

#### -- حسین عرب:

٤ ٦- ديوانه المجموعة الكاملة - شركة مكة للطباعة والنشر - مكة .

#### - المصري، إبراهيم بن علي القيرواني:

٥٦ - زهر الآداب وثمر الألباب، تحقيق علي محمد البجاوي - مطبعة عيسى البابي
 وشركاه - الطبعة الثانية - ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م.

#### - المطيئة (ت ٢٤٦هـ-٢٦٨م)

٦٦ ديوانه - تحقيق د.نعمان محمد أمين طه - مكتبة الخانجي - القاهرة - مطبعة المدنى - القاهرة - الطبعة الأولى ٤٠٧ هـ، ١٩٨٧ م.

#### - حماد السالمي:

٦٧ السعوديون في الرسالة - مطبعة دار الحارثي للطباعة والنشر - الطائف
 الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م.

#### – د.حمدي السكوت و د. مار سدن جونـز :

### – حمزة شماته:

9-- \* حمار حمزة شحاته بمقدمة الأستاذ عبدا لله عبدالجبار - دار المريخ للنشر - الرياض - القاهرة - الطبعة الأولى ١٣٩٧هـ.

• ٧- \* ديوان حمزة شحاته - شركة تهامة للنشر - جدة - مطابع دار الأصفهاني الطبعة الأولى ٨٠١ ١هـ، ١٩٨٨ م.

٧١- \* الرجولة عماد الخلق الفاضل - تهامة - جدة - الطبعة الأولى ١٠١هـ، ١٧- \* الرجولة عماد الخلق الفاضل - تهامة - جدة - الطبعة الأولى ١٠١هـ، ١٩٨١

### – حياة شرارة:

٧٧- صفحات من حياة نازك الملائكة - رياضة الريس للكتب والنشر الطبعة الأولى يناير ١٩٩٤م.

### - خير الدين الزركلي:

٧٣ - الأعلام - دار العلم للملايين - الطبعة الرابعة ١٩٧٩م.

#### - الإمام الذهبي - محمد بن أحمد (ت ٨ ٤ ٧هـ):

٧٤- تلخيص المستدرك للحاكم - طباعة دار الفكر - بيروت - الطبعة الثالثة 1٣٩٨

#### – راضي صدوق:

٧٥ نظرات في الأدب السعودي الحديث. دار طويق للنشر والتوزيع الرياض الطبعة الأولى ١٤١٤هـ، ١٩٩٣م.

## - زهير محمد جميل كتبي:

٧٦- العطار عميد الأدب - مطبعة دار الفنون للطباعة والنشر - جدة الشرفية الطبعة الأولى ١١٤١هـ، ٩٩٠م.

### - زينب العمري:

٧٧- شعر العقاد - دار العلوم - الرياض - ١٤٠٠ هـ.

#### - سارة محمد عبدالله الراجدي:

٧٨- شعر حسين عرب (دارسة موضوعية وفنيه) مطابع بهادر - مكة المكرمة - سارع الحج - الطبعة الأولى ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م.

## - د.سالم أحمد الحمداني و د.فائق مصطفى أحمد:

٧٩- الأدب العربي الحديث (دراسة في شعره ونثره) مديرية دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة الموصل ٤٠٨ هـ،١٩٨٧م.

### - د.سفر بن عبدالرحمن الحوالي:

• ٨- العلمانية، مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء الرّاث الإسلامي. (بدون بيانات أخرى).

#### - سيد قطب:

٨١- في ظلال القرآن - طبعة دار الشروق - بيروت - القاهرة الطبعة الثالثة والعشرين ١٩٩٥هـ، ١٩٩٤م.

### – شفيع السيد :

٨٢ - ميخائيل نعيمة (منهجة في النقد، واتجاهه في الأدب) - عالم الكتب - القاهرة المحائيل نعيمة (منهجة في النقد، واتجاهه في الأدب) - عالم الكتب - القاهرة المحائيل نعيمة (منهجة في النقد، واتجاهه في الأدب) - عالم الكتب - القاهرة

### - الشماخ بن ضرار:

۸۳ ديوانه بتحقيق: صلاح الدين الهادي – دار المعارف بمصر – القاهرة – ٨٣ دروانه بتحقيق.

#### - د.شوقي ضيف:

- ٨٤- \* الأدب العربي المعاصر في مصر دار المعارف بمصر القاهرة الطبعة الثانية ١٩٦١م.
- ٥٨- \* البحث الأدبي دار المعارف بمصر القاهرة. الطبعة السابعة (تاريخ مقدمة الكتاب للمؤلف ١٩٧٢م)
- ٨٦- \* التطور والتجديد في الشعر الأموي دار المعارف بمصر القاهرة الطبعة الثامنة سنة إيداع ١٩٨٧م.
- 4 الشعر الغنائي في المدينة ومكة لعصر بني أمية دار الثقافة الطبعة الثانية 1978.
  - ٨٨- \* العصر الإسلامي دار المعارف بمصر القاهرة الطبعة السادسة.

## – الشوكاني، محمد بن علي (ت ١٢٥٠):

٨٩- فتح القدير - دار المعرفة - بيروت لبنان - (دون بيانات أخرى)

#### - د. صابر عبدالدایم:

- ٩- \* موسيقي الشعر العربي بين الثبات والتطور مكتبة الخانجي القاهرة الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ، ١٩٩٣م.
  - ٩ ٩- \* آراء أذن باعتمادها ومناقشتها.

### - د.صحي البستاني:

٩٢ - الصورة الشعرية في الكتابة الفنية - دار الفكر اللبناني - بيروت لبنان - الطبعة الأولى ١٩٨٦م.

#### – د.صلام عدس:

٩٣- الحركة الشعرية في السعودية - مكتبة مدبولي - القاهرة - ميدان طلعت حرب الطبعة الأولى ٤١١هـ، ١٩٨١م.

#### - د.صلام فضل:

٩٤ أساليب الشعرية المعاصرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة ١٩٩٨ م.

### - ضياء الدين رجب:

90- زهمة العمر - ديوانه المجموع) - دار الأصفهاني للطباعة - جدة - غرة ذي الحجة ١٤٠٠ هـ.

#### طاهر زمخشري:

(مجموعـــة النيـــل) - مكتبـــة تهامـــة - جــــدة - الطبعـــة الأولى ع ١٤٠٤هـ، ١٩٨٤م - الأجزاء المعتمدة:

٩٦- \* الجزء الثاني ديوان همسات

٩٧- \* الجزء الثالث ديوان أنفاس الربيع

٩٨- \* الجزء السادس ديوان عودة الغريب

#### - د.طه مصطفی أبو کرپیشه:

99- أصول النقد الأدبي – مكتبة لبنان – ناشرون الشركة العالمية للنشر لونجمان طبعة دار نوبار – القاهرة – الطبعة الأولى ١٩٩٦م.

#### - د.طه وادي:

١٠٠ شعر شوقي الغنائي والمسرحي - دار المعارف بمصر - الطبعة الخامسة.

## - طلال عبدالرؤوف الريهاوي:

١٠١ - العواد في عالم الأدب - (رسالة ماجستير بإشراف د.أسعد علي) - مطبعة
 دار العالم العربي - القاهرة ٢٣ شارع الظاهر - للعام الدراسي ١٩٧٧م.

#### - عامر العقاد:

٢٠١٠ \* غراميات العقاد - دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى ١٣٩٣هـ، ١٩٧٣م.

٣٠١- \* معارك العقاد الأدبية - دار الجيل - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية
 ٢٠٠١هـ.

### - د.عباس بيومي عجلان و د.عبدالله سرور:

٤٠١ - دراسات في الأدب السعودي - دار المعرفة الجامعية ٤٠ شارع سوية الاسكندرية - مصر - ١٩٨٩م.

### - عباس محمود العقاد:

۱۰۲-\* → أنا - طبعة دار الهـ لال - بتقديــم طـاهر الطنـاحي (دون بيانـات طبعتان أخرى).

۱۰۷- \* → خلاصة اليوميــة والشــذور - دار الكتــاب العربــي - بــيروت - طبعتان طبعتان ، ۱۹۷٠م.

المحلاصة اليومية - طبعة دار نصر للطباعة - ١٩٦٨م.

ديوان العقاد المجموع – منشورات المكتبة العصرية – صيدا – بـيروت – (دون بيانات أخرى)

# الأجزاء المعتمدة من الديوان في البحث

٨ • ١ - \* الجزء الثالث: ديوان أشباح الأصيل.

٩ . ١- \* الجزء الرابع: ديوان أشجان الليل.

• ١ ١ - \* الجزء الثامن: ديوان أعاصير مغرب.

١١١- \* الجزء التاسع: ديوان بعد الأعاصير.

١١٢ - \* الجزء العاشر: ديوان بعد البعد.

١١٣- \* الجزء السابع: ديوان عابر سبيل.

٤ ١ ١ - \* الجزء الخامس: ديوان وحي الأربعين.

٥ ١ ١ – \* الجزء الثاني: ديوان وهج الظهيرة.

١١٦- \* الجزء الأول: ديوان يقظة الصباح.

١١٧ - \* رجعة أبي العلاء - منشورات المكتبة العصرية - صيدا - بيروت الطبعة الثانية.

11۸- \* ساعات بين الكتب: المجموعة الكاملة لأعمال العقاد مجلد ٢٦ - دار الكتاب اللبناني - الطبعة الأولى - ١٣٧٨هـ - ١٩٦٧م.

9 1 1 - \* شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي - مشنورات المكتبة العصرية صيدا - بيروت.

ل الفصول عن المجموعة الكاملة للعقاد - مجلد ٢٤ - دار الكتاب اللبناني - الطبعة الأولى ١٣٧٨هـ - ١٩٦٧م.

۱۲۱- \* اللغة الشاعرة - منشورات المكتبة العصريَّة - صيدا - بيروت (دون بيانات أخرى).

٢٢ - \* المرأة في القرآن - طبعة دار الهلال (دون بيانات أخرى).

- 177 \* مراجعات في الآداب والفنون دار الكتاب العربي لبنان الطبعة الأولى 177 م.
- ۱۲٤ \* مطالعات في الكتب والحياة منشورات المكتبة العصرية صيدا بيروت (دون بيانات أخرى).
- ۱۲٥ \* مع عاهل الجزيرة العربيَّة منشورات المكتبة العصرية صيدا بيروت (دون بيانات أخرى).

٣٦٠- \* يسألونك - دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة.

#### - د.عبدالحميد إبراهيم:

۱۲۷ – الأدب المقارن من منظور الأدب العربي (مقدمة وتطبيق) – دار الشروق الطبعة الأولى ۱۶۱۸هـ، ۱۹۹۷م.

#### - عبدالحويد مشخص و محمد سعيد الباعشن:

۱۲۸ – العواد قمة موقف – دار الجيل للطباعة – مصر – قصر اللؤلؤة – الفجالة سنة الإيداع ۱۹۸۰م (دون بيانات أخرى).

#### - د. عبدالحي ذياب:

١٢٩ – عباس العقاد ناقدا – الدار القومية للطباعة النشر – ١٣٨٥هـ، ١٩٦٥م.

#### - د.عبدالرحمن بدوي:

• ١٣٠ في الشعر الأوربي المعاصر – مكتبة الأنجلو المصريــة ١٦٥ – شــارع محمــد فريد – القاهرة – ١٩٦٥.

## - عبدالرحمن شكري:

۱۳۱- \* دراسات في الشعر العربي (جمع وتحقيق وتقديم د. محمد رجب البيومي)
- الدار المصرية اللبنانية - ١٦ شارع عبدالخالق ثروت - القاهرة - الطبعة الأولى ١٤١٥هـ، ١٩٩٤م.

ديوان عبدالرحمن شكري (المجموع) - (جمع وتحقيق وتقديم نقولا يوسف) - طبع المعارف بالاسكندرية - الطبعة الأولى ١٩٦٠م.

الأجزاء المعتمدة في البحث:

١٣٢ – \* الجزء السابع: ديوان أزهار الخريف.

٣٣ - \* الجزء السادس: ديوان الأفنان.

١٣٤ - \* الجزء الثالث: ديوان أناشيد الصبا.

- ١٣٥- \* الجزء الخامس: ديوان الخطرات
- ١٣٦- \* الجزء الرابع: ديوان زهر الربيع
- ١٣٧- \* الجزء الأول: ديوان ضوء الفجر.
- ١٣٨ \* الجزء الثاني: ديوان لآلئ الأفكار.
- 1٣٩ \* الجزء الثامن: ديوان متفرقات في الصحف والمجلات بعد عام ١٩١٩م ولم تجمع في ديوان خاص من قبل.
- ١٤- \* نظرات في النفس والحياة (جمع د. محمد رجب البيومي) الدار المصرية اللبنانية القاهرة الطبعة الأولى ١٤١٦هـ ١٩٩٦م.

### – عبدالرحيم أبو بكر:

1 £ 1 – الشعر الحديث في الحجاز (من سنة ١٣٣٦هـ، ١٣٦٨هـ) – دار المريخ – الرياض ١٣٩٣هـ – ١٩٧٣م.

#### - عبدالرضا على:

٢٤٧ - الأسطورة في شعر السياب - دار الرائد العربي - بيروت - الطبعة الثانية المعربي - بيروت - الطبعة الثانية الثانية المعربي - بيروت - الطبعة الثانية المعربي - بيروت - المعربي - بيروت - الطبعة الثانية المعربي - بيروت - الطبعة الثانية المعربي - بيروت - الطبعة الثانية المعربي - بيروت - المعربي - بيروت - الطبعة الثانية المعربي - بيروت - الطبعة المعربي - بيروت - الطبعة المعربي - بيروت - المعربي - بيروت - الطبعة المعربي - بيروت - المعربي - بيروت - الطبعة المعربي - بيروت - المعربي - بيروت - الطبعة المعربي - المعربي - المعربي - المعربي - الطبعة المعربي - المعربي -

#### -- عبدالسلام طاهر الساسي:

- ٣٤١- \* شعراء الحجاز في العصر الحديث: راجعه وصححه: على حسن العبادي 1٤٣ مطبوعات نادي الطائف الأدبى الطبعة الثانية ٢٠٤١هـ.
  - ١٤٤ \* في ظلال الصراحة دار مصر للطباعة ش كامل باشا ١٣٧٢ هـ.
- ٥٤ ١- \* الموسوعة الأدبية الجزء الأول: دار قريبش للطباعة والنشر مكة ١٣٨٨ هـ.
  - \* الموسوعة الأدبية الجزء الثاني: مطابع الثقافة مكة ١٣٩٤هـ.
- 1 ٢ ٢ \* نظرات جديدة في الأدب المقارن وبعض المساجلات الشعرية دار مفيس للطباعة ٥٦ شارع منصور باب اللوق القاهرة (سنة ١٣٧٧هـ)

# - عبدالسلام طاهر الساسي-هاشم يوسف الزواوي - علي حسن فدعل :

١٤٧ – نفثات من أقلام الشباب الحجازي، بتقديم محمد سرور الصبان – شركة مكة للطباعة والنشر – جدة – الطبعة الثانية ٥٠٤ هـ.

#### - د.عبدالسلام المسدي:

1 £ ٨ - قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون (دراسة نقدية) دار سعاد الصباح - الطبعة الرابعة عام ٩٩٣م.

#### - د.عبدالعزيز عتيق:

٩٤١ - علم البديع - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - ٤٠٥ هـ، ١٩٨٥م.

#### - د.عبدالعزيز الدسوقي:

- ١٥- \* جماعة أبولو وأثرها في الشعر العربي طبعة الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر بالاشتراك مع المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب الطبعة الثانية ١٣٩١هـ، ١٩٧١م.
- ١٥١- \* النقد العربي الحديث في مصر الهيئة المصرية للكتاب القاهرة ١٥١- \* النقد العربي ١٩٧٧.

### – عبدالفتام أبو مدين:

٢٥١- حكاية الفتى مفتاح - الشركة السعودية للتوزيع - جدة الطبعة الأولى المركة ال

#### - د. عبدالفتام الديدي:

107- الأسس المعنوية للأدب - الهيئة المصرية العامة للكتاب - الطبعة الثانية 1998 م.

### - د.عبدالقادر القط:

١٥٤ - الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر - دار النهضة العربية - بيروت
 الطبعة الثانية ١٤٠١هـ، ١٩٨١م.

## - الإمام عبدالقاهر الجرجاني (ت ٤٧٤):

- 100-- \* أسرار البلاغة في علم البيان (صححه وعلق حواشيه الشيخ محمد رشيد رضا) دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى ١٩٨٨.
- ٢٥١- \* دلائل الإعجاز (تحقيق محمود محمد شاكر) دار المدني جدة ، مطبعة المدنى القاهرة الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ، ١٩٩٢م.

### - عبدالكريم بن حمد بن إبراهيم المقيل:

١٥٧- شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب جـ١ - الرياض - الطبعة الثانية المادية العرب عـ١ - الرياض - الطبعة الثانية العرب عـ١٤١٣ - العصر ١٩٩٣م.

#### - د.عبدالله الحامد:

10۸- الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية خلال نصف قرن - دار الكتاب السعودي - الرياض - الطبعة الثانية 121هـ - 1997م.

#### - عبدالله سالم الحبيد:

90 - شعراء من الجزيرة العربية - شركة مطابع نجد - الرياض- الطبعة الأولى 109 - شعراء من ١٩٩٢م.

#### - عبدالله عبدالجبار:

• ١٦٠ التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية - جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية العالية - ١٩٥٩م.

## - عبدالله عبدالجبار و محمد عبدالمنعم خفاجه:

171 - قصة الأدب في الحجاز في العصر الجاهلي - دار مصر للطباعة - الفجالة - 171 - قصة الأدب في الحجاز في العصر الجاهلي - دار مصر للطباعة - الفجالة - 171 - القاهرة - الطبعة الأولى 1901م.

#### - عبدالله عبدالخالق مصطفى:

۱۲۲ - طاهر زمخشري (حياته وشعره) مطابع الصف - مكة - ۱۰۱هـ، ۱۲۸ هـ، ۱۲۲ م.

## - عبدالله عمر بلخير - محمد سعيد عبدالمقصود:

١٦٣ - وحي الصحراء - مكتبة تهامة - جدة - الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ - ١٦٣

#### - عبدالله محمد جبر:

١٦٤ - ديوان للحضارة ثمن - (مطبوعات نادي مكة الثقافي) - مطابع الصفا ١٦٤ - ٤٠٤ -

### - د.عبدالله محمد الغذامي:

170- \* الخطيئة والتكفير من النبوية إلى التشريحية (قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر) ط النادي الأدبي الثقافي - جدة - الطبعة الأولى 1500هـ، 19۸٥.

١٦٦- \* القصيدة والنص المضاد - المركز الثقافي العربي - بيروت - الدار البيضاء - الطبعة الأولى ١٩٩٤م.

#### - عبدالهتعال الصعيدي:

17۷ – بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة – المطبعة النموذجية – ملتزم الطبع و النشر مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز (دون بيانات أخرى).

## - د.عثمان الصالم العلي الصوينع:

17۸ - حركات التجديد في الشعر السعودي المعاصر - الطبعة الأولى المدين المعاصر - الطبعة الأولى المدين المعام. (دون بيانات أخرى) جزءان.

#### - د.عزالدين إسماعيل:

9 ٦ ٩ - \* الأدب وفنونه (دراسة ونقد) - دار الفكر العربي - القاهرة الطبعة الثامنة.

• ١٧ - \* الأسس الجمالية في النقد الأدبي - دار الفكر العربي - القاهرة المرب \* ١٧ - القاهرة المرب \* ١٩٩٢ م.

#### – عزيز ضياء:

۱۷۱- \* جسور إلى القمة - مكتبة تهامة - جدة - الطبعة الأولى ۲ • ٤ ١هـ، ١٧١

١٧٢- \* حمزة شـحاته قمة عرفت ولم تكتشف - مطابع اليمامة - الرياض - المكتبة الصغيرة الطبعة الأولى ١٣٩٧هـ، ١٩٧٧م.

## - د.عشري زايد:

- ١٧٣ استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر دار الفكر العربي مدينة نصر - ٤٤ شارع العقاد - القاهرة ١٤١٧هـ، ١٩٩٧م.

### – د.علی یونس :

١٧٤ - نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي - مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٣٣م.

## - د. عمر الأسعد - د. نايف معروف:

١٧٥ علم العروض التطبيق - دار ممفيس للطباعة والنشر - بيروت - الطبعة
 الأولى ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

## - د.عمر الدسوقي:

١٧٦- في الأدب الحديث - دار الفكر العربي - الطبعة السابعة - (دون بيانات أخرى) جزءان.

## - عمر رضا كمالة:

۱۷۷ - معجم قبائل العرب القديمة والحديثة - مؤسسة الرسالة - بـيروت - لبنــان الطبعة الثانية - ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م.

#### - د.عمر الطيب الساسي:

١٧٨ - الموجز في تاريخ الأدب العربي السعودي - دار جدة - بيروت دار زهران جدة - الطبعة الثانية ١٤١٥هـ، ١٩٩٥م.

#### د.غازي زين عوض الله:

٩٧١ - الصحافة الأدبية في المملكة العربية السعودية - مكتبة مصباح - شارع عبدا لله سليمان، جدة - الطبعة الأولى ٩٠٤١هـ، ١٩٨٩م.

## - د.غازي عبدالرحمن القصيبي:

• ١٨٠ - \* الأسطورة - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت الطبعة العربية الأولى ١٩٩٧م.

- ١٨١ - \* هل للشعر مكان في القرن العشرين؟ - مطبوعات نادي الطائف - ١٨١ - \* هل للشعر مكان في القرن العشرين؟ - مطبوعات نادي الطائف -

#### - د. فؤاد المرعي:

١٨٢ - النقد الأدبي الحديث - مديرية الكتب المطبوعات حلب ١٩٨١م.

## - فوزي خضر:

## - الفيروز أبادي معمد بن يعقوب (٣١٠):

١٨٤ - القاموس المحيط (تحقيق مكتبة تحقيق الـرّاث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوس) طبع مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الخامسة الرسالة - بيروت - الطبعة الخامسة 181٦ هـ، ١٩٩٦م.

## - كامل الممندس - مجدي وهبة:

1 \ 0 - معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب - مكتبة لبنان - بسيروت الطبعة الثانية - ١٩٨٤م.

## - د. ماهر حسن فهمي:

- ١٨٦ تطور الشعر العربي الحديث بمنطقة الخليج - مؤسسة الرسالة بيروت - الطبعة الأولى ٤٠١هـ، ١٩٨١م.

#### – محمد حسن عواد:

ديوان العواد المجموع الجنزء الأول - مطبعة نهضة مصر - الفجالة - القياهرة الطبعة الأولى ١٣٩٨هـ، ١٩٧٨م. الدواويس المعتمدة في البحث:-

١٨٧ - \* ديوان آماس وأطلاس

١٨٨- \* ديوان نحو كيان جديد

ديوان العواد المجموع الجزء الثاني – مطبعة دار العالم العربي – ٢٣ شارع ظاهر – الطبعة الثالثة – ١٣٩٩هـ، ١٩٧٩م الدواويين المعتمدة في البحث: –

١٨٩- \* ديوان رؤى أبو لون.

• ١٩- \* ديوان الساحر العظيم.

١٩١- \* ديوان في الأفق الملتهب.

۱۹۲- \* ديوان قمم الأولمب - من منجزات نادي جدة الأدبي - (دون بيانات أخرى).

#### - محمد حسن عواد:

أعمال العوّاد الكاملة الجزء الأوّل - دار الجيل للطباعة - الفجالة - مصر ١٠٤١هـ، ١٩٨١م الكتب المعتمدة في البحث من أعمال العواد الكاملة:

٣٩٠- \* كتاب خواطر مصرّحة.

٤ ٩ ١ - \* كتاب من و حي الحياة العامة.

## – العواد:

• ١٩٥ + → تأملات في الأدب والحياة الأولى مطبعة العالم العربي - القاهرة - طبعتان | ١٣٦٩هـ.

ل← والثانية: ضمن أعمال العواد الكاملة جـ١، ط دار الجيـل – الفجالة – مصر ١٤٠١هـ، ١٩٨١م.

## - محمد حسن فقي:

الأعمال الكاملة للشاعر محمد حسن فقي - طبعة دار المعارف - الدار السعودية للنشر والتوزيع - جدة - ١٩٨٤م. الأجزاء المعتمدة من

الأعمال الكاملة:-

197- \* الجزء الأول.

١٩٧- \* الجزء الثالث.

۱۹۸ – \* ديوان قدر ورجل – الدار السعودية للنشر – الطبعة الأولى ۱۳۸٦هـ، ۱۹۸۷ م.

#### - محمد خليقة التونسي:

9 9 - فصول من النقد عند العقاد - مطبعة دار الهنا - شارع الصحافة ببولاق - مصر - الناشر/ مكتبة الخانجي بمصر - ومكتبة المثنى ببغداد . (دون بيانات أخرى)

#### - د.محمد زكي العشماوي:

• • ٢ - \* إعلام الأدب العربي الحديث واتجاهاتهم الفنية - دار المعرفة الجامعية اسكندرية - ١٩٥٥م. (دون رقم طبعة).

۱۰۲- \* دراسات في النقد الأدبي المعاصر - دار الشروق الأولى - ١٤١٤هـ (دون بيانات أخرى).

#### - محمد سرور الصبان:

٢٠٢ أدب الحجاز أو صفحة فكرية من أدب الناشئة الحجازية -- دار الأصفهاني
 وشركاه -- جدة -- الطبعة الثالثة ١٣٨٣هـ.

#### - د.محمد بـن سعد بـن حسببن:

٣٠٧- كتب وآراء - شركة مطابع اليمامة ٢٠١هـ (دون بيانات أخرى)

#### – محمد سعيد الباعشن:

٤٠٢ - العواد وهؤلاء - دار الوزان للطباعة والنشر - المعادي، القاهرة (تاريخ إيداع ١٩٨٧م).

## – د.همم صالم الشنطي:

٥ • ٢ - \* الأدب العربي الحديث - دار الأندلس - حائل - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.

٣ - ٢ - \* في النقد الأدبي الحديث - دار الأندلس - حائل الطبعة الأولى
 ١٩ ١ هـ، ١٩٩٩م.

#### - محمد عبدالمنعم خفاجي:

٧٠٧- \* قصة الأدب في مصر جـ ١ + جـ ٤ - الطبعة الأولى عـ ١ ٩٧٥هـ، ١ ٩٥٦.

٨٠٢- \* مدارس النقد الأدبي الحديث طبعة المدني . الدار المصرية - اللبنانية للنشر ١٦٠ شروت - القاهرة - الطبعة الأولى - للنشر ١٣٩٥ هـ، ١٣٩٥م.

#### - د. محمد العبيد الخطراوي:

٩ - ٢ - شعراء من أرض عبقر - دار الأصفهاني للطباعة - جدة - من منشورات نادي المدينة المنورة ١٣٩٨هـ، جزءان.

#### - د.محمد غنيبمي هلال:

• ٢١- \* الرومانتيكيَّــة - دار العــودة - بــيروت - الطبعــة السادســة عشـــرة المــرة مـــرة مــــرة مـــــــ

١١٦- \* النقد الأدبي الحديث – دار العودة – بيروت – ١٩٨٧م.

#### - د. محمد محمد أبـو موسى:

٢١٢ \* التصوير البياني: الناشر مكتبة وهبة - شارع عابدين - القاهرة الطبعة الثالثة - ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣م.

٣١٧- \* القوس العذراء - مكتبة وهبة - الطبعة الأولى ٤٠٣ هـ - ١٩٨٣م.

#### - د.محمد محمود حمدان:

٢١٢ من رسائل العقاد - طبعة المدني - الدار المصرية اللبنانية - القاهرة،
 ١١طبعة الأولى ١٤١٨هـ، ١٩٩٧م.

### - د. محمد مصایف:

١٥ ٢ ١ - جماعة الديوان في النقد - الحركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر - الطبعة الثانية ١٩٨٢م.

#### – د.محمد منـدور :

٢١٦- \* الأدب وفنونه - طبعة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة ١٩٩٦م.

٧ ١٧- \* الشعر المصري بعد شوقي (الحلقة الأولى) مكتبة نهضة مصر ومطبعتها الفجالة – القاهرة (رقم إيداع • ١٣٩هـ، • ١٩٧٠

٨ ١ ٧ - \* معارك أدبية - دار نهضة مصر للطبع والنشر - الفجالة - القاهرة.

۲۱۹ \* النقد والنقاد المعاصرون - دار المطبوعات العربية للطباعة والنشر والتوزيع (بدون بيانات أخرى).

#### – د. محمد النويمي:

• ٢٢- قضية الشعر الجديد - مكتبة الخانجي - دار الفكر - الطبعة الثانية، ١٩٧١هـ، ١٩٧١م.

#### - محمد هاشم رشید:

١ ٢ ٢ - ديوان بقايا عبير ورماد - النادي الأدبي الثقافي - جدة - الطبعة الأولى ١ ٢ ٢ - ديوان بقايا عبير ورماد - النادي الأدبي الثقافي - جدة - الطبعة الأولى

#### - د. محمود الربيعي:

۲۲۲ في نقد الشعر - دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة (تـاريخ الداع ١٩٩٨م) دون بيانات أخرى.

#### - محمود عارف:

ديوان ترانيم الليل - دار البلاد - جدة - الطبعة الأولى ٤٠٤ ه.، ١٩٨٤م.

٣٢٣– الجزء الأول.

## – مسعد عيدالعطوي :

٢٢٤ – أحمد الغزاوي وآثاره الأدبية – الطبعة الأولى ٢٠٦هـ، ١٩٨٦م

٥ ٢ ٢ - الرمز في الشعر السعودي - مكتبة الرياض - الطبعة الأولى ١٤١٤هـ، ٩ ٢ - الطبعة الأولى ١٤١٤هـ، ٩ ٢ ١ هـ، ٩ ٢ ١ هـ،

## - د.مصري عبدالحميد حنوره:

٢٢٦ - الخلق الفني - دار المعارف (سنة الإيداع ١٩٧٧م) دون بيانات اخرى

## -- مصطفی حرکات:

٧٢٧ - الشعر الحر (أسسه وقواعده) المكتبة العصرية - صيدا - بيروت الطبعة الأولى ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م.

## – مصطفى عبداللطيف السحرتي:

۲۲۸ - الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث - مطبوعات تهامة - جدة الطبعة الثانية ٤٠٤ هـ، ١٩٨٤م.

#### - د.مصطفی ناصف:

٢٢٩ قراءة ثانية لشعرنا القديم - دار الأندلس للطباعة والنشر الطبعة الثانية
 ١٤٠١هـ، ١٩٨١م.

#### - د.هندر عیاشي:

• ٢٣- اللسانيات والدلالة (دراسة لغوية) نشر مركز الإنماء الحضاري - حلب الطبعة الأولى ١٩٩٦م.

#### - د.هنير عشقوني:

۲۳۱ - خليل مطران شاعر القطرين - دار المشرق - بيروت - الطبعة الأولى المرق مطران شاعر القطرين - دار المشرق - بيروت - الطبعة الأولى

- الموسوعة العربية العالمية - مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى.

۲۳۲– الجزء الثاني والعشرون.

#### - ميخائيل نعيمه:

٣٣٣ - الغربال - مؤسسة نوفيل - بيروت - لبنان - الطبعة الحادية عشرة - ١٩٧٨ م.

#### - نازك الملائكة:

٢٣٤ - قضايا الشعر المعاصر - دار العلم للملايين - بيروت الطبعة التاسعة - ١٩٩٦ .

## - د.نـذير العظمة:

٣٥٥ – مدخل إلى الشعر العربي الحديث (دراسة نقدية) مطابع دار البلاد للطباعة والنشر – جدة – الطبعة الأولى ٤٠٨ هـ، ١٩٨٨م.

## - د. نـعمات أحمد فؤاد:

٢٣٦ \* أدب المازني - مؤسسة الخانجي - القاهرة الطبعة الثانية ١٩٦١م.

٢٣٧ \* الجمال والحرية والشخصية الإنسانية في أدب العقاد - دار المعارف القاهرة (سنة إيداع ١٩٨٣م).

٣٣٨- \* فن الصورة عند المازني بحث في كتاب مهرجان الشعر الرابع. أشرف على طباعته محمد الجبلاوي - المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية - الإسكندرية ١٩٦٢م.

## - هاشم الرفاعي:

٢٣٩ ديوانه المجموع الكامل بتحقيق وجمع محمد حسن بريغش – مكتبة المنار.
 الزرقاء – الأردن – الطبعة الثانية – ٥٠٤١هـ، ١٩٨٥م.

#### - د.پسری سلامة:

• ٢٤ - جماعة الديوان - مطبعة الوادي - نشر مؤسسة الثقافة الجامعية - الاسكندرية ١٣٩٦هـ، ١٩٧٧م.

#### – د.پوسف حسن نوفل∶

1 £ ٢ - \* أدباء من السعودية - دار العلوم للطباعة والنشر - الرياض - الطبعة الأولى ٢٠١ هـ، ١٩٨٢م.

٢٤٢- \* قراءة في ديوان الشعر السعودي - طبعة النادي الأدبي - الرياض ١٩٨١ .

## ثانياً: البحوث والمقالات من المجلات والصحف:

#### - أحمد السباعي:

٢٤٣ - صحيفة صوت الحجاز - العدد ٢٤٠ عام ١٣٥٧هـ.

#### - أحمد سليمان الأحمد:

٤٤ ٧ - مجلة الموقف الأدبى - دمشق - العدد ٦٨ كانون الثاني ١٩٧٦م.

#### - أحمد عبدالجبار:

- ۲٤٥ مجلة المنهل – جدة – المجلد ١٦ – الجميزء السابع – رجب ١٣٧٥هـ – ١٩٥٠م.

## -- أمين مدني:

٢٤٦ - مجلة المنهل - جدة - المجلد ٣ - الجزء الرابع - السنة الثالثـة ربيـع الأول ١٣٥٨ هـ.

### - جلال فاروق الشريف:

٢٤٧ - مجلة الموقف الأدبي – دمشق – العدد ٩١ – ١٩٧٨م.

#### – حسین سرمان:

۱۲۸- \* صحيفة البلاد السعودية - العدد ١٦٥ - السنة الرابعة عشرة ١٢٥- \* صحيفة البلاد السعودية - العدد ١٢٥- السنة الرابعة عشرة ١٢١- \* صحيفة البلاد السعودية - العدد ١٢٥- السنة الرابعة عشرة

9 × ۲ - \* صحيفة البلاد السعودية - العدد ٣٥٠٩ - ٤/محرم/٣٧٧هـ.

• ٢٥- \* صحيفة صوت الحجاز - العدد ٢٣٩ - ٢٣٨/٩/٥٥٩.

۱۵۱- \* صحیفة عکاظ - جدة - العدد ۳۹۱- ۱۳۸۵/۱۲/۲۲هـ. ۲۰۱ ابریل/ ۱۹۶۳م.

#### - حوزة شماته:

٢٥٢ - صحيفة عكاظ - العدد ٤٤٠ - ٢٧٢١/٥٨١هـ.

## – سعد البواردي:

٣٥٧ – مجلة الأضواء – جدة – العدد ١٧ – ٢/ربيع الأول/١٣٧٧هـ.

#### - د .سعد ظلام: -

٤٥٢ - مجلة الفيصل - الرياض - العدد ١١٧ - ربيع الأول ١١٧ هـ.

#### – د. طاهر التونسي:

- ۲۰۵ صحيفة المدينة - العدد ۱۲۷۵۷ - ۱۲۱۸/۱۱/۲۱ هـ.

#### – طاهر زمخشري:

٢٥٦- مجلة المنهل - جدة - العدد الممتاز - ١٣٧٥هـ.

#### - د. عبدالدي ذياب:

٧٥٧ – مجلة الرسالة الزياتية – العدد ٥٣ – ربيع الأول ١٣٨٤هـ.

#### - عبدالسلام الساسي:

۲۰۸ – مجلة المنهل – جدة – المجلد ۱٦ – الجنوء السابع – رجب /١٣٧٥هـ، ١٩٥٦ م.

## - عبدالردهن شكري:

٢٥٩ - مجلة الرسالة - أعداد ١٦٠، ١٦٢، ١٦٥، ٢٧٨.

#### عبدالعزيز بوهسمولي:

• ٢٦- \* مجلة فكر ونقد - الرباط - العدد ٦ - فبراير ١٩٩٨م.

٢٦١- \* مجلة فكر ونقد – الرباط العدد ٨ – إبريل ١٩٩٨م.

## - عبدالفتام أبو مدين:

٢٦٢ – مجلة المنهل – جدة – المجلد ١٦ – الجزء السابع – (رجب ١٣٧٥هـ، مارس ١٩٥٦م).

## - عبد القدوس الأنصاري:

٣٦٣ – \* صحيفة البلاد – العدد ٢٨٢٦ – ٤ ربيع الأول ١٣٨٨هـ.

٢٦٤ - \* مجلة المنهل - جدة - الجزء الثالث - عدد صفر ١٣٥٦هـ.

٢٦٥ \* مجلة المنهل - جدة - المجلد ٥ - الجزء الثالث صفر ١٣٦٠هـ.

٢٦٦ - \* مجلة المنهل - جدة - المجلد ١٦ - الجزء السابع رجب ١٣٧٥ هـ.

## - عبدالكريم النيازي:

٢٦٧ \* مجلة الأضواء − جدة − العدد ٨ − ٣/محرم /٧٧٧هـ.

٢٦٨ \* مجلة الأضواء - جدة - العدد ٩ - ٦/ربيع الأول/١٣٧٧هـ.

## - د.عبدالله با قازي:

977- صحيفة المدينة (ملحق الأربعاء) - العدد ١٢٧٥٨-77/ذو القعدة/١٤١٨هـ.

#### عبدالمحسن فراج القحطاني:

• ٢٧- مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة - مصر - العدد ١٤ - الجنوء الشالث شوال ١٤٥هـ.

#### - عبدالهلك هرتاض:

٢٧١ مجلة علامات - جدة - النادي الأدبي الثقافي - المجلم ٦ - الجوزء الثاني والعشرين شعبان ١٧١هـ.

#### - د. علي محمد علي إسماعيل نـدا:

۲۷۲ - مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة - مصر - العدد ١٤ - شوال ١٤٥٥ هـ.

#### - د. فاضل خلف:

٢٧٣ – مجلة البيان – الكويت – العدد ٢٧٣ – ديسمبر ١٩٨٨م.

#### - محمد الباعشن:

٢٧٤ \* مجلة الأضواء - جدة - السنة الأولى - ١٣٧٧/٦/١٧ هـ.

۱۳۷۷- \* مجلة المنهل – جدة – العدد ۸ – الثلاثاء ۳/محرم/۱۳۷۷هـ، يوليـو ۱۹۷۷- \* م

## - د.محمد رجب البيومي:

٣٧٧ - \* مجلة المنهل – جدة – العدد ٤٧٧ – جمادي الآخرة / ١٤١٠هـ.، ينــاير ١٤٠٠ . ١٤١٩م.

٢٧٧ - \* مجلة علامات في النقد الأدبي - جدة - النادي الأدبي الثقافي - المجلد ٢ الجزء السادس - رجب ١٤١٣هـ - ديسمبر ١٩٩٢م.

## - محمد سعيد عبدالمقصود:

٢٧٨ - مجلة المنهل - جدة - المجلد ٣ - عدد المحرم ١٣٥٨هـ.

## – محمد سرور الصبان:

٢٧٩ مجلة المنهل - جدة - - عدد رجب ١٣٧٥هـ.

## – محمد علي قدس:

• ۲۸- \* صحيفة المدينة - جدة - عدد الأربعاء (ملحق الأربعاء) ٧/جمادى الآخرة/ ١٩٤٨هـ، ١/١٥كتوبر/١٩٩٧م.

۲۸۱- \* صحيفة المدينة - جدة - عدد ۱۲۵۸ - ۲۳/جمادي الآخرة ۱٤۱۸هـ، ۲۸- \* محيفة المدينة - جدة - عدد ۲۵۸ - ۲۳/جمادي الآخرة ۱٤۱۸هـ، ۲۸۱ - ۴۵۰ - ۴۵۰ الم.

## - محمد علي المغربي:

٢٨٢ - مجلة المنهل - جدة - المجلد ٣ - عدد صفر ١٣٥٨هـ.

#### - محمد عمر توفيق:

٣٨٣ - مجلة المنهل - المجلد ١٦ - الجزء السابع - رجب ١٣٧٥هـ.

#### - محمد کتبی:

٣٨٤ مجلة المنهل – جـدة – السـنة الأولى – المجلـد الثـالث – الجـزء الخـامس – ربيع الثاني ١٣٥٨هـ.

### - محمود عارف:

٧٨٥ - صحيفة المدينة - جدة - مجلة الأربعاء - ١٩/١٢/٢٨ هـ.

۲۸۲ مجلة المنهل - جدة - المجلد ۱۲ - الجزء السابع - رجب ۱۳۷۵هـ، مارس ۱۹۵۹م.

۱۸۷ - مجلة الأضواء - جدة - عدد ۱۵ - ۲۲ /صفر ۱۳۷۷هـ، ۱۷ /سبتمبر/ ۱۸۷ م.

## - د. مطلق حميد العتيبي:

٢٨٨ - مجلة الدارة - الرياض - العدد ٤ - محرم ١٣٩٩هـ.

## ثالثاً: المقابلات العلمية والمراسلات الشخصية

\* مقابلة شخصية مسجلة مع الشاعر حسين عرب:

٣٨٩ عنوان الحديث (الأدب الحجازي والمؤثرات فيه، وحول تجربته الشعرية الخاصة).

المكان: منزله في حي النزهه - مكة المكرمة.

التاريخ: يوم الاثنين: ١٣/ربيع الآخر/٢٠١هـ، ٢٦/يوليو/٩٩٩م.

\* مقابلة شخصية مسجلة مع الأستاذ عبدالفتاح أبو مدين:

• ٢٩٠ عنوان الحديث (مناقشة بعض آراء أبي مدين التي كان قد تناول فيها أعلام الحجاز في فرة في التكوين الحجاز – متابعة أثر شكري على شعراء الحجاز).

المكان: النادي الأدبى الثقافي بجدة.

التاريخ: ١٤١٩/٤/١٢هـ.

\* مقابلة شخصية مسجلة مع عبدا لله عبدالجبار:

۲۹۱ – عنوان الحديث: (الحجاز بين جماعتي الديوان وأبولو، ومدى عمق التواصل بين الحجاز ومصر إبان فترة البحث).

المكان: منزله في جدة حي الأمير فواز.

\* مقابلة شخصية شفهية مع الشاعر عبدا لله جبر:

۲۹۲ – عنوان الحديث (حسين سرحان وتأثره بالمازني، تجربته الشعرية الخاصة) المكان: فندق مكة انتركونيتنتال) على هامش مؤتمر الأدباء السعوديين الثاني.

التاريخ: ٦/شعبان/٩١٤١هـ.

\* مقابلة شخصية مسجلة مع الشيخ على الطنطاوي رحمه الله:

٣٩٧ – عنوان الحديث (صوت جماعة الديوان في الحجاز في فترة البحث ومَنْ مِنَ السَّعراء تأثر بأعلام الديوان، وعلاقته الخاصة بمصر وأعلام الديوان أثناء زياراته لمصر آنذاك)

المكان: منزل زوج ابنته الأستاذ نادر حتاحت - جدة.

التاريخ: ١٣/شعبان/ ١٨٤١هـ.

\* مقابلة علمية مسجلة مع الأستاذ محمد علي قدس:

۲۹۶ – عنوان الحديث: (مدى تأثر أستاذه محمد حسن عواد بجماعة الديوان، وكذا سرحان وشحاته وفقي، وموضوعات أخرى)

المكان: النادي الأدبى الثقافي بجدة.

التاريخ: ٣/ربيع الثاني/٩ ١ ٤ ١ هـ.

\* \* \*

# فهرس الجداول والبيانات

| الصفحة | الموضــــوع                                                                 | مسلسل        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ص ۸۷   | رأي العطار في العقاد في كتاب العقاد جـ ١                                    | جدول رقم (١) |
| ص ۱۱۲  | التوجه الثقافي الحجازي المبكر للمجلات المصرية<br>أحمد جمال (نموذجاً)        | جدول رقم (۲) |
| ص ۱٤۹  | نماذج إضافية لصلة الأدب بالحياة عند جماعة الديوان وشعراء الحجاز             | جدول رقم (٣) |
| ص ۲۲۰  | نماذج إضافية على شعر الطبيعة عند جماعة الديوان وشعراء الحجاز                | جدول رقم (٤) |
| ص ۳۲۱  | عن الوحدة العضوية في النص من خلال اللغة                                     | بیان رقم (٥) |
| ص ۳۹۸  | عن وحدة النص العضوية من خلال:<br>اللغة+الصورة+ معطيات السرد والبناء الدرامي | بیان رقم (۲) |

# عسك المتساع

﴿ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل

بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات

ولا تزد الظالمين إلا تبارا ﴾

سورة نوح آية رقم (٢٨)